# د. است حومَد

# محت العرب في الأندلس



### جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة



## د. أسعَد حَومَد

# محت العرب في الأندلس



General Organization of the Alexandria Library (GOAL)

Distinct Alexandria

المؤسّسة العربيّة الدراسات والنشر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكتاب

وصف ريشليسو كاردينال فرنسا ورئيس وزرائها في عهد لويس الثالث عشر عمل اسبانيا في إبادة العنصر العربي الاسلامي في الأندلس، وطرد جميع من تبقًى منهم فيها عامي ١٦٠٩ و ١٦١٠م بأنه (أكثر ما عرفه التاريخ في جميع عصوره من أعال القسوة والبربرية والجرأة).

والكاردينال ريشليوعاصر آخر فصل من فصول مأساة العرب ومحنتهم في الأندلس، وعرف ما رافق عملية إخراجهم من اسبانيا من مآس لا يمكن أن يعبر عنها وصف.

والواقع أن محنة العرب في الأندلس من أكثر المحن في تاريخ الإنسانية إيلاماً وتأثيراً في النفوس، فقد روت كتب التاريخ الكثير عن قهر شعب لشعب، وعن استسلام الغالب لجميع أنواع الاضطهاد والعسف والوحشية في معاملة الشعب المغلوب من قتل وحرق وسبي وتخريب وهتك للأعراض . . . الخ، ولكن هذه الفظائع كانت تُرتكب فقط في الفترة التي تلي التغلب في الميدان العسكري، وفي البلاد التي تفتح عنوة بقوة السلاح، فتستباح المدن حيناً من الزمن ثلاثة أيام أو أسبوعاً أو شهراً، تعود بعدها سيادة القانون إلى البلد، ويعود الأمن الى النفوس التي بقيت على قيد الحياة ، وتبدأ الحياة سيرها الطبيعي من جديد في ظل قانون الفاتحين.

لقد غزت قبائل البرابرة أوروبا، وحطمت الامبراطورية الرومانية، وأغرقت أوروبا في بحر من الدماء. وغزت قبائل التتر بلاد أواسط آسيا وغربيها، وهدمت مدناً، وقتلت ملايين البشر، ولكن جميع ذلك لا يمكن أن يقاس في نظرنا بها ارتكبه الاسبان بحق العرب في الأندلس. فتلك القبائل المتوحشة، كانت تبالغ في استعمال

العنف لتوقع الرهبة في النفوس، وتدخل الوهن إلى قلوب من يفكرون بمقاومتها، أو اعتراض سبيلها، إلا أنها كانت تعامل المسالمين الذين خضعوا لها معاملة مقبولة، في الأعم الأغلب. كما أن أغلب العسف والقمع كان يحل بالمدن التي تقاوم. ثم إن المآسى ما كانت تدوم إلا فترة قصيرة نسبياً.

أما الاسبان فهم شعب عرف الخضارة، وله دين سياوي يأمر بالخير والرأفة، والموفاء بالعهد، وقد دخلوا أكثر المدن الإسلامية صلحاً. وعقدوا مع الأندلسيين عهوداً ومواثيق، أقسم ملوكهم وكبار رجال دينهم على الوفاء بها تضمنته أبداً. ولكنهم خرقوا جميع هذه العهود، بعد أن وضع الشعب العربي سلاحه، وتجرد من أسباب الدفاع عن نفسه. وقد استسلم الاسبان إلى حركة قمع رهيبة ضد هذا الشعب المسالم، الذي وثق بعهودهم وشرفهم ودينهم، وقبل الدخول في ذمتهم.

واستمر الاضطهاد متواصلًا، بدون هوادة أو تراخ، مدة مثة وعشرين عاماً، لم يتركوا خلالها صنفاً من أصناف العذاب والتنكيل والنهب والاستغلال إلا وصبوه على هذا الشعب المنكود الحظ. وكان من نتيجة ذلك كله أنه لم يبق في الأندلس كلها أحد من العرب في أواخر عام ١٦١٠ مع أن المؤرخين كانوا يقدرون عدد سكان الأندلس في عهد المنصور بن أبي عامر (حوالى سنة ١٠٠٠م) بما يقارب الثلاثين مليوناً من الناس السعداء.

وأكثر ما في مأساة عرب الأندلس من إيلام، هوأن الاسبان الدنين اضطهدوهم، وأمعنوا في الاساءة إليهم، وتفننوا في أساليب العسف والتعذيب والارهاب التي استعملوها معهم، كان أسلافهم في غالبيتهم العظمى من رعايا عرب الأندلس، وعاشوا في ظل الدولة العربية أحراراً مكرمين، ولاقوا من العرب أطيب معاملة، وأنبلها، وأعدلها، ونعموا بمارسة جميع حرياتهم على نحولم يعهدوه في عهد أي من الحكومات التي تتالت على الأندلس قبل دخول العرب الى الجزيرة الايبرية، كما لم تعهده أوروبا في ذلك الجن.

ونحن العرب لا نستطيع أن نفهم كيف يستطيع شعب أن يبيد شعباً آخر إبادة تامة ، ويجتث جذوره حتى لا يبقى له في أرضه من باقية . فقد ألف العرب التسامح والاخاء والمحبة . وإننا نجد اليوم في أرضنا بقايا من جميع الأمم التي عاشت عليها ، أو مرت بها ، منسذ ألوف السنين . فهناك في منطقة حمص ومعلولا . في سوريا . قرى سريانية ، مازالت مقيمة على لغتها وأديانها ، تتلو صلواتها بلغتها ، وتتكلم فيها بينها

اللغة السريانية. ونجد في الجزيرة وشهالي العراق بقايا الأشوريين والكلدانيين، وقد تحول أكشرهم الى النصرانية، وهم يتحدثون بلغاتهم، ويتسمون باسهاء آبائهم، ويهارسون العادات التي الفوها في مجتمعاتهم القديمة، كها يشاؤ ون.

ونجد في مصر كثيراً من الأقباط مازالوا مقيمين على عاداتهم وتقاليدهم، يهارسون طقوس عبادتهم بالشكل الذي ألفوه منذ زمن بعيد، وربها وجد بينهم من يعرف اللغة القبطية القديمة.

وفي شهالي إفريقيا نجد البربر بقبائلهم المختلفة، وقد تحولوا إلى الإسلام، يقيمون على عاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم ولهجاتهم.

ونجد في بلادنا اليوم غير هؤلاء وهؤلاء من الأقليات العرقية أو الدينية باعداد قليلة أو كثيرة عاشوا في الماضي، ويعيشون اليوم بأمن وسلام وإنحاء مع اخوانهم العرب، في أرض واحدة لا يشعرون بتفرقة ولا بتمييز في المعاملة، وشعار الجميع «الدين لله والوطن للجميع».

وقد كان من السهل أن تمحى آثار هذه الأقوام من أرضنا، وتعفَّى آثار وجودهم تماماً، لغة وديناً وعنصراً، لوكان العرب متعصبين عرقياً أو دينياً. فقد بلغت دولة العرب من القوة درجة تستطيع معها ألا تبقي في أرضها أثراً لشعب أولدين لا تريد وجوده. وكانت عقلية تلك العصور لا تستكبر مثل هذا العمل ولا تستنكره لو أقدم العرب عليه.

ولكن الروح المتسامحة التي ألفها العرب قبل الإسلام، والتي تأصلت في طبيعتهم، تقبلت أحسن القبول تعاليم الدين الإسلامي في التسامح المفرط، وفي حسن معاملة أهل الذمة، والأمم المغلوبة، وفي التعايش السلمي مع جميع الأمم الراغبة في السلام.

ولو كانت عقلية العربي لا تقبل التسامح الديني والعنصري ، لما استطاعت أن تفهم روح التسامح الإسلامي ، ولتأولته ، أوحرفته بحسب مستواها الفكري ، ومفاهيمها الخاصة . ولما تمكنت من أن تصوغ نظرية كاملة في التسامح ، مازالت تعتبر الى اليوم \_ وبعد أربعة عشر قرناً \_ مثالا في الاخاء الانساني المستنير الواعي .

أُخذ الفقهاء المسلمون قول عبالى: (لا إكراه في الدين)، ففهموه في نطاقه المواسع البعيد، فلم يتأولوه، ولم يضعوا له حدوداً، لأن عقليتهم كانت منسجمة مع هذه الروح، ومتشبعة بها تشبعاً تاماً، فتركوا الناس وما يعبدون، ولوكان حجارة

ونيراناً وأصناماً. وبالغوا في التسامح، فقالوا إن المسلمين ليس لهم أن يتدخلوا في شيء من شؤون أهل الذمة، وتركوا لهم مطلق الحرية في ممارسة عاهاتهم وعباداتهم، كما تركوا لهم قياساً على ذلك إدارة شؤونهم الدينية، وجعلوا لهم استقلالا ذاتياً تاماً.

وأخذوا قوله تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤ ولا) فأفاضوا في التوسع في مسألة الوفاء بالعهود والعقود والذمم، واعتبر وا الإنسان الذي يقبل مهادنة المسلمين، ويدخل في عهدهم وذمتهم معاهداً لا يمكن أن تخفر له ذمة، ولا ينقض له عهد من جانب المسلمين إطلاقاً، لأنه وثق بدين المسلمين وعهدهم وذمتهم، وألقى سلاحه، وأزال حصونه وقواعده، ودخل المسلمون أرضه، فلم تعد به قدرة على مباشرة القتال، بعد أن خرجت من يديه أسباب قوته.

حتى إن الفقهاء حددوا حق الإمام في نقض العهود، التي تم توقيعها بين المسلمين وبين الأمم الأخرى، التي قبلت مهادنة المسلمين، ودخلت في عهدهم. وقالوا إن من واجب الإمام أن يعيد كل شيء الى ما كان عليه، قبل توقيع العهد، وقبل دخول المسلمين أرض المعاهدين. فيخرج الجيش الإسلامي خارج الأرض التي احتلها، ويعيد الى الشعب ما أخذه من خيل وسلاح وأموال، وأن يرمم لهم ما خربه من حصونهم وقلاعهم، وأن يعطيهم مهلة كافية يستجمعون فيها قوتهم، ويتمون استعداداتهم. ثم إذا شاء المسلمون بعد ذلك القتال باشروه. فإذا لم يتم ذلك من جائر الملاقاً. وحق الإمام في بعند التي تمت يمكن أن يلجأ اليه، إذا لم يكن هو قد اعطى موافقته على نقض العهود التي تمت يمكن أن يلجأ اليه، إذا لم يكن هو قد اعطى موافقته على التاريخ، وكتب الفقه الاسلامي، يجد أمثلة لا تحصى على روح التسامح والإنحاء التاريخ، وكتب الفقه الاسلامي، يجد أمثلة لا تحصى على روح التسامح والإنحاء والوفاء بالعهد المتأصلة في نفوس العرب. وفي تعاليم دينهم.

وفي الأندلس لم يشذ العرب عن هذه القواعد المتساعة في معاملتهم المستعربين الاسبان ورجال كنيستهم. فعاملوهم في أوسع حدودها ومفاهيمها، فازدهر مجتمعهم، وحسن حالهم، ولاقوا أرحم معاملة وأكرمها وأعدلها من جانب الحكام العرب، ومن جانب العرب المسلمين الذين كانوا يعيشون معهم. وقد بلغ من حسن حالهم، أنهم طالبوا ملك قشتالة، الذي احتل طليطلة عام ١٠٨٥م بأن يحافظ لهم على الامتيازات التي كانت لهم تحت حكم العرب.

ولم يستطع الباحثون عن مثالب تشين الحكم العربي، تسجيل مخالفة جدية

واحدة خلال ثمانمئة سنة من حكم العرب، للمعاهدات التي عقدها العرب مع المدن الاسبانية أيام الفتح. فقد حافظ الحكام المسلمون على الوقاء بها تضمنته شروط المعاهدات، وكان أثمة المسلمين وفقهاؤ هم حفظة أمناء يسهرون على حسن تنفيذها.

ولما تبدلت الأحوال، وأصبح الأسبان في مركز الغلبة والقوة ، لم يجزوا المسلمين خيراً بخير، ولا وفاء بوفاء، وإنها غدروا بهم، وأساؤ وا معاملتهم أيها إساءة، ولم يفوا لهم بالعهود المقطوعة، التي أقسم على الوفاء بها ملوكهم وزعماؤهم، وكباررجال دينهم، فحولوا الجوامع الى كنائس خلافاً للعهود، ثم أجبر وا المسلمين على التنصر بالقهر والعنف. وأخذوا يلاحقونهم أمام محاكم التفتيش بدعوي أنهم ما زالوا مقيمين على الإسلام. ثم أخلوا ينقبون عن أسرارهم، ويكشفون عن ضائرهم، وكماثن نفوسهم، ويحاسبونهم عليها. واعتبر وا النظافة والطهارة والامتناع عن شرب الخمر، وعن أكل لحم الخنزير، قرائن على اقامتهم على الإسلام، وآخذوهم عليها. وأجبر وهم على حضور القداس في الكنائس أيام الآحاد. وخربوا الحمامات، ومنعوا المسلمات من استعمال الحناء في تلوين أصابعهن . حتى إن الكاردينال جيفارا عذب المسلمات لاستعمالهن الحناء، وأجبرهن على حك أظافرهن لإزالة آثارها. وألزموا المسلمين بفتح بيوتهم أيام الأعياد ليراقبوا ما يجرى داخلها، لكيلا يحتفل المسلمون بالأعياد الاسلامية، ثم أجبروهم على التخلي عن اسهائهم العربية، وألزموهم باتخاذ اسهاء اسبانية، وحرموا عليهم استعمال اللغة العربية، ولبس الألبسة العربية، وأحرق الكاردينال خيمنس قرابة مليون كتاب عربي. هي عصارة حضارة العرب، وثقافتهم، وعلومهم في الأندلس، خلال ثيانمئة عام، وذلك في محاولة منه للقضاء على اللغة العربية، ولقطع صلة العرب بماضيهم الحضاري.

وسنوا القوانين الجائرة البالغة القسوة بحق العرب، وجعلوا عقوبة اتفه المخالفات الموت، والاسترقاق، والشغل في السفن مدى الحياة، ومصادرة الأموال.

وكان دور الكنيسة في هذه المأساة الانسانية، دور الموجه والمحرض والدافع الى ابادة العرب والى اضطهادهم وإلحاق الأذى بهم، فقد دفعت الكنيسة الملوك الاسبان الى خرق حرمة معاهدات الاستسلام التي كفلت للمسلمين حياتهم وأموالهم وحرياتهم في العبادة والتعبير والمعتقد والتقاضي بحسب الشريعة الاسلامية.

واستخدمت الكنيسة ديوان التحقيق (محاكم التفتيش) ـ آلـة الاضطهاد

الجهنمية - في اضطهاد العرب، وفي حملهم على التنصر، فقتل منهم الوفا لا تحصى بحجج غتلفة. وقد أوردنا قصة رواها ضابط فرنسي كان في جيش نابليون في مدريد عام ١٨٠٩م، وكان له الفضل في كشف مصنع العذاب، في أحد أديرة ديوان التحقيق. وقد قص هذا الضابط ما رآه واخوانه من آلات العذاب، والأساليب الرهيبة التي يستعملها رجال الديوان من القسس، في التحقيق مع ضحاباهم. وذكر الضابط أنهم عشروا على لوائح باسهاء الكثيرين من المشرين، حاكمهم الديوان واستصفى أموالهم، لا لجرم اقترفوه، وإنها طمعاً من رجاله في أموالهم.

وإذا كانت هذه هي المعاملة التي كان رجال ديسوان التحقيق يعاملون بها اخوانهم الكاثوليك الاسبان لاستصفاء أموالهم في عام ١٨٠٩م، فكيف إذاً كان أمسلافهم من رجال الديوان يعاملون المسلمين قبل ثلاثة قرون؟ قبل أن تنتشر أفكار التحرر في العالم الغربي، وقبل أن تنصقل العواطف، ويخف التعصب؟!.

وأرسلت الكنيسة القسس يزعجون المسلمين في بيوتهم ومناطقهم، ويسيئون الى دينهم ومعتقداتهم في محاولة منها لحملهم على الرضوخ والاستكانة والقبول بها يفرض عليهم، أولدفعهم الى الخروج والشورة على الظلم والطغيان، لِتُولَّ للسلطات الحاكمة دماءهم وأموالهم وأعراضهم.

وكانت تصرفات القسس الشاذة السبب المباشر للعديد من الثورات التي قام بها الاندلسيون دفاعاً عن حقوقهم وأعراضهم ودينهم وحرياتهم ولغتهم. وكان من نتيجة هذه الشورات القضاء على مثات الألوف من الرجال والنساء والأطفال، واسترقاق الوف الألوف منهم، واجبار الكثيرين على النزوح الى المغرب هرباً بدينهم وحياتهم وأعراضهم.

وقد اعترف الكاردينال خيمنس \_ معرِّف الملكة ايزابيل \_ أنه هو الذي دفع أهل غرناطة الى الشورة عام ١٤٩٩م بتصرفاته الشاذة واللاإنسانية، ليتاح للملكين الاسبانيين اعتبارهم خارجين على القانون، وليضعهم أمام خيارين لا ثالث لها «القتل كثائرين متمردين، أو العفو إذا قبلوا العهاد والتنصر».

. وساهم الفاتيكان هو الأخسر في اضطهاد العرب، أو دفع هو الى هذا الاضطهاد، وأصدر الأوامر العديدة الى ملوك اسبانيا لطرد المسلمين وإبادتهم. وأحل الملوك من الوفاء بالقسم الذي أقسموه هم وأسلافهم على الوفاء للمسلمين بها تضمئته معاهدات التسليم.

ومنح الفاتيكان ديوان التحقيق سلطة محاكمة الأموات خلال خس سنوات من تاريخ وفاتهم، لاثبات جرم الكفر عليهم، واصدار الحكم بمصادرة أموالهم لصالح الكنيسة وديوان التحقيق.

انسا في عقليتنا العربية، لا نستطيع ان نفهم هذا الموقف غير الانساني، وغير العادل، من جانب الفاتيكان والقسس، ولا نستطيع أن نجمد له تفسيراً معقولاً ومقبولاً، ولا نستطيع ان نعتبره متفقاً مع روح الدين المسيحي السمح، الذي جاء الاسلام متماً لاحكامه.

فالأديان كلها - في نظرنا - والساوية منها بصورة خاصة - تأمر بالخير والمحبة والاستقامة والوفاء بالعهود، والعطف على الضعفاء، والأديان كلها تكره الضرر والفسوق والظلم والقسوة والخديغة والنكث بالعهود.

واننا في عقليتنا العربية، نعتبر رجال الدين حماة للفضيلة والأخلاق والعدل، وحراساً مكلفين بالسهر على حسن تطبيق تعاليم الدين، وأوامر الأخلاق. وعلى ألا يقع على الضعفاء ظلم أو عسف.

وفي اعتقادنا أن رجال الكنيسة الاسبانية لوكانوا من العرب، لكان لهم موقف آخر يختلف عن المسلك الذي سار عليه رجال الدين الاسبان، ولما سمحوا للسلطات الحاكمة الاسبانية بأن تخرق حرمة المعاهدات، ولا ان تسيء الى شعب آمن، وثق بالحكام ودينهم وشرفهم، واستسلم لهم، حتى لوكان الشعب الذي وقع عليه الجور والاضطهاد شعباً غير عربي، فالعرب كانت لهم عقلية في التحرر والتسامح المفرط لم تعرفها الأمم الأخرى في القرون الغابرة.

على أن جميع هذه الأساليب الجائرة لم تحمل عرب الأندلس على التخلي عن دينهم ولغتهم وقوميتهم وعاداتهم، فهارسوا دينهم سراً، وأقاموا المساجد خفية، يجتمعون فيها ويقيمون الصلاة، وعلموا أطفالهم دينهم ولغتهم، ونشؤ وهم على التقاليد العربية الكريمة، والأخلاق الاسلامية الحميدة، وكانوا يتهربون من أداء الواجبات التي تفرضها عليهم الكنيسة الكاثوليكية ما وسعهم ذلك. وكانوا لا يستدعون القسيسين الى بيوت مرضاهم الا بعد أن يكونوا قد فارقوا الحياة، أو فقدوا القدرة على النطق، لكيلا يتركوا للقسيسين مجالا لتلقينهم شيئاً يتنافى مع مبادىء الاسلام قبل وفاتهم.

وكانوا إذا ما اضطروا الى عقد زواجهم في الكنيسة، عادوا الى بيوتهم فعقدوه

حسب الشريعة الاسلامية، بعد أن يطهروا انفسهم وثيابهم، عا أصابها من ماء الكنيسة وزيتها.

كان الملوك ورجال الكنيسة يعتقدون أنهم سيقضون، على كل أثر للإسلام والعرب في شبه الجزيرة، بعد مرورجيل أوجيلين، وأن الآباء إذا لم يجعل العاد بالاكراء منهم مسيحيين صالحين، فإن الأبناء سيكونون كذلك. ولكنهم وجدوا بعد مرور أكثر من مئة عام، أن المسلمين العرب مازال أنسالهم عرباً مسلمين كها كان آباؤ هم وأجدادهم من قبلهم. لذلك اعترفوا بفشلهم الذريع في القضاء على حيوية هذا الشعب العنيد، واعترفوا بأنهم لم يحققوا أي نجاح في جعله شعباً مسيحياً.

لذلك قرروا في عام ١٦٠٩م اخراج جميع من تبقى في اسبانيا من نسل العرب دون تمييز، وباشروا في ذلك. ولم يمض عام ١٦١٠م إلا وكان شبه الجزيرة الايبرية خالباً من العرب تماماً.

ولكن التعصب الاسباني لم يستطع أن يجتث من أرض الأندلس أصول الحضارة الزاهرة التي خلقها العرب وخلفوها فيها، وهي حضارة ثمانمئة عام من العمل النير الدائب المستمر. وإذا كان السائحون في العالم يسافرون اليوم الى اسبانيا، فذلك لأنهم يريدون أن يروا ما خلفه العرب من جميل التراث. ولولا آثار العرب في قرطبة المتمثلة في مسجدها الجامع العظيم، لما تجشم أحد المسير اليها، ولو كان منها على مسيرة نصف ميل، على ما قاله القسيس (ماك كيب).

لقد هزت مأساة العرب في الأندلس كل نفس حرة منصفة من العالم، فكان الاوروبيدون أول من نعى على الاسبان جهلهم، وتعصبهم، وقسوة قلوبهم، وغدرهم، ونكرانهم للجميل: لأن هؤ لاء الأوروبيين كانوا أكثر الناس قرباً من حضارة العرب الزاهرة في الأندلس، وأكثرهم اغترافاً منها، وتقديراً للمعاملة الانسانية الرفيقة التي لقيها الاسبان من العرب.

ولعل أبلغ عبارة قيلت في إنصاف عرب الأندلس ، وفي التشنيع على الطغيان الاسباني البر بري ، تلك الكلمة المنصفة التي قالها الكاردينال ريشليومعلقاً بها على طرد الاسبان للعرب ؛ وهي أن ما قام به الاسبان يعتبر (من أكثر ما عرفه التاريخ في جميع عصوره من أعمال القسوة والبربرية والطغيان).

ومن الغريب أن نجد في عصرنا الحاضر، عصر النور والحريات، أناساً من

المثقفين، ورجال الدين الاسبان، يحاولون الدفاع عن التصرفات الفاجرة الحمقاء التي صدرت عن اسلافهم، ويجدون لها الأسباب والمبررات، ويحاولون أن يضفوا عليها صفة الشرعية، ويعتبر ونها ضرورة ملحة، وحلًا لم يكن بد منه لتأمين وحدة الدين والقومية في اسبانيا.

وبعض الذين يستنكرون فعل الكنيسة والاسبان يحاولون بحث الأمر ومناقشته على أساس الضرر المادي الذي لحق بالاقتصاد الاسباني نتيجة لإخراج العرب، وعلى أساس التأخر والجمود اللذين أحدثها فقدان اليد العاملة العربية المتخصصة والنشيطة في ميادين الصناعة والزراعة والعمران، والصحة والثقافة . . .

ويحاول المتحمسون من رجال الكنيسة والاسبان المثقفين أن يردوا على هذه الأقوال بالبرهنة على أن اسبانيا لم تتضرر من خروج العرب، وإنه إذا كان قد حدث فيها ضرر، فقد كان ضرراً طفيفاً لا يمكن أن يقارن بالمنافع الكثيرة التي حققتها اسبانيا.

على أن هذه الأصوات النشاز لا يمكن أن تحجب الحقيقة عن أعين المنصفين في العالم، ولا يمكن أن تبرر في أعين الناس الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق العرب لاجتثاث أصولهم من شبه الجزيرة.

والقول بأن التدبير المتخذ بحق العرب كان ضرورياً لتحقيق وحدة الشعب الاسباني من الناحيتين القومية والدينية ، هو قول ضعيف لا يمكن أن يقنع أحداً. وكان الأجدر بهؤلاء الاعتراف بجرأة بخطأ أسلافهم المتعصبين، ورد ذلك الى الجهل والتعصب الذميم ، وضيق الأفق ، واستنكاره كها فعل غيرهم . لأن القول بأن القضاء على العنصر العربي كان ضرورة ملحة معناه اعطاء الحق لجميع الأمم والشعوب التي تعيش في أكنافها أقليات عنصرية ودينية ، بأن تبيدها بحجة تحقيق الوحدة الداخلية .

وهؤلاء المتعصبون يعرفون أنه كان يعيش في ظل الحكم العربي في الأندلس كثير من الاسبان الذين بقوا اسباناً في دينهم ولغتهم وتقاليدهم، فهل كان يعتبر هؤلاء المتعصبون فعل العرب مشروعاً ومبرراً لوانهم عمدوا الى إبادة العنصر الاسباني المسيحي من الأندلس العربية المسلمة، بحجة أن العرب يريدون تحقيق وحدة العنصر العربي المسلم في الأندلس؟

وفي يقيني أن عرب الأندلس لو أقدموا على فعل منكرمثل هذا لاستنكره عرب

اليوم قبل غيرهم، لأنه يعتبر تلطيخاً لتاريخنا المشرق الجميل.

وهل يرى هؤ لاء المتعصبون أن يقوم الانكليز الذين يحتلون جبل طارق اليوم بإبادة الاسبان الموجودين في هذا الجيب المحتل لتحقيق وحدة شعبه، لكيلا يصدر صوت ينادي بخروج الانكليز منه واعادته الى الوحدة مع اسبانيا؟

لاشك في أن هؤلاء المتعصبين سيكونون أول الثائرين المشنعين على الانكليز قسوتهم ووحشيتهم لوأنهم عمدوا الى شيء من ذلك. ومن أبسط قواعد الانصاف أن يعامل الإنسان الناس بها يحب أن يعاملوه به.

ويريد هؤ لاء المتعصيون - في محاولتهم اليائسة للبحث عن اسباب ومبر رات مقبولة تخفف من الرجريمة اجدادهم في ايذاء العرب واخراجهم من الأندلس - أن ينسبوا الى عرب الأندلس، تآمرهم على أمن اسبانيا ووحدتها مع المغاربة والأتراك والفرنسيين. وقد سخر المؤرخ الاسباني (موديستولا فوينت) من هذه الأقوال، وفاها، وضرب الأمثلة على هدوء العرب واستقرارهم وبعدهم عن الإزعاج.

ولنفترض أنه كان هناك أناس قد اتصلوا بالمغرب، وبأتراك الجزائر وبفرنسا، ليسهلوا لهم سبل الهرب من جحيم الحياة التي فرضت عليهم في اسبانيا، فإن ذلك لا يمكن أن يعتبر سبباً مبرراً لاضطهاد شعب بأكمله، ولمؤ اخدة المجموع بها ارتكبه فرد أو أفراد قلائل منه.

وإذا صرفنا النظر عن أسباب إقدام العرب على محاولة الهجرة من اسبانيا، بعد أن جعلت السلطات والكنيسة حياتهم لا تطاق، وبعد ان شددت الأوامر بمنعهم من الحروج منها، وإذا تركنا رد السبب الى تصرف السلطات الاسبانية نفسها - كها يبين من الأحداث المذكورة في هذا الكتاب - فاننا نستطيع أن نقول إن العرب لم يعاقبوا الاسبان المستعربين على عواطفهم نحو الاسبان في المهالك الشهالية، ولم يتخلوا بحقهم جميعا تدابير قمع شاملة وجماعية، بحجة أن بعضهم اتصل باسبان الشهال وتآمر معهم على العرب.

لقد كان في سوريا والأناضول كثير من المسيحيين من عرب وسوريين ويونانيين وأرمن، وقد تعاون بعضهم تعاوناً وثيقاً مع الغزاة الصليبيين، وحارب الكثير منهم في صفوف الصليبيين، ونكلوا بالمسلمين تنكيلاً شديداً، ولكن المسلمين حينها انتصروا على الصليبيين، وطردوهم من بلادهم، لم يفكروا بإبادة العناصر غير المسلمة من أرضهم، بحجة تعاونهم مع الصليبيين، لأن العقاب في نظرهم لا يمكن أن يحل

بالمذنب وبالبريء على السواء، ولذلك فانهم بقوا حيث هم لم يمسسهم أذى ولا ضر.

وفي معرض الاستهجان والنقد لتصرفات الاسبان، وفي موضوع الدفاع عنها، نجد اليوم أن موضوع الدفاع عنها، نجد اليوم أن موضوع النقد والنقاش، أصبح في أكثره يدور حول فائدة العرب الأندلسيين أوعدم فائدتهم في الوجود الاسباني، وحول الأثر الذي أحدثه اخراجهم من اسبانيا، فمن قائل إن خروجهم أدى الى بوار الأرض والصناعات، ومن قائل إنهم لم يحدثوا إلا أثراً ضعيفاً في الحياة الاقتصادية للبلاد، لا يمكن أن يقارن بالفوائد التي حققتها اسبانيا من وحدة الدين والقومية.

إن الموضوع في نظرنا أكثر من مسألة ضرر مادي ، أو نفع مادي حدث لاسبانيا أو لم يحدث ، إنها قصة مبدأ التسامح والتعايش والإخاء الانساني . وإنها قضية العرقان بالجميل ، والتقيد بالعهود ، والمواثيق ، إنها قضية القهر والغدر ، والاساءة والإيذاء للمسالمين والمستضعفين . ومن الواجب أن يعالج الموضوع من هذه الناحية ، لا من ناحية ما أحدث خروج العرب من ضرر مادي للأندلس . وفي رأينا أنه كان من الواجب أن يُعامَل العرب معاملة انسانية حسنة ، سواء أكان في وجودهم نفع لاسبانيا أم لم يكن فيه نفع . وسواء أحدث خروجهم ضرراً أم لم يحدث .

لقد أقام العرب في الأندلس ثماغئة عام ، وارتبطوا بها ، وأبدعوا فيها الكثير، فأصبحت لهم فيها حقوق. ثم غلبهم الاسبان. واتفقوا معهم على شروط، لم يلبث الاسبان أن داسوها، وكان في مقدمة من خرقها الملكان اللذان وقعاها، وأقسيا على الوفاء مها، وكبر الكرادلة.

وتتالت بعد ذلك الاساءات بحق العرب واستمرت الى يوم اخراجهم.

لقد كانت هزيمة الأندلسيين أمام أعدائهم، وإنهيار دولتهم، هما سبب بلائهم ومصدر شقائهم. وكانت الهزيمة وكان الانهيار نتيجة حتمية لخلافاتهم فيها بينهم، ولنزاعاتهم، ولعجزهم عن الاتحاد والتضامن أمام الأخطار المحدقة بهم، ولقصورهم عن معرفة أي الأخطار أقلها شراً واختياره.

لقد عانى الأندلسيون الكثير من النزاعات التي وقعت بينهم: بين العرب والسربر، وبين عرب الحجاز وعرب اليمن، وبين المولدين الأندلسيين، وبين سلطة الخلافة. وقد استمرت هذه النزاعات فيها بينهم حتى خلافة الناصر لدين الله. ولا شك في أن الأندلسيين قد أدركوا حقيقة ما جرته عليهم هذه النزاعات من بلاء

وكوارث. وكان من المفترض فيهم أن يتعظوا بها جرى. فقد رأوا كيف شجعت هذه الخلافات أعداءهم في الشهال، فاستطالوا عليهم، ووسعوا أرضهم على حسابهم، وهم يدركون أن بلادهم لم تعرف الراحة والاستقرار إلا في عهد الخليفة الناصر وابنه المستنصر. فلها مات المستنصر كان من المفروض أن يلتف الأندلسيون جميعاً حول عرش ابنه القاصر هشام الثاني، وأن يحافظوا على وحدتهم لكيلا تتجدد خلافاتهم، فينتهزها عدوهم، ويذكي نارها استعاراً، ويقطف وحده ثمرات هذه الفوضى، وذاك فلتتنال.

ولكن النزاع ما لبث أن تجدد بين جعفر المصحفي \_ وزير الخليفة القاصر والمشرف على إدارة الحكم \_ وبين المنصور محمد بن أبي عامر، الرجل الطموح، الذي استطاع أن يكسب ثقة (ضبح) والدة الخليفة هشام، وأن يفوز في الصراع ويقضى على عدوه ومنافسه.

كان المنصور بلا شك رجلًا عظيماً، حقق للأندلس ما لم يحقق في أي عهد آخر، فكان عهده استمراراً من الناحية الخارجية والداخلية \_ لعهد الخليفة الناصر، فأذل أعداءه الاسبان في الشمال، وفرض عليهم الجزية، ووصل في فتوحاته في أراضيهم مناطق لم يصلها قبله أحد من القادة العرب.

ولكن مغامرة المنصور، واعتداءه على السلطة الشرعية، حركت أطهاع المغامرين، وحسد الحاسدين، فتطلع كل واحد منهم الى تجربة حظه. وإذا كان هؤ لاء المغامرون الطامعون لم يستطيعوا حراكاً في عهد المنصور، بسبب حزمه وقدرته الفائقة، وإدارته الحكيمة، وانتصاراته الرائعة على الاسبان، فانهم ما لبثوا أن تحركوا في عهد ابنه الثاني عبد الرحمن (ويعرف باسم سنجول) الذي أراد أن يلعب دور أبيه، دون أن تكون له كفاءاته ومقدرته وهيبته على الجند، فتحرك الطامعون واطاحوا البيت العامري، وبالخليفة هشام الضعيف.

وهكذا تجددت الانقسامات، وعمت الفوضى، وأخد كل فريق يستعين بالاسبان لتثبيت مركزه، فخرج الاسبان من الجحور التي الجاهم إليها الناصر والمنصور، وعاودوا الكرة على المسلمين، واسترجعوا منهم في وقت قصير، وبدون قتال، كل ما تعب الناصر والمنصور في استعادته منهم خلال ما يقارب ثلاثة أرباع القرن.

وبرزث الخلافات على نحو أوضح بين الأندلسيين بعد سقوط الخلافة الأموية،

وقيام حكم ملوك الطوائف. وقد أدت هذه الخلافات بالامراء المسلمين جميعاً الى الخضوع للمهالك الاسبانية، والى دفع الجزية إليها. ولم ينته حكم ملوك الطوائف على أيدي المرابطين عام ١٩٠١م إلا بعد أن استولى الاسبان على كثير من عواصم الثغور الاسلامية ومنها طليطلة.

وفي عهد المرابطين استعادت الأندلس وحدتها، وتحقق لها تعاون المغرب معها تعاوناً مثمراً وثيقاً، ولكن الأندلسيين ما لبثوا أن تحركوا يحاولون التخلص من حكم المسرابطين، وكأنهم لم يكفهم ما حل بهم وبوطنهم من كوارث، من جراء ضعفهم، ونزاعاتهم، واقتتالهم، فعادوا الى التآمر مع الاسبان على اخوانهم المرابطين الذين كان لهم الفضل في وقف اندفاعة الاسبان.

وقد أدت مؤ امرات الأندلسيين مع الاسبان الى سقوط العديد من عواصم الثغور في الشهال والشرق ومنها سرقسطة، بيد أعدائهم الاسبان.

ولما ضعف أمر الموحدين (اللين خلفوا المرابطين في حكم المغرب والأندلس) تحرك الأندلسيون مرة أخرى يتنازعون ويتنافسون، والعدومن فوقهم جميعاً يتلقف المدن والحصون، فسقطت أكثر مدن الأندلس الكبرى في يديه، ومنها قرطبة واشبيليا وماردة وبلنسية.

وانكمش العرب أخيراً في رقعة ضيقة في الجنوب الشرقي، في مملكة غرناطة، ولبشوا فيها قرنين ونصفاً تقريباً، وهم يعملون متحدين متهاسكين ومتعاونين مع اخوانهم في المغرب، فلم يجد العدو فيهم مطمعاً. ولكن النزاع في البيت النصري المالك، نشب فجاة بين الملك أبي الحسن، وبين ابنه أبي عبد الله الصغير، وتطور المنزاع الى انشقاق خطير في المملكة، فكانت فيه نهايتها، ونهاية الحكم العربي كله.

واننا لنشعر بالألم العميق حينها نذكر المأساة الأليمة التي حلت باخواننا عرب الأندلس، الدين لم يتعظوا بها مرجم من ألوف الدروس والعبر التي مرت جم أنفسهم، والدروس التي قرؤ وها في كتب التاريخ ورواياته عن مساوىء الاختلافات والانقسامات والنزاعات الداخلية، التي دمرت كثيراً من الأمم والشعوب، التي شغلها الحقد على الأهل والأقارب والأخوة في الوطن، فاندفعت تريد إرواء أحقادها، وتستعين باعدائها، غير مفكرة بها سيكون عليه حالها إذا أراد هذا العدو النصير، أن يفتك جها.

وما هي إلا فترة وجيزة يستنفسد فيها الجميع قواهم، ويتلفون سلاحهم

وأموالهم، فلا يحسون إلا والأعداء قد انقضوا عليهم وأفنوهم جميعاً، غير موفرين أحداً.

وإذا كانت أحداث التاريخ تروى لتكون عظة وذكرى للأحياء، يتأملون دروسها، ويستخلصون العبر منها، فإن أمتنا اليوم أحق الناس بالتأمل فيها جرى على عرب الأندلس، وكيف أبادهم أعداؤهم بسبب تفرقهم وتخاصمهم، واجتثوا أصولهم وجذورهم من أرضهم، حتى لم يتركوا لهم في دارهم من باقية.

فنحن نواجه اليوم في فلسطين، وفيها حولها، تهديداً خطيراً بدأ منذ مطلع هذا القرن بمد استعهاري مدمر يرافقه مد استيطاني صهيوني اشد خطراً وتدميراً منه، وقد تحالف على أمتنا، وتآزرا على قهرها وإذلالها، وتمزيق أوصالها، وقد استقر الاستعهار الاستيطاني الصهيوني في أرض فلسطين، وأخد يتوسع ويتمكن، ويبني الحصون والقلاع، وعرف أهم نقاط ضعفنا فاستفاد منها، وبصورة خاصة خصومات حكامنا ومنازعاتهم فيها بينهم، وحاربنا أكثر من مرة، حتى انتزع فلسطين كلها منا، وانتزع فوقها كثيراً مما حولها.

ولا شك في أن نجاح هذا العدوفي قهرنا لم يكن مصادفة، وعثرة حظ بالنسبة لنا، وإنها كان بجهد وتخطيط، ومعرفة بحقيقة حالنا، وقد كانت عدته في نجاح غزوه أسباباً كثرة من أهمها الأمور التالية:

١ - تجزئة الأرض العربية، وإقامة كيانات اقليمية، الغاية منها خلق مصالح خاصة،
 للفشات الحاكمة، تمنعها من التفكير الجدي في إعادة توحيد أجزاء الأمة العربية المبعثرة، لكيلا يحرموا الخيرات التي يدرها الحكم على الحكام.

٧ - إشارة الخلافات بين الحكام العرب، وإذكاء نار الحرب والأحقاد بينهم، لاستنفاد ثرواتهم وقواهم في هذه المنازعات، واشغالهم بخصومات بعضهم لبعضهم الآخر، عن التفكير في أعداثهم الحقيقيين. ومنعهم من التقارب والتفاهم والتحالف في سبيل استرجاع الحقوق العربية السليبة.

٣- الايحاء للمواطن العربي بأنه متخلف عقلياً واجتهاعياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وأنه غير قادر على مجاراة ركب الحضارة الحديث، وعاجز عن استيعاب العلم الحديث والسلاح المتطور الحديث. وبذلك يدخل اليأس الى قلب العربي ونفسه، من إمكان التطور، والانعتاق مما هو فيه، فيبقى في طور البداوة الذي هو فيه عقلاً.

٤ - اقناع العربي بأن اليهودي إنسان متطور عقلياً وعسكرياً وعلمياً وتنظيمياً، وأنه قادر على الابداع والأخذ بأسباب التطور العصري، وأنه يستحيل على الانسان العربي أن يلحق به أو أن يجاريه. والحرب اليوم لا تقوم بكثرة الرجال، وإنها تقوم بالسلاح المتطور، وبالعلماء، وبالنخبة الممتازة من الرجال المقاتلين القادرين على استيعاب السلاح، وحسن استخدامه بكفاءة في الحرب.

و ـ اقناع المواطن العربي أن اليهودي إنسان عملاق، قادر على سحق العربي في أية لخظة، وحيثها كان، سواء أكان ذلك في ميدان الحرب المكشوفة، أو في ميدان الحرب المخفية، التي تستطيع أن تتسرب فيها القوى الخفية الى أي مكان تريده، فتقتل وتنسف وتضرب، وتسخر من العربي في عمق أرضه، وفي عقر داره، ثم تعود سالمة غانمة.

وهذا كله يتم بفضل العقل المبدع، والتنظيم الدقيق، والانضباط الشديد، والتدريب الشاق المستمر، والكفاءة العالية.

7 ـ تسخير اجهزة إعلام المستعمرين، وأعداء العرب في كل مكان، والأجهزة الصهيونية المسيطرة على المال والبنوك وكثير من فروع الاقتصاد في العالم، في الضرب على هذه الأوتار باستمرار، لاقناع العربي بتخلف وعجزه عن مقارعة اليهودي في ميدان الحرب والتنظيم، وقصوره عن مجاراته في ميدان التكنولوجيا والعلم والتقدم العصري .

والغاية من وراء ذلك كله هي أن يستقر في نفس العربي اقتناعه بتفوق اليهودي عليه، وإذا ما استقر ذلك، استسلم العربي للياس، والخضوع للقدر المحتوم، وقبل بوجود اليهودي معه في فلسطين. وحينتذ ينفتح الباب أمام المستعمرين وأصحاب المطامح في السيطرة على الأرض العربية وثرواتها، فيلجونها دون عناء.

هذا هو باختصار السلاح الذي استعمله أغداء العرب للسيطرة عليهم ؛ ومن يتابع بإمعان سير الحوادث في منطقتنا منذ الحرب العالمية الأولى ، تتضح له هذه الحقائق بشكل لا يقبل الجدل.

أ. فقد استعمل الاستعمار البريطاني سلطته ليسهل هجرة اليهود من أنحاء العالم، وييسِّر لهم الاستقرار في المواقع الحساسة، ذات الأهمية البالغة من الناحيتين العسكرية والاقتصادية في أرض فلسطين، وقدم لهم جميع التسهيلات المكنة لانتزاع الأراضي من أيدى أصحابها العرب بالضغط والاكراه حيناً، وبالترغيب والاغراء أحياناً.

ومنحهم أراضي الدولة، التي تعتبر من الناحية القانونية ملكاً لشعب فلسطين، وليس للمنتدب أن يتصرف بشيء منها، لأن يده على الأرض يد أمانة مؤقتة، لا تمنحه حق التصرف بها هبة وعطاء لأية جهة كانت.

ب\_قدم الاستعار البريطاني العون والحاية لليهود لاقامة المستعمرات الاستيطانية في المناطق التي نصحهم بالاقامة فيها، نظراً لأهميتها الاستراتيجية في المستقبل، وربط هذه المستعمرات بشبكة من الطرق والكهرباء والمياه، على حساب الحكومة المحلية، حتى اصبحت تلك المستوطنات، وما حولها من زراعات، من أهم وسائل الدعاية للمنجزات اليهودية. بينها فرض على المدن والقرى العربية البقاء حيث كانت، قلة ماء، وسوء انارة، وقلة اهتمام بالنظافة، وقلة مدارس، بالاضافة الى اذكاء نيران الخلافات بين الزعامات العربية المحلية، لكيلا تجتمع الكلمة على عمل اصلاحي مفيد، ينهض بالمناطق العربية، من جهة العمران والزراعة والنظافة والتعليم.

وبذلك ظهر الفارق كبيراً بين المناطق الحديثة التي سكنها اليهود، وبين المناطق العربية التي ظلت كما كانت عليه أيام الحكم العثماني المتخلف.

واتخذ الاستعهاريون واليهود ذلك الفارق وسيلة هامة من وسائل الدعاية، والحديث عن البون الشاسع بين العقل اليهودي الغربي المنظم المبدع، والمتمرس، وبين العقل العربي المتخذي. حتى ان هذه الدعاية الخبيثة المضللة والجائرة، أثرت في نفوس بعض عرب فلسطين وبعض الزعامات العربية، فاقتنعوا بوجود ذلك الفارق بين العربي واليهودي، وكان ذلك أول الخسران للقضية الفلسطينية.

ج ـ ولما كان اليهود قلة قليلة، تستقر في نقاط يحيط بها بحر واسع من العرب فقد نصحهم الاستعماريون الانكليز، بأن تكون مستعمراتهم متقاربة ومتصلة فيها بينها، ومحصنة تحصيناً قوياً لتستطيع الدفاع عن نفسها، والتعاون فيها بينها، على نحو فعّال في صد أي هجوم عليها.

ونصح الاستعاريون اليهود بأن التهاون في رد أي اعتداء من قبل السكان العرب المجاورين على أية منشأة زراعية أوصناعية يهودية، أو أي إنسان يهودي من سكان المستعمرات، يمكن أن يُطمِع العرب ويشجعهم على الاستطالة على اليهود.

لذلك كان اليهاود يردون - تحت حماية المستعمرين - رداً عنيفاً على كل

استفرزاز، أو تعرض لمنشآتهم، أو اعتداء على أفرادهم من قبل جيرانهم العرب ليظهروا بأسهم وتماسكهم، وتشبثهم بأرضهم وقراهم ومنشآتهم.

وحينها كان العرب يحاولون الرد على الصهاينة، كان الاستعماريون يتدخلون لحماية اليهود، ولترك كفة اليهود أرجح من كفة العرب في ميزان الثار والانتقام، ليبقى لذلك اثره في نفس العربي العادي.

د ـ وكان من الطبيعي أن تزدهر اللناطق اليهبودية، لما يتدفق عليها من مال من الخارج، ومن خيرات حملها المهاجرون من البلاد التي قدموا منها، ومن عون وارشادات الانكليز، ومن مجموع التسهيلات التي كان يلقاها اليهود على جميع الأصعدة والمستويات.

وبقيت المناطق العربية، خلال ذلك كله، متخلفة لأسباب كثيرة، منها محاربة الحكم الاستعباري لكل تقدم عربي، ومنها عرقلة كل مسعى عربي يقصد به وضع خطة للتقدم والتطور، على المدى البعيد، ومنها شراء بعض الضائر العربية بالمال والنساء للسير في المخطط الاستعباري الصهيوني، ومنها الدعاية المنظمة الخبيثة التي أشرنا إليها، والتي كان هدفها إدخال اليأس إلى قلوب العرب، وتثبيط همتهم في السعى للإصلاح والتقدم.

وأخيراً بالقوة المسلحة، إذ كان اليهود يفتعلون الأحداث لتصفية كل فرد أو جماعة من العرب يسمح لها وعيها وبعد نظرها بالاهتداء الى الطريق القويم. هد ثم قامت اسرائيل، فاسرعت الدول التي توارثت عبر أجيال كثيرة، كره العرب، والحقد عليهم وعلى تاريخهم وحضارتهم ومثلهم العليا، الى الاعتراف باسرائيل، وتقديم الرجال والمال والسلاح للدفاع عنها، حتى أصبحت اسرائيل مستودعاً ضخياً للسلاح والمسلحين المدربين. بينها ضن هؤ لاء الحاقدون على العرب بشيء منه، وذلك لكي يبقى اليهود في وضع المتفوق، ولتترسخ اقدام الصهيونية، وتضرب بجلورها في الأرض العربية.

واستشعرت اسرائيل القوة بهذا العون، فلم تعد تقبل بدولة تقوم ضمن حدود التقسيم التي رسمتها الأمم المتحدة عام ١٩٤٧، ولم تعد تقبل بالتعايش مع العرب الموجودين ضمن حدودها، بحسب خطوط التقسيم، فاندفعت تضرب الجيوش العربية الواحد بعد الآخر، بينا بقي الآخرون حيث هم لا يتحركون. وكثيراً ما كان بعض الحكام العربية الأخرى، حتى المحق بالجيوش العربية الأخرى، حتى

أهين العرب جميعاً ، وأهين الحكام واهينت الجيوش.

وراح اليهود في نفس الوقت يعتدون على السكان العرب الأمنين، ويفتعلون المذابح الرهيبة، ويهتكون الأعراض، ويبقرون بطون النساء الحوامل، ويذبحون الأجنة والرضع والأطفال والشيوخ بعنف لا مثيل له في تاريخ البشرية، اللهم الا تاريخ بني اسرائيل اسلافهم.

وكانوا ينشرون انباء هذه الفظائع، ويهولون فيها، وغايتهم من ذلك ادخال الناعر الى جميع القلوب، وحمل الناس على الهجرة والرحيل، فكان لهم ما أرادوا، وخلت أرض فلسطين من سكانها، وتشرد الشعب الفلسطين.

واستقدمت اسراثيل المتطوعين من كل مكان لإعمار الأرض وتوفير اليد العاملة والجنود للدفاع عنها.

و ـ وتمكنت اسرائيل اخيراً من اجبار الحكام العرب على عقد اتفاقات للهدنة ، ابقت اسرائيل في المناطق التي انتزعتها من العرب ، مما كان يقع خارج حدود التقسيم ، وسلم إليها بعض الحكام العرب ، تواطؤ ا أجزاء أخرى من أرض فلسطين .

وأمنت اسرائيل داخل الحدود الجديدة، وراحت تحشد الرجال والسلاح فيها، ولما رأى يهود العالم أن ما كانوا يظنونه حلماً غير قابل التحقيق، قد أصبح حقيقة واقعة، وأنهم قد اصبحت لهم دولة، توجهت انظارهم إليها، ونزح إليها كثير من المثقفين والتقنيين والعيال المهرة من يهود العيالم. وتدفقت رؤ وس الأموال من الصهيونية العالمية، ومن الشركات الاحتكارية، التي كانت تحلم بأن تفتح لها اسواق الشرق العربي وخيراته لاستشاراتها، فاقامت فروعا لصناعاتها في اسرائيل، بانتظار تمكن اسرائيل من اجبار العرب على الصلح معها، وفتح ابواب حدودهم للتعامل معها.

وبـذلـك تحسنت حالة اسرائيل اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً، بينها سار العرب في تقدمهم سيراً بطيئاً.

وإذا أردنا ان ننصف انفسنا وعدونا، لقلنا إن تقدم اسرائيل وتطورها، ليس لاسرائيل علياً كبير فضل فيها، فالمهاجرون من انكلترا والمانيا والولايات المتحدة ومن بلاد أوروبا الغربية، ومن بلاد الكتلة الشيوعية، وغيرها إنهانشؤوا وتعلموا واختصوا، واتقنوا عملهم في البلاد التي قدموامنها. والى تلك البلاد يعود الفضل ـ لا الى اسرائيل - في ثقافتهم وتعلمهم، وانضباطهم ونظرتهم الى الاعمار والتطور، وحسن تدريبهم العسكري. وكل ما فعلته اسرائيل أنها أتاها أناس من بلاد متطورة

فاستوعبتهم، واستفادت منهم، ثم أسلمت إليهم قيادها، فأحسنوا التصرف في كثير من المجالات.

والعرب بلا شك قد حققوا كثيراً من التقدم منذ عهد الاستقلال حتى اليوم، ولكن تقدمهم كان بطيئاً وناقصاً، لأن ذلك التقدم كان مثقلًا بتركة الماضي الثقيلة، وبتخلف دام قروناً، ترشح الينا من الحكم الأجنبي.

وبعد الاستقلال وصل الحكم الى أيدي أبناء الشعب ولكن الذين تسلموا القيادات لم يكونوا هم الاكفأ والأجدر في الشعب، وكانا يهمهم أن لا يبر زمن الشعب من يزاحهم، ويفضح قصورهم وينتزع السلطة من أيديهم، فحكم ذلك الهاجس تصرفاتهم ومسيرتهم، فأصبحوا يضيقون بكل منتقد، ويحاربون كل نابغ بعيد النظر، حتى اضطر ألوف من الشباب العرب النابغين والمتخصصين في كثير من العلوم والمهن الى البقاء حيث هم خارج البلاد. ولوأنهم قدموا الى بلادهم، وعملوا في نطاق اختصاصاتهم، ووجدوا بجال العمل رحباً أمامهم، لأحدثوا ثورة ثقافية، ولظهرت آثار التقدم والتطور في البلاد العربية في شتى المجالات.

صحيح إن المقارنة الاحصائية تظهر أن عدد المثقفين العرب اليوم والمتخرجين من المعاهد العليا والجامعات هم أكبر بكثير من عدد أمثاهم ممن تخرجوا في أواثل الاربعينات، وأن المستوى المعاشي للفرد العربي اليوم، (أفضل بكثير مما كان عليه قبلاً، وأن الاقتصاد تحسن، وأن ثروات نفطية ومعدنية ضخمة ظهرت في بعض الأراضي العربية، ولكن ذلك التقدم كان دون مستوى آمال المثقفين، وكان دون مستوى ما حققته الأمم الأخرى، وربا كان لظهور بعض الأنظمة، ولخوف أنظمة أخرى، وقيام نزاعات حادة وتناقضات بين أكثر الأنظمة العربية، أثر في ذلك القصور الذي أشرنا إليه.

ولو أنه كان من الممكن أن تتضافر جهود الدول العربية، وتتعاون حكوماتها، وأن تضع هذه الشروات الهائلة في خدمة المجتمع العربي كله، لأحدث ذلك ثورة كبرى، ولدفعت بالوطن العربي أشواطاً كبيرة في طريق التقدم والازدهار والرقي الحضاري، ولأدى ذلك الى خلق جيل مثقف متطور، في فكره ونظرته للحياة، ولأمكن الأمة العربية بهذا الجيل الواعي المؤمن أن توحد أقطارها المجزأة، وأن تبني جيشاً عصرياً مزوداً بأحدث ما ابتدعه العلم من سلاح. ووجود هذا الجيل المثقف الحرالموحد، واقامة هذا الجيش العصري القوي، وبناء الاقتصاد المزدهر المتطور،

هي الشروط الشلاثة الـلازمـة والكـافيـة للقضـاء على الكيان الصهيوني الدخيل، واقتلاع جذوره من الأرض العربية الى الأبد.

ولم يكن ليغيب عن اسرائيل وهماتها الاستعماريين، اخطار توافر ذلك للعرب، لذلك وقفوا جبهة واحدة يسدون الطريق أمام كل تقارب عربي، وأمام كل تطور عربي، وراحوا يهدمون بكيدهم ودسائسهم كل جسريمتد ليصل بين قطرين عربين، لكيلا يصل بهما إلى الوحدة، فيكون ذلك مشجعاً للعرب على السعي إلى الوحدة، ولكيلا يكون لذلك تأثير حسن على النفس العربية، التي اقنعتها الدعايات المسمومة، أن الأنانيات العربية، والروح الفردية المركبة في تكوينهم، لاتسمح لهم بأي تفاهم أو تقارب أو تحقيق أية وحدة.

وخلقوا تناقضات كبيرة بين رجال الحكم في الأقطار العربية، وخلقوا لهم مصالح خاصة أصبحوا يستميتون في الدفاع عنها، واغروا بعضهم ببعض، حتى أصبح بينهم عداء لايرجى معه صلح أو اتفاق. وقوى الاستعماريون اسرائيل، ونصحوها بضرب العرب كلها تجمع لديهم سلاح، أو أصبحت لديهم نواة جيش عصري، ليقضوا على كل أمل للعرب في التقدم والقوة، وليستهلكوا مال العرب وثرواتهم، فلا تصرف في سبيل تحقيق التطور الاقتصادي، وهما الشرطان الأولان لإقامة الجيش العصري. واندفع بعض الكتاب المشبوهين يغرون الحكام بتفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة من الرجال، ومعنى ذلك تحطيم أسس القانون في البلد، وابعاد العلهاء والمثقفين والأكفياء من الرجال عن مجالات العمل والابداع، واحلال المحسوبين على الحكام محلهم في المراكز الهامة في الحكم والادارة والجيش، والاشراف على الانتاج والصناعات، تحت ستار الثقة بهم وباخلاصهم نحو الحكام.

وكانت نتيجة ذلك كله أن تضعضع الاقتصاد، وانحد التطور، وساء الإنتاج، وخربت الادارة وضعفت ثقة الناس بالحكم، وحدثت هوة عميقة بين الحاكم والمحكوم. وهاجرت الادمغة والأيدي الصناع إلى البلاد الأجنبية هرباً من الطغيان، وقرفاً من التمييز، وطلباً للأمن والحرية.

كما هاجرت رؤ وس الأموال إلى الخارج، وخاف أهل الثروات النفطية، وملاك الثروات المائلة على ثرواتهم أن تضيع إذا ماوظفت في الأقطار العربية، فأرسلوها إلى الخارج، وأخفوها في البنوك العالمية، فاقرضها من أودعت لديهم إلى اسرائيل وغير السرائيل من أعداء العرب فتقووا بها، وزادوا بها تطورهم، وحرم منها العرب، هذا

بالضبط ماأراده الأعداء بنا، حققناه نحن بجهلنا، وانجررنا إليه، وأكثرنا لايدري، فتحقق فينا القول المأثور:

مايبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه وكان من نتيجة ذلك كله، حدمن التطور العربي، وبطء في النمو الاقتصادي، وزيادة في الخلاف بين الحكام، وضعف في البنية الاجتماعية للمجتمع العربي، فزاد ذلك في يأس الإنسان من امكان تخطي الحواجز التي وضعت لاعاقة سيره، وبدأ يميل إلى الاستسلام إلى العجز البادي له، وكأنها هوقدر محتوم لاسبيل له إلى مقاومته والتحرر منه.

وقد ظهر ذلك في حرب حزيران ١٩٦٧، اذ تحللت في ساعات قليلة جيوش كاملة العدد والعدة دون قتال يذكر، وهربت مخلفة للعدو مالديها من سلاح وعتاد وتجهيزات وحصون، كلفت الأمة مليارات الدولارات خلال سنوات طويلة. ولوأن هذه الجيوش قاتلت بها لديها من سلاح، وثبتت أمام العدو، لما وقع بها جزء من الخسائر التي لحقت بها، وهي منسحبة هاربة بدون سلاح.

وركزت الدعايات الاستعارية والصهيونية جهودها على تضخيم الانتصار اليه ودي، وعزوه إلى التنظيم الهائل، والقوة الخارقة التي لاتقهر، وإلى التضحيات التي لامثيل لها، وإلى الجهود المضنية التي صرفها العدوفي الاعداد والترقب والبحث عن أفضل الطرق والظروف لضرب العرب، فكان له ماأراد. وهولت هذه الدعايات علينا بعبقرية رجال اسرائيل، وضخمت قاماتهم، حتى أظهرت رجالنا أقزاماً بجانبهم.

وكان ذلك جزءا من الخطة القديمة الرامية إلى بث الثقة في نفوس اليهود، وإلى تثبيط همة العرب، وادخال مزيد من الياس والقنوط إلى نفوسهم.

وقد نجحت هذه الخطة نجاحاً كبيراً لبعض الوقت، وإنساق معها بعض القادة والساسة العرب فاعترفوا بتخلف الانسان العربي وقصوره عن بلوغ ركب الحضارة الحديثة، ووصفوه بأنه مازال في عقلية البداوة وإن لبس ثياب المدينة، وركب السيارة والطائرة، فالعربي لم يأخذ من مظاهر الحضارة العصرية إلا قشورها، أما التطور الحقيقى فلم يبلغ أعماق نفسه، ولم يتأصل فيها.

ولم يقبل كثير من العرب بهذه النتيجة المخزية التي حلت بالعرب عام ١٩٦٧، وتمردوا عليها، واستنكروا وقوعها، فلا يمكن أن ينحل جيش عربى كامل العدد

والعدة، بالشكل الذي انحلت به الجيوش عام ١٩٦٧، إلا لسبب جوهري، ولعله غياب القادة أولى المرجولة والعزم والرأي عن هذه الجيوش حينها وقعت المعركة، ووضع اناس في القيادات غير أكفياء، وغير قادرين على ادارة دفة القتال، لأن القادة قدروا أن أمثال هؤ لاء العاجزين لايشكلون خطراً على حكمهم.

فالعربي يعرف عنه بانه مقاتل شجاع، كان ذلك في الجاهلية، وكان ذلك في أيام دولته في ظل الاسلام وحتى في أيام الدولة العثمانية كان العربي مقاتلاً مشهوداً له بالجرأة والباس، وكانت الدولة العثمانية تضع العرب في مقدمة جيوشها لفتح العالم.

ولاننسى موقف اخوانها أبطال المغرب العربي الذين كانت تنتدبهم قيادات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، لاقتحام كل موقع استعصى اقتحامه على قواتها، مثل موقع دير كاسينو.

وقد جر التمرد على فشل عام ١٩٦٧، العرب الى حرب عام ١٩٧٣، وكانت بلا شك حرباً عبدة ثبت فيها المقاتل العربي، وقاتل بجرأة وشراسة، وتحدى اليهودي في حصوف المنبعة، وتحدى الخوف وما اريد غرسه في نفسه من استسلام للياس. وشهدنا في دمشق جماهير الشعب وهي تصعد أسطح المنازل، وتنزل إلى الشوارع لتشاهد المعارك الجوية، ولتساهم بالقبض على طياري العدو الذين أسقطت طائراتهم، ولم يعبؤ وا بالقنابل والصواريخ التي كانت تتساقط على المدينة، وتدمر الأبنية ولم يبد على أحد منهم خوف أو هلع.

لقد بثت عزائم المقاتلين واندفاعهم روح البطولة والتحدي في نفوس الشعب، فشعر بالعزة والفخار، ونفض عن نفسه روح الاستخذاء وعدم المبالاة، التي أرادت الدعاية الخبيثة خلال أعوام طويلة ادخالها إلى نفسه.

وأظهرت حرب عام ١٩٧٣، العربي على حقيقته مقاتلاً شجاعاً، وأظهرت اليه ودي على حقيقته ، لا يقاتل إلا من وراء اليه ودي على حقيقته، دون مستوى الرجال جرأة وحماسة، لا يقاتل إلا من وراء حصن منيع، أو داخل آلة قوية تحميه، أو بسلاح يرمي عن مسافة لا تصل إليه فيها أسلحة العربي.

ولوتابع العرب الحرب اشهراً اخرى، وقاتلوا كما يقاتل اليوم بعضهم بعضاً في لبنان، أو كما قاتل رجال الثورة الفلسطينية في جنوب لبنان في شهر آذار ١٩٧٨، وهم قلة قليلة، جيساً ضخماً من اليهود مزوداً بأحدث سلاح، وأكمل عتاد، تدعمه عشرات الطائرات من أحدث طراز، وثبتوا لهذا الجيش ثبات الجبال، وأنزلوا به

ضربات قاصبات، وأجبر وه على التقدم مترنحاً، لا يعرف كيف يتصرف، وكيف ينهي هذه المعركة الخاسرة التي لم يكن يتوقعها، نقول لو أن العرب قاتلوا مثل هذا القتال العنيف الجريء، لا وقعوا باليهود خسائر كبيرة بالرجال والعتاد لن ينسوها أبد المدهر. والنصر بجر النصر، والهزائم تجر الهزائم، وتكسر النفوس. ولكن حرب تشرين ١٩٧٣ لم يكن يراد منها أن تكون حرباً شاملة على اليهود، لاسترداد أرض فلسطين ومااحتله اليهود في حرب عام ١٩٦٧، ولتدمير قواعد اليهود، واجتثاث جلورهم من الأرض العربية، فتعالت الأصوات التي كانت تريدها حرباً محدودة، لا تتجاوز فيها الجيوش حدوداً معينة ليسمح الوضع القائم للدول الكبرى بالتدخل وجر الفريقين إلى مائدة المفاوضات.

وتمكنت هذه الأصوات في آخر الأمر من فرض وقف اطلاق النار على العرب. وكذلك سمح وقف اطلاق النار على العرب. وكذلك سمح وقف اطلاق النار لليهود مرة أخرى، بالتقاط أنفاسهم، واستعادة قواهم، والعودة الى جمع السلاح والعتاد والتزود بالحديث منها، وتنظيم أنفسهم من جديد، والعودة إلى التشدد، والتظاهر بالقوة والبأس، وعادوا يعلنون تشبثهم بالأرض المحتلة، وعدم الرغبة في الجلاء عنها. وهكذا ظهرت اسرائيل أمام شعبها بمظهر القوة لتنسيه حقيقة الكارثة التي حلت بها في الحرب، ولترفع من معنوياته المنهارة.

وقد أدى وقف اطلاق الناربالعرب إلى تبادل التهم بالتواطؤ مع اليهود والأميركين، والضلوع معهم في المخططات الرامية إلى الاعتراف بوجودهم، وانهاء الحرب معهم، وإلى انهاء عهد المقاطعة الاقتصادية لهم، وإلى فتح أبواب البلاد العربية أمام اليهود ومنتجاتهم، والتعامل معهم . . . . الخ، وأسرع الاستعاريون إلى انقاذ اسرائيل من الهوة التي اردتها فيها حرب ١٩٧٣، وأرسلوا إليها السلاح والمتطوعة على عجل، وضغطوا على الحكام العرب وهددوهم إن هم استمروا في الحرب.

وحرك أعداء العرب نيران الخلافات الكامنة بين الزعامات العربية، في محاولة منهم لتمزيق وحدة صفهم، ولالهائهم بأنفسهم، وحملهم على نسيان حرب تشرين ونتائجها المدمرة المخزية على اسرائيل، ولصرف انظارهم عن استغلال الوضع المتضعضع في اسرائيل لمخاطبة اليهودي وكشف الحقائق له، واستلام زمام المبادهة، في محاولة لاضعاف ثقته بنفسه وبحكومته وبمستقبل وجودها، وهكذا برزت قضية

الصحراء الغربية ، فأشغلت المغرب العربي كله ، وخلقت عداء بين حكامه ، ووضعت الجميع على حافة الحرب .

وأشغلت قضية تحقيق الوحدة وعودة الحرية إلى نظام الحكم في مصر، دول ليبيا والسودان ومصر وتونس، وأثارت بينها عداء أدى إلى قيام مؤ امرات لقلب أنظمة الحكم، وإلى تهديد بالثأر والحرب، وبذلك انشغلت مصر أكبر دول المواجهة مع اسرائيل، بدفع المؤ امرات عنها، عن الحرب مع اليهود ؛ وقتل الملك فيصل أكبر زعيم عربي في الجزيرة، وأبعدهم نظراً، وأكثرهم نفوذاً، وقد كان له الفضل الأكبر في دعم دول المواجهة، ومدها بالمال والسلاح، ومباشرة حرب البتر ول ضد دول الغرب، ونشبت خلافات عقائدية بين الحزبين الحاكمين في سوريا والعراق.

ووقعت فتنة خطيرة في لبنان، جرت دول المنطقة كلها والعالم العربي معها إلى الاشتراك فيها، وأشغلت قوات الشورة الفلسطينية، بحرب مدمرة لاعلاقة لها بمهمتها الأساسية. وكان مثيرو هذه الفتنة يهدفون إلى قيام حرب طائفية دينية، في لبنان وفي الشرق العربي كله، تحمل أوروبا المسيحية على معاداة العرب والمسلمين، النحيازا إلى الطائفيين، الذين يريدون تمزيق وحدة لبنان، وإقامة دويلة عنصرية طائفية تعادي العرب وتتآمر عليهم. وبذلك تعود أوروبا إلى تأييد الصهيونية، والتخلي عن التفاهم مع العرب، وتأييد قضاياهم العادلة، فتعود أوروبا إلى عهد جي موليه وإيدن.

وقد أدت هذه الفوضى الشاملة ، الى تعالى بعض الأصوات القيادية العربية ، منادية بوضع حد للحروب بين العرب واليهود ، والاعتراف بدولة لاسرائيل محجة :

١ ـ إن أميركا ودول العالم لايسمحون بالقضاء على اليهود.

٢ ــ إن العرب غير قادرين من الناحية المادية على القضاء على الدولة اليهودية.

 ٣ ــ إن موارد البلاد العربية (وخصوصاً دول المواجهة) لاتسمح لها بمتابعة حالة الحرب فقد انهار الاقتصاد، وخرب الانتاج، ونضبت الموارد.

وهذا كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وهوكلام حق أريد به باطل.

١ ـ فنحن أولا لانريد القضاء على اليهود كشعب وكدين، وكمواطنين، وإنها
 نريد القضاء على التهديد الخطير الذي يمثله الحكم الصهيوني الفاشى المتزمت،

على العرب وعلى القيم الأخلاقية، التي عملت الانسانية طويلا لارساء قواعدها، مثل المساواة، والانحاء الانساني، وحرية الرأي والمعتقد، وارساء قواعد العدل والمحبة.

وقصة رعاية العرب لليهود كمواطنين عبر التاريخ، قصة مثيرة ومشهورة، فلقد وجد العرب اليهود في الاسبر اطورية وجد العرب اليهود في الأراضي التي دخلوها في بلاد فارس وفي الاسبر اطورية المرومانية، وفي الأندلس في أسوأحال من البؤس والسوء والذل والمهانة، وكانوا قد أخضعوا لقهر شديد عبر قرون طويلة، وذبحوا وشردوا مراراً، وأجبر وا أكثر من مرة على ترك دينهم ومعتقداتهم، لاعتناق النصرانية أو المجوسية.

فجاء العرب ليرفعوا ذلك العسف عنهم، وليرفعوهم الى مستوى البشر في المعاملة، وهذه كتب التاريخ - وخصوصاً الغربية منها - أكبر شاهد على صحة هذا القول.

فالعرب لا يعرفون التعصب العرقي، كما لا يعرفون التعصب الديني، ولم يسبق لهم في تاريخهم الطويسل ان اضطهدوا شعباً أو أمة أو مجموعة من الناس لمعتقداتهم الدينية، أو لأصولهم العرقية، وإنها بسطوا للناس حمايتهم، وأظلوهم بعطف انساني مخلص، ، أصيل، ولم يسمحوا لأحد أن يتعدى على أحد أو يطغى عليه.

ولذلك فان اليهود ليس لهم اليوم ان يخافوا قهراً من حكم عربي ، وليس لهم أن ينفروا من وجودهم رعايا في دولة ديموقراطية مثل العرب، وليس هناك أحد في العالم يعتبر هذا التعايش في دولة ديموقراطية بين اليهود والعرب، تهديداً للعنصر اليهودي وابادة له.

٢ ـ أما القول بأن العرب غير قادرين حالياً على تحطيم الدولة اليهبودية العنصرية ، فهو قول غير صحيح ، فالعرب قوة كبيرة وشعب محارب ، فإذا خلصت نوايا القادة وأخلصوا في اعداد الجيوش وتجهيزها ، وأخلصوا في التفاهم فيها بينهم ، وفي تحقيق الوحدة التي يأمل الجميع بتحقيقها ، وينادي الجميع بالعمل لأجلها ، ولا يعرف أحد لماذا لم يتحقق شيء منها حتى اليوم .

نقول إذا خلصت النوايا، وجدّ العرب، فان الدولة اليهودية تتفتّت في أقل مما يتصوره الكثيرون، وحرب أبطال الثورة الفلسطينية ضد اليهود في آذار ١٩٧٨ في جنوب لبنان خير دليل على ان الانسان هو آلة الحرب الأولى، وهو وحده الذي يحقق

النصر مهما كانت معدات العدو وتجهيزاته.

٣ ـ وأخيراً نقول إنه بلا شك أن الأمة العربية قد لحقت بها أضرار بسبب الحروب مع اسرائيل خلال اربعين عاماً، وأن وجود هذا الدخيل أدى الى انفاق مال كثير على المعدات والسلاح واعداد الجنود ، مما أدى الى تأخير النمو الاقتصادي والتقنى في البلاد العربية .

ولكن العرب قوم مظلومون، اعتدت عليهم الصهيونية، وفرضت عليهم قيام دولة لها في فلسطين فرضاً، ومن فرضت عليه الحرب لا بدله من مجابهتها، بروحه وماله وبكل ما يستطيع ليرد الأذى عن نفسه وأهله وأرضه وليستنقذ حقه، وكل الأمم تتعرض للمخاطر، وكلها تتحمل التضحيات وتنفق الأموال، فهذا هوقدرنا ولا خيار لنا في ذلك.

وإذا كانت اسرائيل وهي غاصبة معتدية، وفيها شعب صغير مؤلف من أخلاط من الناس، تتحمل الكثير لصيانة بقائها في أرضنا، فكيف بنا ونحن شعب كثير العدد، أرضه واسعة، وخيراته كثيرة، وثرواته لا تنضب، نضيق بجهد للقضاء على خطر مميت يهدد مصيرنا وكياننا ومستقبل شعبنا؟

وإذا أردنا أن نكون واقعيين ومنصفين لأنفسنا لقلنا إن حروبنا مع اسرائيل ليست هي وحدها سبب خراب اقتصادنا، واستهلاك مواردنا، وضياع ثرواتنا، فهناك الى جانب الحرب أسباب أحرى كثيرة كان لها أثر في احداث ذلك الخراب والدمار والتخلف، وسنشير الى بعض هذه الأسباب إشارة عابرة دون التعمق في بحثها ومعالجتها علماً بأن الحرب بيننا وبين اسرائيل ليست مستمرة لندعي بأن الحرب قد دمرتنا ومنعتنا من التفكير في أمور الاصلاح والتطور.

- \_ فهناك الفساد والفوضى والارتشاء وعدم الاخلاص، مما يبرهن عليه تكدس ثروات كبيرة جداً في أيدى أناس لا ينتظر أن يكون بين أيديهم مثلها.
  - \_ وهناك فقدان الانضباط، وانعدام الحاسة .
- ـ وهناك شعور الناس بعدم التساوي بين المواطنين، في المسؤ وليات والمغانم، وفي الحقوق والواجبات.
  - \_ وهناك انعدام للتخطيط الصحيح.
- ـ وهناك تبذير لأموال الأمة العربية على الصعيدين الرسمي الحكومي وعلى الصعيد الفردي الشخصى . فهناك تبذير للأموال العامة على حوك المؤ امرات ، وشراء الضائر

والمندمم والصحف ووسائل الاعلام، ولاثبارة القلاقيل والفنن، وخلق المتباعب للخصوم من الحكام الآخرين.

\_ وهناك أيضاً إقامة أجهزة كثيرة لا لزوم لها، وهي تستهلك الكثير الكثير من المال. وهناك قتل للمؤسسات الاقتصادية العامة، بتسليمها الى أيدي المحسوبين والجهلة وقليلي الخبرة والكفاءة، وبإدخال أعداد كبيرة من العمال والموظفين ممن لا عمل لهم، ولا حاجة لضرورات العمل اليهم، فساء الانتاج، واستهلكت الأرباح، وضعف نشاط المخلصين من العمال لأنهم يرون أناساً يتقاضون رواتب وأجوراً ولا يعملون شيئاً.

هذا جانب مما يراه الرائي ـ للوهلة الأولى ـ سبباً لتضعضع اقتصادنا وتعثره . ولكننا على كل حال ، لا نرى أن حياتنا الاقتصادية هي على درجة كبيرة من السوء ، كها يريد أن يصورها البعض ، تحقيقاً لأغراضهم في جر الأمة العربية الى السلام منم اليهود .

فنحن نرى في البلاد المحيطة باسرائيل والقريبة منها (مصر وسوريا والأردن والعراق والكويت والسعودية ولبنان) بذخاً غريباً، وهدراً هائلا في الأموال في بناء القصور الفخمة، والمباني الضخمة، وشراء الأثاث الغالي الثمن النادر الوجود، والتأنق في المأكل والملبس والسيارات، وأجهزة التبريد والتدفئة، وكل ما تنتجه مصانع العالم من وسائل الرفاه، ونلاحظ ما ينفقه الأثرياء العرب من رسميين وأفراد على موائد القار، وفي الأندية الليلية وعلى الغواني في بلاد الغرب، ونرى تبذيراً كبيراً لا حدود له يفوق التصور في نفقات الدولة على السيارات والرحلات، والحفلات والمراسم. . . النخ، فنقول إن كل ذلك لا يدل على اقتصاد خرّبته الحرب مع اسرائيل. وإنها يدل على عقول قاصرة عن الاصلاح، وضبط الأموال، وتقدير المسؤولية.

وليس من باب الصدف أن يقول (براون) رئيس أركان الحرب الأميركي، كلمة نقد لاذعة عن النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة، معقل الصهيونية في العالم، مما هز كيان اليهود الأميركان خوفاً وفزعاً. لأن اليهود يريدون أن يبقى نفوذهم سراً مستتراً لا يظهر للشعوب التي يعيشون بينها.

واستمرار الحرب يفضح هذا النفوذ ويكشفه ولا يبقي مجالا لاخفائه، وبذلك تتخلى شعوب العالم عن تأييد اليهود، وتتنكر لهم، وتسلمهم لمصيرهم المحتوم. ولوركزنا نحن دعايتنا على فضح النفوذ الصهيوني، أمام شعوب العالم، لساعدنا المناضلين من أبناء الشعوب على التحرر من النفوذ الصهيوني، ولكسبنا حلفاء، ولوفرنا على أنفسنا عداوة أناس لا سبب للعداوة بيننا وبينهم.

ولقد سبق الأمتنا أن تعرضت في حياتها الى مد صليبي مدمر دام مثتي عام، تصدت له أمتنا، ومن وراثها أمم الاسلام، بعزم ورجولة، ولم يبخل فيها أحد يتضحية مها غلت، ولم يضعف قائد، ولم تفتر له همة، ولم يفكر أحد في مهادنة الغزاة ومساومتهم والاتفاق معهم للتمكين لهم.

واليوم وبعد ثلاثين سنة من قيام دولة اسرائيل، يقف العرب لأول مرة على طريق النضال الصحيح، وقد اطرحت نفوسهم الخوف من العدو، والرهبة من جيوشه وسلاحه، وقد تغلبوا على ترددهم، واستشعروا القوة والعزم، والقدرة على سحق التحدى، وهزم جيوش الدخلاء.

في مشل هذا الوقت المذي لاحت فيه بشائر النصر، يريد بعض القادة العرب وضع حد للحرب مع العدو، وضيان أمنه واستقراره في أرضنا، والاعتراف بوجوده، ومنحه وثيقة ميلاد شرعية نوقعها بأيدينا؟؟

ويحتج المتخاذلون، في سعيهم الى الصلح، بأن اسرائيل قوة عسكرية كبيرة لا يستهان بها، وأنها تمتلك سلاحاً نووياً رهيباً، وأن وراءها الولايات المتحدة الأميركية بآلتها الحربية الجهنمية الهائلة، ترعى اسرائيل، وتحافظ عليها، وتمنع انهيارها... ووراءها الدول الغربية كلها، لا ترضى بالقضاء على اسرائيل، ولا بتقويض دولتها. كما أن المعسكر الشرقي الاشتراكي هو الآخر له مصالح واضحة في بقاء اسرائيل ولذلك فانه هو الآخر يشارك الغرب رأيه في ضرورة المحافظة على وجود اسرائيل وكيانها كدولة على قسم من أرض فلسطين.

وقد أدى الخوف الذي يحدثه وجود الولايات المتحدة خلف اسرائيل ببعض لقادة الرب الى حد لجوئهم الى استطلاع رأي كيسنجر وزير خارجية الولايات لمتحدة في موقف حكومته إذا قامت الجيوش العربية بالقضاء على الجيب الاسرائيلي لذي تسرب غربي القناة في حرب ١٩٧٣، وكأنهم كانوا ينتظرون من كيسنجر ليهودي الصهيوني أن يجبيهم (أقضوا عليهم لا رحهم الله).

ويسزعمون أنهم إنسها تراجعوا عها اعتزموه من إبادة القوة اليهودية غربي القناة

حينا أبلغهم أن حكومته لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين، مع أنه كان في مستطاعهم ذلك القضاء.

ولا ندري متى كانت الجيوش تستأذن حلفاء الأعداء في القضاء على قوات حلفائهم في الحروب؟ ويقولون أيضاً في تبرير سعيهم الى السلام مع العدو إن العرب لا يملكون سلاحاً نووياً، ولا يملكون صناعة حربية يمكن أن تسد حاجاتهم الى السلاح إذا ما نشبت حرب طويلة الأمد مع العدو الصهيوني، ولجأت الدول التي تمدنا عادة بالسلاح ألى قطع إمدادها لنا من السلاح، كما كانت تفعل كلما خضنا حرباً مع اسرائيل.

وتقول الشعوب العربية للقادة العرب جميعاً رداً على ذلك: «لماذا يتعادون ويتقاطعون ولا يسعون الى التفاهم والاخاء الصحيح، والتعاون المخلص في سبيل ايجاد صناعات مشتركة تسد حاجة العرب جميعاً من السلاح وغير السلاح؟.

ولماذا لا يسعون الى استعادة النوابغ من العرب الذين استقروا في البلاد الأجنبية بعد أن أتموا دراساتهم وتفوقوا فيها، عن طريق اغراثهم بالعودة، والعمل على استيعابهم في مجالات اختصاصاتهم؟.

ولماذا لا يقيمون المعاهد التقنية العالية المتطورة لتخرج النوابغ من المتفوقين فعلا في دراساتهم في جميع نواحي العلوم والمعرفة والتقنية، لسد حاجات البلاد الى الفنيين المؤهلين وتهيئة العلماء المبدعين.

لقد نجحت الجامعة العربية في التقريب بين وجهات النظر العربية في بعض النواحي غير السياسية، فلهاذا لا يُلجأ اليها لتتولى هي تأسيس المعاهد المذكورة، واستقدام العلهاء من كل مكان من عرب وأجانب ولتضع أسساً ثابتة لقبول المتفوقين من الطلبة من الأقطار العربية على أن لا تكون هناك محاباة أومراعاة في قبولمم، وأن لا يكون لغير الكفاءات الشخصية دور في انتقائهم واختيارهم.

إن الأمة العربية تبذر مليارات الدولارات كل عام في غير طاعة الله، وهي تنفق الملايين الكثيرة على دراسات طلابها في الخارج، ولا تفيد الأمة العربية في نهاية المطاف من دراساتهم شيشاً، لأن النوابغ تغريهم الاقامة في الخارج، وتغريهم الحرية المتوافرة والأمن، والرواتب الضخمة والأعمال المؤمنة وتستهويهم الحياة نفسها فيبقون. ويعود جزء من الفاشلين الذين لا يقدمون شيئاً يذكر لأمتهم.

ولو وفرت الأمة العربية هذه الملايين الطائلة لأقامت عشرات المعاهد التي تخرُّج

ألوفًا من النوابغ والفنيين والتقنيين والعلماء في كل باب تحتاجه البلاد. .

ومتى توافر لنا العدد الكافي من العلماء المؤهلين فعلا، والرجال الصناع الأكفياء، لا يبقى بيننا وبين انتاج السلاح النووي الذي تخيفنا به اسرائيل اليوم، عقبة ما دام المال متوفراً لنا بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العرب.

ثم إن الشعوب العربية تعرف أن القضاء على اسرائيل يحتاج وقتاً، كما يحتاج الى مقومات وفرص لابد من توافرها، وإن اسرائيل لم يمض على قيامها أكثر من ثلاثين سنة، بينا بقي الصليبيون في أرضنا مئتي عام، وقد أمضينا من هذه السنوات الشلائين أكثر من نصفها في النضال ضد المستعمرين الذين كانوا يحتلون الأرض العربية، كما أمضينا جزءاً كبيراً منها في النضال ضد الفساد والتسلط والارهاب.

وإن الأمة العربية تعرف أن توافر هذه المقوّمات والفرص ليس بالأمر الهين، ولن يكون رهن اليدين في وقت قريب، وإنها يحتاج إلى ظروف محلية وعالمية وعربية مواتية، فها علينا إلا أن نستمر في نضالنا ضد اسرائيل من جهة وأن نستمر في توفير الأسباب المؤ اتية عربياً وننتظر الفرص الدولية ومتى تحقق للعرب الوحدة والقوة والعلم والتقنية، فلابد من أن تلوح لهم الفرصة خلال ذلك لاسترجاع حقهم والقضاء على الدمل الخبيث الذي يتهدد كيانهم ومصيرهم بالفناء.

إن أرض فلسطين هي أرض العرب، وأرض الاسلام، وهي وديعة مقدسة في أيدي أجيالنا من عرب ومسلمين، ولا يملك أحد حق التفريط فيها، أو المساومة عليها، وقد سبق للقادة المسلمين «عهاد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي والمظفر قطز والظاهر بيبرس» أن خاضوا الحروب الطويلة، وبذلوا والشعوب العربية والاسلامية من التضحيات ما لا يدخل تحت حصر للقضاء على الدمل الصليبي الخبيث الذي تسرب الى أرض فلسطين، وبدأ يهدد مقدسات العرب والمسلمين على نحولم يسبق له مثيل في التاريخ الإسلامي. ولم يقبل أحد منهم والمسلمين على نحولم يسبق له مثيل في التاريخ الإسلامي. ولم يقبل أحد منهم بالاعتراف لحؤلاء الدخلاء بحق، ولم يرض أحد منهم أن يفرط في شبر من الأرض المقدسة يعطى للأعداء كسباً للسلام.

وكان هؤلاء القادة إذا ما أعجزتهم الظروف عن النصر يعقدون هدنة محددة المدة مع العدو، يستجمعون خلالها قواهم، ويعيدون تجهيز جيوشهم، ويعودون الى ساحة القتال.

والصليبيون أيضاً كانت تمدهم أوروبا بقضها وقضيضها، وفوسانها

المشهبورين، وسلاحها وقادتها وكنيستها، كلهم كانوا يرفدون الصليبيين لعلهم يستطيعون الابقاء على دولتهم متهاسكة أمام الضغط الإسلامي المتواصل.

ولكن إرادة النضال، وحماسة الايمان الصحيح، وحب الاستشهاد في سبيل الله، والحق والوطن، كل ذلك كان عند المسلمين والعرب الحافز الدافع لمواصلة النضال، حتى كتب لهم النصر النهائي.

فها بال بعض قادة العرب اليوم يظهرون العجز حينها لاحت بشائر النصر، واتضحت الرؤية أمام العرب لكسب المعركة؟.

إن جماهير المسلمين في العالم، والجماهير العربية في جميع الأرض العربية، لا يمكن أن يعترفوا لاسرائيل بوجود مشروع على أي شبر من أرض فلسطين، ولن يقبلوا بتوقيع وثيقة الاعتراف بشرعيتها مهم كانت الظروف. أما الذين لا يجدون في أنفسهم القدرة على متابعة النضال فيا عليهم إلا أن يتنحوا عن مناصبهم لكي يفسحوا المجال للرجال القادرين على حل راية النضال.

﴿ فَـلا تَهْمُوا وتَــدَعُـوا الى السلم وأنتم الاعلون والله معكم ولن يتــرَكُم أعمالكم ﴾ ( سورة محمد ــ الآية ٣٥ ) .

صدق الله العظيم

د. أسعد حومد

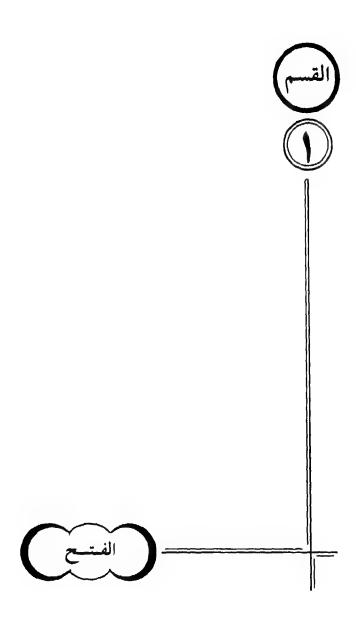

# الفصل الأول

# الفتح الاسلامي في شهالي إفريقيا

#### ١ ـ فتح برقة :

استولى عمروبن العاص على الاسكندرية في عام ٢٧هـ، وأخذ يتطلع الى الغرب ليضمه الى الدولة الاسلامية الفتية؛ وما هي الا فترة من الراحة، اخذ اهبته فيها، وأكمل استعدادته، حتى سار بعدها الى ليبيا، بمحاذاة الساحل؛ ولم يلق المسلمون في حملتهم هذه قتالا، ولا مقاومة يذكران. الى ان وصلوا برقة. فصالحهم أهلها على أن يدفعوا للمسلمين جزية سنوية مقدارها ثلاثة عشر الف دينار، يحملها الى الامير في مصر، لكيلا يدخل الجباة المسلمون ارضهم.

### ۲ \_ فتح طرابلس:

وبعد ذلك استمر عمروبن العاص في زحفه حتى بلغ طرابلس. فحاصرها مدة شهر، وكان سور المدنية من جهة البحر ضعيفاً. الا أنه كان هناك اسطول بيزنطي (رومي) يحميه. ولما جاء الجزر، وانحسر الماء عن الشاطىء ابتعدت السفن البيزنطية عن الميناء، فتسرب العرب الى المدينة من جهة البحر، وهاجوها مباغتة، فلم يشعر الحراس إلا والسيوف تأخذهم من كل جانب ففروا. وتمكن عدد منهم من الموصول الى السفن الراسية فاقلعت بهم مبتعدة عن الساحل، واستولى المسلمون على البلد.

ثم تابع عمرو بن العاص زحفه حتى بلغ مدينة صبره (وهي مدينة زرارة اليوم)، وكان أهلها لا يتوقعون، هجوماً فاستسلموا للمسلمين. وبعد ان دانت ليبيا

للعرب، كتب عمروين العاص الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المدينة يخبره بها فتح الله عليه من البلاد، واعلمه انه اصبح على مسيرة تسعة أيام من افريقيا (ويقصد تونس) واستأذنه في متابعة فتوحاته نحو الغرب. ولكن عمر بن الخطاب خاف على المسلمين في تلك الأصقاع النائية، فرد عليه «ان افريقية مفرقة فعد». فعاد عمروالى مصر، وإناب عنه في إمارة ليبيا احد اقربائه، عقبة بن نافع الفهري.

# ٣ ـ ولاية عبد الله بن أبي السرح:

وبعد ان ولي عثمان بن عفان الخلافة، عزل عمروبن العاص عن امارة مصر، وجعل عليها أخاه من الرضاع عبد الله بن أبي السرح. وتطلع عبد الله الى افريقيا، وأراد استئذان الخليفة في متابعة الفتح نحوالغرب، فلم يأذن له. تهيباً لما تهيبه عمر بن الخطاب. فاكتفى عبد الله بالقيام بغارات على أراضي المغرب، واستولى على كثير من المغانم أرسل قسماً منها الى الخليفة. فلما رأى عثمان كثرة الغناثم أخذ يفكر في أهمية هذا الاقليم وغناه، واستشار الصحابة في أمر غزوه، فلم يشرعليه أحد منهم به. ولكن عثمان قدر أهمية فتح المغرب وضمه الى أرض الاسلام، فجهز جيشاً بلغت عثمان عدته ١٨٠٥ رجل، كان بينهم كثير من أبناء الصحابة وسادة المسلمين، وفتح عثمان خزائن بيت المال، وجهز الجيش أحسن تجهيز، وعهد بقيادته الى مروان بن الحكم. ولما وصل الجيش الى مصر ضمه عبد الله بن أبي السرح الى جيش مصر الذي قدرت عدته بحوالي عشرة آلاف مقاتل، وسار بالجيش كله الى برقة (عام ٢٦هـ)، قائضم اليه أميرها عقبة بن نافع بمن عنده من الجند، وتحرك الجيش العربي، كله كنلة واحدة الى طرابلس، وكان الروم قد استرجعوها، ففتحها مرة أخرى وطرد الروم منها، وتابع زحفه الى حدود تونس.

### ٤ \_ انتصار العرب على البيزنطيين:

كان شهالي إفريقيا يخضع كله لبين نطة (الروم)، وكان حاكم المقاطعة رجلا تسميه الرواية الاسلامية (جريجير) ولعله محرّف عن لفظة (Gregoire) فلما علم بوصول المسلمين الى حدود أرضه، جمع جيشاً كبيراً قدرته الروايات بمثة وعشرين

ألفاً من الروم والبربر، وهوجيش يفوق كثيراً عدد جيش المسلمين. ولكن قبل أنا تنشب المعركة، وصل مدد للمسلمين من الخليفة بقيادة عبد الله بن الزبير. وأشار ابن الزبير على القائد العربي أن يقيم له كمينا من أبطال المسلمين، حتى إذا حي وطيس المعركة يخرج الكمين، وينقض رجاله على العدو، فيوهن ذلك من عضده، ويضطوه الى الفرار. ونجحت الخطة نجاحاً كبيراً، وهزم المسلمون الروم هزيمة شنيعة، وقتل ابن النربير جريجير. وقد قدر المؤرخون خس الغنائم الذي أرسل الى الخليفة بمليون دينار، وقدروا نصيب الفارس بشلائة آلاف دينار، ونصيب الراجل بالف دينار. ولكن المسلمين لم يتوغلوا في أراضي المغرب. واكتفوا بمتابعة غاراتهم على ما حريهم، حتى مل الروم والبربر كثرة الغارات عليهم، وعرضوا على ابن أبي السرح حرام، حتى مل الروم والبربر كثرة الغارات عليهم، وعرضوا على ابن أبي السرح فقبلوا الشرطين، وجعوا له المال، وعين لهم أميراً عليهم من بينهم، وعاد الى مقيه في فقبلوا الشرطين، وجعوا له المال، وعين لهم أميراً عليهم من بينهم، وعاد الى مقيه في مصر.

ولكن بيزنطة استنكرت هذا الصلح، فجهزت أسطولاً قوياً بقيادة (بطريق) من قادتها، فوصل الى قرطاجنة، وطرد الأمير البربري الذي عينه المسلمون، وأخذ ينظم أمور المغرب. وفي ذلك الحين كان العالم الاسلامي يعاني شر أزمة خطيرة هي أزمة مقتل عنمان بن عفان، والخلاف بين على ومعاوية (١٠).

### ه ـ ولاية معاوية بن حديج:

ولما انتهت الفتنة، واستقر الأمر لمعاوية، وصل حاكم افريقية البربري الذي طرده الروم، الى دمشق وقابل الخليفة، وقص عليه حال الناس في افريقيا. واختار معاوية رجلا سبق له أن اشترك في فتح الاسكندرية، هو معاوية بن حديج، فسيره مع الفائد البربري على رأس جيش من عشرة آلاف مقاتل، ولما وصل الجيش الى الاسكندرية مات القائد البربري، فتابع معاوية سيره الى أن وصل تونس. ولما علم الفائد البيزنطي (البطريق) بنباً مسير هذا الجيش استنجد بالقسطنطينية فأمدته بشلائين ألفاً من الرجال، انضمت اليهم جماعات من المخاربين البربر، ونشبت

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن خلدون ج۲ ص۳۶۹.

المعركة فانهزم الروم والبربر هزيمة منكرة، واستعاد العرب السيطرة على تونس، وعاد معاوية بن حديج الى دمشق.

### ٦ ـ ولاية عقبة بن نافع الفهري:

وبعد هذا الفتح المبين رأى الخليفة أن يفصل ولاية افريقيا عن حكم مصرفاستشار عمروبن العاص فيمن يوليه أمور افريقيا فاشار عليه بتولية عقبة بن نافع،
الذي سبق له أن تولى حكم برقة. وكان عقبة من افاضل الصحابة علماً واخلاقاً
وورعاً وحسن رأي. فاستدعاه معاوية عام ٥٠هم، وعهد اليه بولاية افريقيا، وجهز
معه جيشاً من عشرة آلاف مقاتل فسار بهم الى أن وصل تونس، وقرربناء حصن بعيد
عن الساحل، يتخذه مقراً له، فاختار مكاناً في وادي القير وان، بنى عليه مدينة
القير وان. وأخذ من مقره الجديد يسير البعوث الى البربر، ويدعوهم الى الاسلام.
ولكن عقبة لم يستطع اتمام الخطة التي وضعها لنفسه لأن معاوية بن أبي سفيان عين
والياً جديداً على مصر هو مسلمة بن نخلد، وبدا له أن ينهي استقلال حكم افريقيا،
ويعيد ضمها الى والي مصر. فعزل مسلمة بن نخلد، عقبة بن نافع عن ولاية
افريقيا، وعين مكانه مولاه أبا المهاجر، فتوجه هذا الى القير وان، ولم يرع حق عقبة
افريقيا، وعين مكانه مولاه أبا المهاجر، فتوجه هذا الى القير وان، ولم يرع حق عقبة

# ٧ ـ ولاية أبي المهاجر:

ولاحظ البربر هذا الاضطراب والتبدل في الحكم الاسلامي فجمعوا جموعهم بقيادة ملك منهم اسمه (كسيلة) وتقدموا لمهاجمة المسلمين. وكان أبو المهاجر رجلاً شجاعاً حازماً، فتقدم الى تلمسان والتقى بالبربر وهزمهم وأسر كسيلة فتظاهر هذا بالاسلام، فقبل منه أبو المهاجر اسلامه، واستبقاه في معسكره.

### ٨ ـ عودة عقبة بن نافع الى افريقيا:

ومات معاوبة بن أبي سفيان دون أن يفي لعقبة بن نافع بها وعده به من رده الى

افريقية، فنفذ ابنه يزيد ذلك، ورد عقبة الى ما كان عليه، من حكم افريقيا مستقلًا عن مصر. ولما وصل عقبة القيروان تسلُّم الحكم، واستبقى أبا المهاجر في معسكره بعض الوقت. وبعد أن ثبت أقدامه رأى أن بخضع الشيال الافريقي كله، ليضع حداً لإغارات البربر، وتهديداتهم المستمرة. فجمع جيشه وأناب في القير وإن زهير بن قيس، واصطحب معه أبا المهاجر وكسيلة، واتجه بجيشه نحو الغرب فاستولى على ما تبقى من مناطق جبال الأطلس بدون قتال، واخضع قبائل البربر، وتأبع سيره الى أن وصل الى طنجة. وكان حاكم المنطقة رجلا يقال له الكونت جوليان (يوليان حسب الرواية الاسلامية)، وأدرك هذا عجزه عن مقاومة هذه القوة المندفعة، فعقد مع عقبة صلحاً على أن يؤدي له الجزية. ويقال إن عقبة فكر في فتح الجزيرة الإسبيانية، ولكن يوليان ثناه عن عزمه هذا، وقال له إنه من الأفضار له ألا يغامر في اقتحام الأندلس قبل أن يطهر الأرض وراءه في إفريقيا، ويأمن خطر البربر، فقبل عقبة هذه النصيحة، ووقف مع جيشه على شاطىء الأطلسي وهي أول مرة في التاريخ العربي يصل فيها جيش عربي الى هذا المحيط. وخاض عقبة المحيط بجواده حتى بلغ الماء صدره فتوقف واتجه الى ربه بالشكر على ما فتح عليه، وقال عبارته المشهورة: (والله لولا هذا البحر أمامي يمنعني من المسير لأوصلت اسمك الى أقصى المعمورة).

### ٩ ـ مقتل عقبة :

وعاد عقبة من غزوته هذه ظافراً محملاً بالغنائم. وتقول الروايات إن عقبة أساء معاملة كسيلة في اثناء العودة، وعلم البربر بذلك فأضمروا له الشر، وطووا نفوسهم على الانتقام من المسلمين، ولما قرب عقبة من القير وان سير جيشه أمامه إليها، وبقي في ثلاثهائة من أصحابه، فراسل كسيلة أتباعه البربر وأمرهم بمهاجمة المسلمين.

وحينها أصبح عقبة قرب بسكرة - في الجزائر - هاجمته قوات كبيرة من البربر، وأحاطت بقوته الصبح عقبة قرب بسكرة - في الجزائر - هاجمته الطلق سراح أبي المهاجر وأصره بأن يسرع الى القير وإن ليدبر أمرها مع زهير بن قيس نخافة أن يتوجه البربر، بعد القضاء على عقبة وأصحابه، الى القير وإن، ويأخذوها على حين غرة من أهلها. فرفض أبو المهاجر النجاة بنفسه، وقال إنه يطلب الشهادة مع إخوانه، والتحم

المسلمون بالمبربر، وقماتلوا قسال اليائس المستميت. فقتل عقبة وقتل أكثر المسلمين، وأسر قليلون منهم وكان ذلك عام ٦٣هـ.

ولما علم نائب عقبة في القير وان بها حل بالمسلمين، وبزحف كسيلة على القير وان، أسرع يدعو الناس الى اتباع سبيل عقبة وإخوانه في الاستشهاد، ولكن الأكشرية خافت العاقبة، وآثرت السلامة، فانسحب المسلمون من القير وان على عجل، وبقي زهير بن قيس فراسله كسيلة، واتفق معه على أن يسلمه القير وان بشرط ألا يؤذي مسلماً، وأن يؤمن المسلمين الباقين في القير وان في دينهم ومعاشهم، وانسحب زهير بمن معه الى برقة.

ثم اضطرب أمر المشرق مرة أخرى، وحدث خلاف بين مروان بن الحكم وعبد الله بن الربير، فألهت الأحداث العاصمة الاسلامية عن أمر افريقيا بعض الوقت. ولما استقر الأمر لعبد الملك بن مروان أخذ يفكر في أمر الفتح في إفريقيا، واتصل عام ١٨هـ بزهير بن قيس فطلب منه هذا إمدإداً وأموالاً ليستأنف عملياته الحربية في الشمال الإفريقي ، فوعده بذلك ، وسيَّر إليه جيشاً وإمدادات قوية ، فعاد زهير يزحف على القيروان والتقى بكسيلة قربها ودارت معركة عنيفة أسفرت عن مقتل كسيلة ، وعدد كبير من رجاله ، وانتصر المسلمون نصراً مبيناً .

# ۱۰ ـ مقتل زهير:

ترك زهير نائباً عنه في القير وان، وعاد الى برقة، ولما وصلها كان هناك أسطول بيزنطي يغير عليها، ويأسر عدداً غير قليل من المسلمين، ولم تكن مع زهير قوة كبيرة، ومع ذلك قرر خوض المعركة طلباً للشهادة، وأوصى من ينجو من أصحابه بأن يسرع لابلاغ الخير الى الخليفة في دمشق، ولم تطل المعركة كثيراً فقد كانت القوى غير متكافئة، وقتل زهير وأكثر أصحابه، وأسرع من نجا منهم بالمسير الى دمشق.

# ١١ ـ ظهور الكاهنة :

وفي الوقت الذي قتل فيه زهير، كان البربر يتجمعون بزعامة امرأة، عرفت في كتب التاريخ باسم الكاهنة، لما كانت تحتله لدى البربر من زعامة دينية، وأقامت هذه

الكاهنة مقرها في جبال الأوراس، وخضعت لها قبائل البربر في منطقة جبال أطلس وفيها وراءها من الصحراء، واستشعر البربر القوة مرة أخرى فارتدوا عن الاسلام وعادوا الى ما كانوا عليه من وثنية، وفي ذلك الحين تجمعت قوات كبيرة من الرود والبربر في قرطاجنة، وأصبحت تهدد الوجود العربي في الشهال الافريقي تهديد خطيراً.

#### ١٢ ـ ولاية حسان بن النعمان:

وأدرك عبد الملك بن مروان خطورة هذا التحدي ، فقرر العمل بسرعة ، وندب حسان بن النعبان الغساني ليقود جيشاً ضخاً قدرته الروايات بأربعين الف مقاتل , الى شيالي إفريقيا ، فسار حسان في عام ٤٧هـ، الى القير وان . وقدر أنه ما دام للروا موطىء قدم في إفريقيا فإن الفتح الاسلامي لن يكون في مأمن من الخطر ، وسيبقى البربر يأملون دائماً في أن يتمكنوا ، بالتعاون مع الروم ، من إخراج المسلمين من إفريقيا كلها ، وسيكون هذا الأمل مبعث اضطراب دائم .

### ١٣ - الاستيلاء على قرطاجنة:

ففكر حسان بأن خير ما يفعله هو أن يستولي على مدينة قرطاجنة الحصينة ، التي يتخذها الروم مركزاً لهم ، وملجأ لاسطولهم . وأدرك أن مهمته هذه لن تكون سهلة فقرطاجنة مدينة عظيمة قوية التحصين ، لم يطمع أحد من القادة العرب من قبله في قهرها . . ولكن عزمه ، وتصميم أصحابه كانا أقوى من أسوار قرطاجنة . فاعد الجيش لهذه المهمة الخطرة ، ولما اكتملت استعداداته ، زحف الى قرطاجنة ، وحاصرها وفكر في إمكان إخضاعها بالجوع والتضييق ، ولكنه تبين بعد قليل أن المدينة تتمون من البحر بواسطة الأسطول البيزنطي ، فقرر اقتحام الأسوار والاستيلاء عليها عنوة ، وفي ذات اليوم استطاع المسلمون اقتحام الاسوار ، ودعول البلد ، فنجا من نجا والتحق بالاسطول ، ووقع بيد المسلمين عدد من الروم والبربر أسرى .

### ١٤ ـ هدم قرطاجنة :

وتىرك حسمان مدينة قرط اجنة متوجها الى القير وان وترك فيها حامية اسلامية

صغيرة، ولكنه ما إن وصل القير وان حتى جاءته الأنباء بأن جموعاً من البربر اقتحمت أسوار قرطاجنة، واضطرت الحامية الاسلامية فيها الى الانسحاب، فعاد مسرعاً وطرد السبر بسر منها، وأدرك أنه لن يتمكن المسلمون من الاحتفاظ بها، والدفاع عنها، فقرر هدمها وعفى أثرها.

# ه ١ ـ انتصار الكاهنة على حسان:

وتجمع البربر والروم من جديد قرب بنزرت، فأسرع إليهم حسان وكسرهم، ورأى أن يسير الى معقل الكاهنة زعيمة البربر في جبال الأوراس، وينهي أمرها قبل أن يستفحل، وقبل أن تقوم هي بمباغتة المسلمين في وقت لا يكونون فيه على استعداد، فلما اقترب من مقر الكاهنة هدمت الحصن الذي تقيم فيه، وهوحصن (باغاية)، وانسحبت الى الداخل فلاحقها حسان والتقى بجموعها على نهريسمى بنهر تيني حسب رواية ابن الأثير - واحتدم القتال وصبر البربر صبراً عجيباً، فانهزم المسلمون، وقتل منهم خلق كثير، وأسر عدد كبير منهم، أطلقت الكاهنة سراحهم فيها بعد، واستبقت واحداً منهم اتخذته ولداً، هو خالد بن يزيد القيسي.

وبعد هذا النصر قوي أمر الكاهنة، فبطرت واستبدت، وخيل إليها أن المسلمين إنها يريدون الحصون والمدن فقررت تخريبها لكيلا يطمعوا فيها، ونفذت فكرتها هذه ففزع الناس من هذا التصرف الغريب.

أما حسان، فإنه انسحب الى برقة، واتخذها قاعدة لعملياته الحربية، وأخد يستقصي أخبار الكاهنة وتحركاتها، وكان خالد بن يزيد القيسي، الذي استبقته الكاهنة لديها، يوافي حساناً بأخبارها فجمع حسان قواته من جديد. وتحرك نحو الكاهنة، التي يبدو أنها كانت على خلاف مع ولديها، مما دفع أحدهما الى الالتحاق بحسان.

### ١٦ \_ مقتل الكاهنة:

والتقى المسلمون بالسبر برمرة أخرى، وكانت معركة رهيبة قتل فيها خلق كثير من لجانبين، ثم نصر الله المسلمين فانهزمت الكاهنة وجموعها، ولكن بعض المسلمين تمكنوا من الظفر بها وقتلها، فتفرق جمعها في جميع الدروب. ورأى البربر إثر هذه المحركة، أن يعقدوا صلحاً مع المسلمين، فراسلوا حساناً في ذلك فقبل العرض، بشرط أن يقدم البربر ١٢٠٠ من رجالهم، يضمهم حسان الى جيشه ليساعدوه في غزواته، وليتعلموا أمور الدين الاسلامي، فقبلوا بهذا الشرط، واختار حسان ابني الكاهنة لقيادة هذه القوة البربرية تألفاً لقلبهها.

# ١٧ ـ تأسيس دار صنعة في تونس:

ورأى عبد الملك بن مروان أن يقيم المسلمون اسطولاً لهم في تونس يحمي شهالي إفريقيا من غزوات البيزنطيين (الروم)، فأمر حساناً بانشاء دار صنعة لصنع السفن للأسطول المقبل. وبذلك أصبح للمسلمين أسطولان يحميان الشواطىء الإسلامية، ويدفعان عنها الاساطيل المعادية في البحر الأبيض المتوسط.

### ١٨ ـ ولاية موسى بن نصير:

بقي حسان في مقره في القير وان الى حوالى عام ٨٦هـ، ولما ولى الوليد بن عبد الملك الخلافة قدم عليه حسان بن النعيان بكثير من التحف والنفائس، ورغب إليه الوليد أن يعود إلى مقر عمله في افريقيا، فاعتذر. فطلب الوليد من عامله على مصر وهو عمه عبد العزيز بن مروان ـ أن يختار أميراً لافريقيا فاختار مولاه موسى بن نصير، وسيره إلى القير وان في عام ٨٧هـ وباشر موسى عمله بجد وكفاءة.

ورأى موسى بشاقب نظره أن ادخال البربر في الإسلام، وترسيخ الدين في قلوبهم، يضفي قوة على قوته، ويجنبه انتفاضاتهم فأخذ يرسل إليهم الفقهاء ليؤ دوا مهمتهم، وتابع هوسيره في الشيال الافريقي متبعاً طريق عقبة بن نافع حتى أفضى به السير الى ساحل المحيط الاطلسي. وتقول الروايات، إن اقليم سبنة كان تابعاً لبيزنطة مثل الشيال الافريقي كله ما إلا أن حاكم هذا الاقليم وجد نفسه مضطراً الى البحث عن قوة غربية يعتمد عليها، بعد ان انقطع اتصاله ببيزنطة اثر الفتح العربي، ولم يكن هناك اقرب اليه من اسبانيا، فدان بالولاء لحكامها القوط.

### ١٩ ـ ولاية طارق في سبتة وطنجة:

ثم عاد موسى بن نصير إلى القير وإن، بعد أن عهد إلى مولاه طارق بن زياد بمتابعة العمليات في المنطقة، فتقدم حاكم سبتة يطلب تجديد الصلح مع المسلمين، على أن يدين لهم بالطاعة وأن يدفع لهم الجزية فقبل طارق منه ذلك. واتخذ طارق مدينة طنجة مقراً له ليصرّف منها الأمور ويشرف على إدارة المنطقة. وتختلف الروايات في أصل طارق، فمنها ما يجعله من سبي فارس، ومنها ما يجعله بربرياً من نسل الفائدال الغربيين، أشقر اللون أزرق العينين. . وأيّاً ما كان أصله فقد حقق هذا البطل بشجاعته وبعد نظره نصراً حلّد اسمه على مر الدهور.

# الفصل الثاني

# اسبانيا والفتح الاسلامي

### ٢٠ ـ اسبانيا قبل الفتح:

تعرضت الجزيرة الايبرية الى العديد من موجات الغزو الخارجي، الذي كان بعضه عابرا لم يستقر فيها، بينها استقر بعضه الآخر فيها، وترك آثاره في أرضها. وكان الفينيقيون من الأمم التي تطلعت الى هذه الجزيرة الغنية الخصيبة. فاغاروا عليها على دفعات متفرقة واستقروا في بعض سواحلها، واقاموا فيها عددا من الحواضر منها قادس وقرط اجنة \_ وذلك بين القرنين الخامس عشر والحادي عشر قبل الميلاد \_. ولما سقطت الدولة الفينيقية الغربية، خلف الروم الفينيقيين في بسط نفوذهم على اسبانيا، ولما سقطت الامبراطورية الرومانية الغربية تحت ضربات البرابرة من قبائل الفاندال والهون، اتجهت موجة من موجات الفاندال في القرن الخامس الميلادي الى إسبانيا واستولت عليها.

ثم تعرضت اسبانيا في أوائل القرن السادس الميلادي الى غارة من غارات القوط الغربيين (عام ٧٠٥م) فأجلوا الفاندال عنها، فنزحوا الى شهائي افريقيا. وحل الفوط الغربيون محل الفاندال في حكم الجزيرة. ودام حكم القوط لاسبانيا قرابة قرنين.

وقد أغرقت الحياة الناعمة في إسبانيا، الفاتحين الجدد، فهاموا بالترف، ومباهج الحياة والترف والبلخ يحتاجان إلى المال. فأخد الجباة يستنزفون أموال الشعب، ويتعسَّفون في تحصيلها منه حتى أرهقوه وأفقروه.

وأكثر اللذين كتبوا في تاريخ الأندلس أشاروا إلى سوء الحالة الاجتهاعية في الجزيرة الاببرية قبيل الفتح الاسلامي ، والى الطبقات التي كان يتألف منها المجتمع . فمنهم من يجعلها أربعاً ، ومنهم من يجعلها خساً أوستاً ، إذا اعتبر اليهود في المجتمع طبقة . على كل حال ، ان الطبقات الاجتهاعية في أوروبا في تلك العصور كانت اربعاً :

 ١ ـ طبقة النبلاء (وهم في اسبانيا إذ ذاك سلالة القوط الفاتحين)، وكانت هذه الطبقة تمسك بأهم المناصب في الجيش والبلاط والادارة. وكانت أكثر الأراضي الخصبة بيدها كاقطاعات حصلت عليها اثر الفتح.

وكانت طبقة النبلاء تقسم في العصور الوسطى الى ثلاثة أقسام بحسب أهمية دخولها المالية: (١)

(أ) القسم الأول، ويضم من كانت دخولهم قليلة نسبياً، إذ كان سلطانهم لايمتد الى أكثر من قرية واحدة أو قريتين أو قرى قليلة، ولكن دخول هذه القرى لا يكفي لأن يكون السيد الاقطاعي ذا أهمية مالية.

وموضوع تقييم هؤ لاء السادة الاقطاعيين موضوع صعب من الناحية التاريخية فقد كان كثير ون منهم فقراء جدا، ودخولهم قليلة إذ كان دخل بعضهم لا يتجاوز ٣٠٠ الى - ٢٠٠ الله سنوياً.

ولكن كان بين أفراد هذه الطبقة من يصل دخله الى ٢٠٠٠ أو ٣٠٠٠ ليرة سنويا.

(ب) القسم الثاني، ويضم من كانت أملاكهم تشمل عددا كبيراً من القرى وقد تتراوح أملاكهم بين عشرين وخمسين قرية، قد يكون بعضها متصلا ببعض وقد يكون منفصلا عنه، وللذلك كانت دخولهم كبيرة تكفيهم لحياة البذخ والترف، وهؤ لاء هم السادة الأعلون. ولكن لم يكن بينهم وبين أفراد الطبقة الأولى حدود عميزة تفصل بعضهم عن بعض.

وكمان للسمادة من أفراد هذه الطبقة أن يستموفوا رسوماً من الأسواق والمناجم والمقالع ورسوماً عن المرور، وكانت دخولهم تتراوح بين ٣٥٠٠ ليرة وبين عشرة آلاف ليرة سنوياً، وقد تصل الى عشرين الف ليرة .

(ج-) القسم الشالث، السادة الاعلون للمقاطعات، وكانت دخولهم كبيرة، وتشمل وارداتهم ما يتقاضونه من رسوم ادارة المحاكم، والريع مدى الحياة الذي يدفعه لهم اتباعهم الاقطاعيون.

وقمد كان يسود بين افراد هذه الطبقات الثلاث من الاقطاعيين شعور مشترك

<sup>(</sup>١) هيلر بيلوك، تاريخ الحروب الصليبية ص٥٦.

بنبل الدم، وهذا الشعور المشترك هو الذي يفصل بين مجموعة النبلاء وبين بقية أبناء الشعب.

٢ ـ طبقة رجال الدين (الاكليروس)، وكانت تشارك النبلاء في إدارة البلاد، وفي اقتسام المغانم وتملك الأراضي الخصبة. وكان الاكليروس كالنبلاء معفيين من الضرائب، ومن الالتزامات المالية.

٣ ـ طبقة الصناع والتجار وصغار الملاك (البورجوازيين) وكانت هي الطبقة التي تتحمل الواجبات المالية والضرائب.

٤ ـ طبقة الاقنان (رقيق الارض)، وهي مرتبطة بالأرض تنتقل معها من مالك الى مالك.
 وكان واجبها تأمين العمل في الأرض. ولم تكن لها حقوق.

اليهود: وكان في اسبانيا عدد كبير من اليهود، يمكن ان يعتبر وا طبقة خاصة ، بسبب تضامنهم وتكتلهم، واثرهم في الحياة الاقتصادية للبلاد، وقد استاء المجتمع الاسباني من تغلغل هؤلاء اليهود في جميع مرافق الحياة الهامة والحساسة، واخذ الحكام القوط يلاحقونهم ويضايقونهم. واتخذ الملك ريكاردو (الذي حكم اسبانيا من ٤٧٥ الى ٢٠١م) أول تدبير ضد اليهود، إذ حرم عليهم إقامة شعائرهم الدينية ، وحرم عليهم التنزاوج حسب شريعتهم واعسرافهم، ومنعهم من الشهادة ضد المسيحيين. وتتالت هذه التدابير الزاجرة بحقهم من قبل الحكام القوط، ولكن اليهود كانوا لا يجهلون كيف يصلون الى هؤلاء الحكام، وكيف يشتر ونهم لالغاء التدابير المتخذة بحقهم ، أو لتطبيقها بأقل عنف ممكن، إذا لم يكن بالامكان التوصل الى الغائها.

ولما ارتقى العرش الملك سيوت (٢١٢ - ٢٦٠م)، اخذ في ملاحقة اليهود بشكل جدي وعنيف، واصدر أمراً يفرض عليهم اعتناق الديانة المسيحية، ومن لم يشأ منهم ذلك، كان عليه مغادرة البلاد فوراً. فتنصر قرابة تسعين الفاً، وهاجر كثير من اليهود الي فرنسا وشيالي افريقيا. ولكن تنصر اليهود كان ظاهرياً، فقد استمروا مقيمين سراً على يهوديتهم، وبقي نفوذهم قوياً في البلاد. وعادت مشكلة اليهود تشغل من جديد بال المجتمع الاسباني، ولكن بصورة أكثر تعقيداً. لذلك انعقد مجمع ديني في طليطلة اتخذت فيه مقررات جائرة وغير انسانية إذ قضى بعضها بانتزاع أبناء هؤلاء اليهود المتنصرين من أهلهم، وتربيتهم في أديرة كاثوليكية، ويبدو أن المضايقات الشديدة التي عاناها اليهود، مملتهم على حوك مؤ امرة ينتقمون فيها من

الحكام القوط، ولكن أنباء هذه المؤامرة تسربت الى السلطة الحاكمة فكان ذلك سبباً في تزايد الأذى الذي يحل بهم. وصدر اثرها أمر غريب، يقضي بمنع تزاوج اليهود المتنصرين فيها بينهم. وبقي اليهود في اسبانيا يعانون الضيق المتزايد كل يوم، حتى جاء الفتح الاسلامي فازال عنهم شرما يعانون، فكانوا أول من رحب به، وأبدى استعداده للتعاون معه.

### ٢١ \_ تفكك المجتمع الاسباني:

ومشل هذا المجتمع المتفكك اللذي تمتاز فيه طبقتان غريبتان عنه، أوشبه غريبتين، هما طبقت النبيلاء ورجال المدين ـ مع أنها لا تؤلفان إلا قلة عددية فيه ـ وتبقى الطبقتان الأخريان فيه، اللتان تشكلان الغالبية العظمي من الشعب، تئنان من جور الحكام، وتتحملان عبء الواجبات الثقيلة، ونتائج الفساد والرشوة، والانحلال الخلقي للحكام، وذوى الامتيازات، دون ان يكون لها حقوق تقابل هذه الأعباء الثقال: نقول إن مشل هذا المجتمع لا يمكن أن يكون مجتمعاً متماسكاً متضامناً، ولا يمكن أن يكون للروح القومية والعاطفة الوطنية أثر كبير فيه. والواقع أن جميع اللذين كتبوا في تاريخ الفتح الاسلامي لاسبانيا، أشاروا بشكل خاص الي تفكك المجتمع الاسباني في زمن الفتح، ولاحظوا ضعف المقاومة التي لقيها العرب في رِحفهم الصاعق، مع قلة عددهم، وعظم مهمتهم، ولا يجد الانسان كبير صعوبة في تعليل التخاذل الذي ظهر من الشعب الاسباني، ولا في تفسير ضعف المقاومة التي أبداها للمسلمين، مع أن الجيش الاسباني كان أكثر من المسلمين عدة وعددا، وهو يدافع عن أرض يعرفها ، ويعرف طبيعتها ، فقد كان الجيش الاسباني يتألف في غالبيته العظمي من ابناء الطبقات الشعبية ـ البورجوازيين والفلاحين ـ ولا يشكل النبلاء أصحاب الامتيازات فيه إلا الاطار القيادي . . وكانت الطبقات الشعبية في اسبانيا قد بلغت في ذلك الحسين، أسوأ ما يمكن أن يتصوره الانسان من سوء حال، وكره للحكام ، ونفور منهم ، حتى إنها اصبحت تتمنى إنزالهم عن عاتقها بأي ثمن ، ويأية وبسيلة كانت .

كان الشعب الاسباني يرى الغزاة ينقضون على أرضه بين الحين والآخر، ليطردوا غزاة آخرين، استولوا هم أيضاً بقوة السلاح على مقدرات أموره، وتسلطوا عليه، وسلبوا حريته، وحرموه من جني خيرات أرضه، وثروات وطنه، ثم لا يلبث الغزاة الجدد أن يصبحوا أشدعسفا، وأكثر تنكيلاً من الغزاة السابقين. ولما تكرر ذلك يش الشعب من الخلاص والفرج، واستسلم لهذا اليأس، وكأنه قدر محتوم، فتبلد حسه، ولم يعد يبالي من يعزلون ومن يولون، وكأن الأمر لا يتعلق به وبوطنه وأرضه، وحينها يصبح الشعب غريباً في أرضه، عدواً لحكامه، متفككاً لانقسامه الى طبقات متنافرة متحاسدة تستغل فيه القلة الكثرة، وتغتصب منها قوت يومها، يصبح هذا الشعب متراخياً فاقد الحاسة والنجدة، عديم القدرة على الحرب، والدفاع عن حياض السوطن، وينحصر كل همه في تأمين قوته ومعاشه. أما الوطن، وأما الاستقلال، وأما الأرض فانه يترك أمر الدفاع عنها الى من يفيد من استغلالها.

#### ٢٢ ـ اغتصاب الملك:

توفي آخر ملك من ملوك القوط، واسمه وتيزة (Witiza) (وتعرفه الروايات العربية باسم غيطشة) تاركاً ولدين صغيرين، فوثب قائد الجيش، دودريكو (وتسميه الرواية العربية لذريق) على الملك، وانتزعه من ابني سيده، واستأثريه من دونها. فثار انصارهما في نواح مختلفة من البلاد. وكان لذريق رجلاً حازماً شجاعاً، فأخذ يسير على رأس جيشه لاخماد هذه الشورات، الواحدة تلو الأخرى، الى أن وصل العرب وهاجموا الأندلس. وتقول روايات اخرى إن مجلس الدولة هو الذي اختار رودريكو للملك، نظراً لصغر ابني الملك السابق، ولم يغتصبه. ولكن أياً ما كان سبب وصول رودريكو الى الحكم، فإن أنصار الملك السابق لم يقبلوا هذا الانتقال للملك وكافحوه.

# ٢٣ - أسباب الفتح:

تكاد الروايات العربية تجمع على أن السبب في اتجاه العرب لفتح الأندلس، هو تحريض يوليان، حاكم سبته لهم، لما كان في نفسه من حقد بسبب هتك لذريق عرض ابنته فلورندا، فقد كان من عادة حكام الولايات القوطية إرسال أبنائهم وبناتهم الى البلاط ليعيشوا فيه فترة من الزمن يتدربون خلالها على آداب البلاط.

وتبعاً للتقاليد هذه، أرسل يوليان ابنته فلورندا، وكانت فتاة رائعة الجهال، فافتتن بها رودريكو وأخواها ودنس شرفها، متجاوزاً بذلك تقاليد البلاط التي كانت تعتبر هؤ لاء الأطفال والأولاد، كأبناء الملك، يحافظ عليهم كها يحافظ على أبنائه. ولما علم يوليان بها ارتكبه رودريكو من جرم شنيع بحق ابنته، استاء وأقسم ليزيلن عرشه. وأخذ يتصل بموسى بن نصير وبطارق بن زياد ويغريها بغزو الأندلس.

وهناك رواية حديثة قال بها المؤرخ المعاصر (سافيدرا)، وأخذ بها كلاوديو سانشس البرنس، مؤلف كتاب (اسبانيا المسلمة) (۱) وتقول هذه الرواية إن أبناء الملك السابق واسرته كانوا يسعون لاستعادة الحكم من الغاصب فاتصلوا بيوليان، وكان من أنصارهم، ليعرض على العرب، أن يمدوهم بقوة ترد لهم ملكهم، لقاء مبالغ من المال يدفعونها للعرب. ولكن العرب الذين أغرتهم مباهج الحياة، وثروات الأندلس وجمالها، حولوا العون الى فتح، وقرروا البقاء في الأندلس. وهذه الرواية التي لم يقل بها أحد قبل سافيدرا غايتها الصاق التهمة بالعرب بأنهم غدروا، بمن استنجد بهم، وأغراهم الطمع فاحتفظوا بالفتح لأنفسهم. ولوكان لهذه الرواية نصيب من الصحة، قليل أو كثير، لتمسك بها المؤرخون الاسبان الذين كتبوا تاريخ بلادهم، في عهود بعيدة كان الحقد فيها على العرب لا يحده حد، والرغبة في تشويه بمعتهم، والاساءة الى تاريخهم، لا تقاوم. ولكن لا يستبعد أن يكون يوليان وهو يرتب الاتصال بالعرب لغزو الجزيرة الاببرية، قد اتصل بأعداء رودريك في الداخل، يرتب الاتصال بالعرب لغزو الجزيرة الاببرية، وتقول الرواية العربية إن أبناء غيطشة طلبوا وفي طليعتهم أهل البيت المالك السابق. وتقول الرواية العربية إن أبناء غيطشة طلبوا من العرب أن يعيدوا إليهم الاقطاعات والضياع التي كانت لهم ثم صادرها رودريكو، من العرب أن يعيدوا إليهم الاقطاعات والضياع التي كانت لهم ثم صادرها رودريكو، من العرب أن يعيدوا إليهم الإقطاعات والضياع التي كانت لهم ثم صادرها رودريكو،

### ۲٤ ـ الغزو:

استأذن موسى بن نصير الخليفة الوليد بن عبد الملك في غزو الأندلس، فوافق على ذلك، على أن يختبرها بإغارات صغيرة تكشف له أمرها، فلا يقع المسلمون في

<sup>(</sup>١) اسبانيا المسلمة ج١ ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابن القوطية ص٢٨ .

خطر مهلك. وفي شهر رمضان من عام ٩١هـ (تموز ٧١٠م)، أرسل موسى كتيبة فيها ٥٠٠ راجل و ١٠٠ فارس بقيادة رجل بربري اسمه طريف، أنزلتهم السفن على الساحل الاسباني في الموضع المعروف اليوم باسم جزيرة طريف (ويسميها الاسبان اليوم طريفة)، غربي الجزيرة الخضراء مقابل طنجة.

ومن هناك أغار طريف على المناطق المجاورة فأصاب سبياً، وغنم شيئاً كثيراً، وعادت الكتيبة با تحمل الى الساحل الافريقي فسر موسى بذلك، واستقر عزمه على الغبزو، ولكنه أراد أن يرسل مولاه طارقاً على رأس قوة أكبر، تجوس خلال المناطق الساحلية، وتختبر قوة الاسبان، وتكشف أحوالهم. ونقلت سفن قدمها (يوليان) حاكم سبتة، طارقاً مع سبعة آلاف رجل معظمهم من البربر، الى الشاطىء الاسباني، وأنزلتهم في الموقع المعروف اليوم بجبل طارق، يوم سبت من شهر شعبان من عام ٩٦هد (آب ٢١١م). وما إن تكامل نزول المسلمين في الأرض الاسبانية، والبشكنس)، يقسوم ببعض العمليات ضد المنشقين عليه مناسرع بالسير نحو (البشكنس)، يقسوم ببعض العمليات ضد المنشقين عليه مناسرع بالسير نحو وصل أمام الجيش الاسلامي، كان تعداد جيشه أربعين الفاً في رواية ومثة الف في وواية أخرى.

علم طارق من عيونه مبلغ قوة الجيش الاسباني الزاحف إليه، فأسرع يستمد مولاه موسى، فأمده بخمسة آلاف رجل فأصبح جيش طارق اثني عشر ألفاً، ولما تكامل العدد استعرض طارق جيشه الصغير، وأراد أن يقطع أمل رجاله في الهرب، فأمر بإحراق السفن التي نقلتهم، ووقف في رجاله خطيباً، وألقى فيهم خطبته الشهورة:

«أيها الناس، أين المفر؟ البحرمن ورائكم، والعدومن أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللثام، وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته، وأقواته موفورة وأنتم لا وزرلكم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم، وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم، ولم تنجزوا لكم أمراً ذهبت ريحكم، وتعوضت القلوب برعبها منكم الجرأة عليكم. فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية، فقد القت إليكم به مدينته الحصينة، وإن انتهاز الفرصة فيه لمكن إن

سمحتم لأنفسكم بالموت، وإني لا أحذركم أمراً أنا عنه بنجوة، ولا أحملنكم على خطة أرخص متاع فيها النفوس. وأنا أبدأ بنفسي واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالارفه طويلا، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي، فهاحظكم فيه بأوفى من حظى.

وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان، من بنات اليونان، المرافلات في الدروالمرجان، والحلل المنسوجة بالعقيان، المقصورات في قصور الملوك، ذوي التيجان، وقد انتخبكم أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك من الأبطال عرباناً، ورضيكم لملوك هذه الجزيرة اصهاراً واختاناً، ثقة منه بارتياحكم للطعان، واستهاحكم بمجادلة الأبطال والفرسان، ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته، وإظهار دينه في هذه الجزيرة، وليكون مغنمها خالصاً لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم، والله تعالى ولي أنجادكم على ما يكون لكم ذكراً في الدارين، واعلموا أني مجيب الى ما دعوتكم إليه، وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى، فاحلوا معي، فإن هلكت بعده فقد كفيتكم أمره، ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون إليه أموركم، وإن هلكت قبل وصولي اليه فاخلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم عليه واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله، فإنهم بعده يخذلون».

وتقـدم طارق بجيشـه حتى وصـل الى بحيرة قريبة من مدينة شذونة(١) (مدينا سيدونيا)، بعد أن أفتتح عدداً من المدن والمواقع، وهناك التقى به رودريك.

وكان رودريك قد استدعى ابني سلفه غيطشة، وعهد اليها بقيادة جناحي الجيش، وفيها أكثر رجالها، أما هو فتولى قيادة قلب الجيش، وتقول الرواية العربية (٢) ان ابني غيطشة، وكبار أصحابها، درسوا موضوع الحرب فقالوا ان رودريكو غلب على الملك، واستأشر به دون أصحابه الشرعيين، فإذا انتصر فلا أمل لهم باسترجاع حقهم منه. أما إذا انتصر العرب فإنهم قوم غزاة لا يهمهم من أمر شبه الجنوسرة شيء، وسيعودون الى موطنهم بعد أن تمتلىء أيديهم من السبي والغنائم، وجينشذ يستطيع أصحاب الحق الحصول على حقهم. وبعد تقليب أوجه الرأي

١ - وتسمى اليوم بالاسبانية (مدينا سيدونيا).

۲ ـ اخبار مجموعة ص٧.

وجـدوا أن أفضـل ما يقـومون به هو أن ينهزموا بجناحي الجيش، حينها تشتد المعركة، فيصطلي رودريك بنارها وحده، ويهلك.

التقى الجيشان عند نهر صغير (ويقول دوزي إنه نهر سلادو، الذي يرفد نهر وادي الليث «غواداليت» الذي يصب في المحيط الأطلسي). وكان اللقاء قرب بحيرة هناك لذلك قالت الروايات العربية إن المكان يدعى (وادي لكه) \_ وهي كلمة محرفة عن كلمة (لاغو) (Lago) الاسبانية ومعناها البحيرة \_ وجرت معارك هناك دامت ثهانية أيام، انتهت بهزيمة القوط هزيمة تامة، بعد أن نفذ ابنا غيطشة وأصحابها خطتهم بالهرب في أثناء المعركة، واحتوى المسلمون معسكرهم، ووجدوا حصان رودريك وقد ساخت قدماه في الطين قرب البحيرة، ويقدر المؤرخون أنه غرق في البحيرة.

### ٢٥ ـ الزحف نحو الشمال:

وبعد هذا النصر تابع طارق زحفه شيالًا الى مدينة استجة (Esija) وكان قد تجمع فيها جيش من فلول المنهزمين فهاجمهم، وقاتلهم قتالا شديداً، فظهر عليهم، وفرَّق جمعهم، ولم يجتمع للقوط بعدها جيش، وبينها كان طارق يستحم في النهر بعد المعركة عثر على رجل اسباني، فلما أسره تبين له أنه قائد الجيش الذي هزمه قبل قليل.

ثم قسم طارق جيشه الى أربع فرق سير كلا منها الى غاية معينة، فأرسل مغيشاً الى وزياطة، وثالثاً الى مغيشاً الى عرناطة، وثالثاً الى مالقة، وسار هو بمعظم الجيش الى طليطلة عاصمة القوط.

أما مغيث فإنه لما اقترب من قرطبة قبض على راع، علم منه أن حامية المدينة هربت منها، ولم يبق فيها غير الحاكم في أربعهائة رجل من أهل البلد، ودله على ثغرة في السور، فارتقى المسلمون منها ليلا، واقتحموا الأبواب فانحاز قائد الحامية ورجاله الى كنيسة غربي قرطبة تحصنوا فيها، فحاصرهم مغيث ثلاثة أشهر، ثم علم أن قائد الحامية قد هرب سراً في غفلة من جماعته، فلحق به وأسره، وعاد به مغيث فاستسلم أصحابه الموجودون في الكنيسة.

وفتح الجيش المتجه الى غرناطة منطقة (إلفيرا)(١)، وفتح الجيش المتجه الى مالقة منطقة (ريا)(٢)، ثم سار والتقى بجيش غرناطة، واتجها معاً الى مدينة أوريولا (منطقة تدمير)(٢)، فخرج حاكم المقاطعة، واسمه تدمير، على رأس قوة كبيرة من رجاله لقتال المسلمين، فهزموه وألجؤوه الى الحصن، بعد أن تفرق جيشه، وكان تدمير رجلاً عاقلا، واسع الحيلة، ففكر في طريقة يحصل بها من المسلمين على أفضل الشروط، بعد أن يئس من إمكان المقاومة طويلاً، فألبس النساء ثياب الرجال، وسلمهن عيداناً من القصب، وأوقفهن في أعلى السور ليظن المسلمون أن الحامية كبيرة وخرج هو كرسول من المدينة، الى مقر القيادة الاسلامية، وفاوض في الصلح وتوصل الى اتفاق مع القائد المسلم فيه كل المصلحة للاسبان، إذ حفظ للناس حياتهم وأموالهم وحريتهم، كما حفظ لـ (تدمير) ملكه. وبعد توقيع الاتفاق كشف تدمير للمسلمين عن حقيقته، ودخل المسلمون البلد فلم يجدوا رجالاً قادرين على حلى المسلم، ووفوا له ولأصحابه بشروط الصلح، (وقد أوردنا في الفقرة ١٢٣ نص وثيقة الصلح الموقعة مع تدمير).

وإذ كانت القوات الاسلامية الفاتحة غير كبيرة العدد، فقد اتبع المسلمون طريقة فريدة لتوفير الحاميات للمذن المفتتحة، إذ كانوا يجمعون اليهود في البلد، ويسلمونهم أمور الحراسة تحت إشراف مفرزة اسلامية.

ووصل طارق بعد ذلك الى طليطلة فاحتلها، واستولى بغير قتال يذكر على كثير من المناطق المجاورة لها، وعاد الى طليطلة (عام ٩٣هـــ٧١٢م).

### ٢٦ ـ دخول موسى الى اسبانيا:

وعلم موسى بها قام به طارق وجيشه من جلائل الأعمال، فقررأن يكون له شرف المساهمة في هذا الفتح العظيم، ودخل الأندلس في رمضان من عام ٩٣هـ (تموز

١ - إلفيرا - كانت حاضرة مقاطعة غرناطة . وكانت غرناطة قرية صغيرة بجانبها .

٢ \_ كانت مقاطعة مالقة تسمى (ريا).

٣ \_ هي ولاية مرسية . وقد سميت قديماً باسم حاكمها يوم الفتح (تدمير) .

ـ آب ٧١٢م)، على رأس جيش قدرته الروايات بثمانية عشر ألفاً أكثرهم من العرب، ونزل في الجزيرة الخضراء وهناك قرر أن يسير في طريق غير التي سلكها طارق، فيفتح المدن التي لم تفتح بعد، وبعدئذ يلتقي بطارق في طليطلة.

اتحيه موسى الى مدينة شذونة فافتتحها حرباً، ثم توجه الى حصن (قرمونة) (كرمونا)، وكان من أمنع الحصون فنصحه من كان معه من الاسبان باتباع الحيلة، فوجمه عدداً من الاسبان المستأمنين باسلحتهم، كما لوكانوا هاربين من المعركة فادخلهم حماة الحصن اليه، وفي الليل فتحوا الأبواب للمسلمين، وفقاً للخطة فدخلوا واستولوا عليه، ثم سار الى اشبيلية، وكانت عاصمة اسبانيا أيام الحكم الروماني، ولما نقل القوط عاصمتهم الى طليطلة بقيت في أشبيلية طبقة النبلاء الرومان والفقهاء والعلماء، وبعد أشهر من الحصار احتلها المسلمون، وعهد موسى الى البهود بحراستها، وهرب قسم من أهلها الى باجة (١)، وسار موسى بعد ذلك الى ماردة (٢)، فخرجت اليه حاميتها وقاتلته قتالا شديداً. وتقول الرواية ان موسى لاحظ وجود قنطرة في المنطقة، فوضع فيها خلال الليل قوة اسلامية تكون كميناً له. وفي اليوم التالي خرج الاسبان من البلد لقتال المسلمين فهاجهم الكمين الاسلامي من خلفهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وارتد الباقون الى مدينتهم الحصينة. واستمر الحصار بضعة أشهر ثم شرع المسلمون بنقب جدار السور، وبينها كان النقَّابون المسلمون يعملون ذات يوم انقض عليهم الاسبان بغتة، وقتلوا كثيرين منهم، فأسمى العرب البرج الذي وقعت عنده المذبحة ببرج الشهداء، وبعد هذه المعركة فاوض الاسبان موسى على الاستسلام، وتقرر أن يستولي المسلمون على أموال من قتلوا أوهربوا من البلدة، كما اتفق على أن تكون لهم أموال الكنيسة وكنوزها، ودخل المسلمون البلدة يوم عيد الفطر من عام ١٤هـ.

وفي أواخر شوال من عام ٩٤هـ (أواخر تموز ٧١٣م)، خرج موسى من مادرة الى طليطلة، فخرج طارق لاستقباله، واجتمع الرجلان هناك. وتتحدث الروايات عن اللقاء بين القائدين، وما لقيه طارق من العتب والتعنيف من موسى، ثم وجه موسى طارقا لى منطقة أراغون في الشيال الشرقي واستعد هو للمسير الى غاليسيا

<sup>(</sup>١) باجه هي اليوم مدينة (Beja) .

<sup>(</sup>٢) ماردة وتسمى بالاسبائية (Merida) .

(جليقية) في الشهال الغربي من اسبانيا لافتتاحه؛ وكان قد لجأ إليها كثير من الاسبان والقوط الذين هربوا من مدن الجنوب، ولكن مغيثاً الرومي مولى أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك، جاء من المشرق يبلغ موسى أمر الخليفة بالسفر الى دمشق فرجاه الانتظار بعض الوقت ريشها ينفذ برنامجه، فرضي مغيث وسار معه. وفتح المسلمون كثيراً من المدن والحصون وخضع الاسبان، ورضوا بدفع الجزية وأخذ البر بريبنون القرى في المناطق الجبلية ويستقرون فيها.

### ٢٧ \_ عودة موسى الى الشام:

ولما استبطأ الوليد عودة موسى أرسل اليه رسولا آخر فاضطر موسى الى ترك اسبانيا والعودة، وكان إذ ذاك في مدينة لووغو (Luogo) في أقصى الشيال الغربي. وعاد طارق من أراغون فالتقى بموسى وسارا معاً مع جميع من أراد العودة الى المشرق. وخلف موسى ابنه عبد العزيز أميراً على الأندلس، وكلفه بأن يتخذ أشبيلية مقراً له، لقربها من الساحل الافريقى.

وفي ٢ ذي الحجة من عام ٩٥هـ (آب ٢٧٩م)، عبر موسى المضيق مع جيشه وثلاثين ألف أسير وكنوزاً لا تحصى. وتقول بعض الروايات ان موسى كان ينوي فتح جنوبي أوروب ليعود الى دمشق عن طريق القسطنطينية (وهو ما حاول عبد الرحمن الغافقي إتمامه فيها بعد)، ولكن دعوة الخليفة اضطرته للعودة قبل تنفيذ برنامجه، ولما وصل موسى الى فلسطين، التقاه سليهان بن عبد الملك، وأعلمه بمرض أخيه الوليد، وطلب إليه التريث في السفر الى دمشق ريثها يكون الوليد قد توفي وتسلم هو الخلافة فيدخل عليه بها معه من تحف وهدايا، وينسب الفتح إليه، فرفض موسى ذلك، وأسرع الى دمشق، ليرى الخليفة قبل وفاته، فأكرمه الوليد وأثنى عليه لكن الخليفة ما لبث أن توفي بعد قليل، وخلفه أخوه سليهان فأساء معاملة موسى واستصفى أمواله.

### الفصل الثالث،

# امارة الأندلس بعد موسي

# ٢٨ - أمراء الأندلس حتى قيام الدولة الأموية:

حفلت الفترة التي تلت الفتح الاسلامي للأندلس ـ وامتدت حتى قيام الدولة الأمسوية على يد عبد السرحن السداخل عام ١٣٨ هـ ـ بالأحداث الجسام والاضطرابات . ومع أن هذه الفترة لا تزيد على ٤٧ عاماً فقد تبدل خلالها الحكام قرابة ٢١ مرة . ولمن نتوقف طويلا عند أحداث هذه الفترة ، وإنها سنكتفي بالاشارة الى بعض الحوادث التي تركت أثراً في تاريخ الأندلس فيها بعد .

أورد صاحب كتاب أخبار مجموعة الأندلسي في آخر كتابه لاثحة بأسهاء أمراء الأندلس ومدة حكم كل منهم:

طارق بن زیاد:

من رجب ۹۲ هـ (نيسان ۹۳ (۲۱۱) حتى رمضان ۹۳ (حزيران ۷۱۲) حتى جاء موسى .

موسى بن نصير:

من رمضان ۹۳هد (حزیران ۷۱۲) حتى صفر ۹۵ (تشرین الأول ۷۱۳).

عبد العزيزبن موسى:

قتل في رجب ٩٧ (آذار ٧١٦).

أيوب بن حبيب اللخمي:

حتى ذي الحجة ٩٧هـ (آب ٢١٦م):

ً الحربن عبد الرحمن الثقفي :

السمح بن مالك الخولاني:

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (بالوكالة):

عنبسة بن سحيم الكلبي:

عذرة بن عبد الله الفهري (بالوكالة):

يحيى بن سلمة الكلبي:

حذيفة بن الأحوص القيسي:

عثمان بن أبي نسعة الجذامي :

الهيثم بن عبيد الكلابي (وقيل الكناني):

محمد بن عبد الله الأشجعي :

عبد الرحمن الغافقي. (للمرة الثانية):

عبد الملك بن قطن الفهري:

عقبة بن الحجاج السلولي

حتى رمضان ١٠٠ هـ (آذار ـ نيسان ٧١٩). رمضان ١٠٠هـ حتى قتل في معركة طولوزه في ذي الحجة ٢٠١هـ (حزيران ٧٢١).

حتی صفر ۱۰۳هـ (آب ۷۲۱م).

توفي في شعبان ١٠٧هـ (كمانون الثاني ٢٧٦م) (وقد استولى على قرقشونة ونيم حتى شوال ١٠٧هـ (شباط \_ آذار ٢٧٢م).

حتسى ربيسع الأول ١١٠هـ (كانون الأول ٧٢٨م)

حتى شعبــان ١١٠هــ (كانون الأول ٧٢٨م)

حتى المحرم ١١١هـ (نيسان ٧٢٩)

حتى ذي العقدة ١١١هـ (شباط ٧٣٠).

حتى صفر ١١٢هـ (آذار ـ نيسان ٧٣٠).

حتى رمضان ١١٤ هـ (تشرين أول عام ٧٣٧) قتل في معركة بواتيه (بلاط الشهداء).

حتى شوال ١٦٦هـ (تشسرين ثان ٧٣٤م)

حتى صفر ۱۲۳ هـ (كيانسون ثان ۷٤۱م).

عبد الملك بن قطن (للمرة الثانية):

بلج بن بشر القشيري:

ثعلبة بن سلمة العاملي:

أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي :

ثوابة بن سلمة الجذامي:

يوسف بن عبد الله الفهري:

حتى ذي القعدة ١٢٣ (أيلول ٧٤١م).

حتى شوال ١٧٤هـ (آب ٧٤٢).

حتی رجب ۱۲۵هـ (أيار ۷۶۳م).

حتی رجب ۱۲۷هـ (نیسان ۷٤۵).

حتى المحرم ١**٢٩هـ (أ**يلول ٧٤٣).

من ربيع الشاني ١٢٩ هـ (كانون الثاني ٧٤٧) واستمر في الحكم حتى دخول الامير الأموي عبد الرحن الأول في ١٠ ذي الحجة ١٣٨ هـ (أيار ٢٥٧م).

### ٢٩ \_ ولاية عبد العزيز بن موسى:

تابع عبد العزيز بن موسى أعيال الفتح في اسبانيا بعد سفر أبيه ، وتزوج بأجيلونا زوجة رودريك ، أو ابنته على رواية ، فراجت إشاعات كثيرة عن تصرفات صدرت عن عبد العزيز ، فشار عليه بعض قادة جيشه وقتلوه غيلة وهو في المسجد . وتختلف الروايات في أسباب مقتله ، ولكن أقربها الى التصديق هي القائلة إن سليان ابن عبد الملك أساء معاملة موسى بن نصير ، وخاف أن يتحرك ابنه عبد العزيز ، فكلف بعض ثقاته باغتيال عبد العزيز . ويبدوأن هذا تكلم بسوء بحق الخليفة لما سمع بالمعاملة السيئة التي عامل بها أباه ، فقرر الخليفة التخلص منه ، وكان سليان وعد من يقتله من ثقاته بأن يكون هو والي الأندلس بعده ، فاختار القتلة أيوب بن حبيب اللخمي ، وهو ابن أخت موسى ، وعن اشتركوا في مقتل عبد العزيز ، ولكن

الجيش لم يقبل بهذا الاختيار، وولى أموره عبد الرحمن الغافقي ريثها يصل الأمير الحديد(١).

# ٣٠ ـ بدء تجمع الاسبان في منطقة استورياس في أقصى الشهال:

في عهد الحربن عبد الرحمن الثقفي عام ٩٨هـ، هرب من قرطبة أحد قادة الملك رودريكو، واسمه بلايا (Pellayo) ولجأ الى منطقة (استورياس)، فالتف حوله أهـل المنطقة، وثـاروا على المسلمـين، وشرعـوا في مجاربتهم، وتقـول الرواية الاسبانية(٢)، إن بلايا ورجاله انتصروا في عام ٢٧٢م انتصاراً كبيراً على المسلمين السذين كانـوا بقيادة رجـل اسمـه علقمة. وذلك في معركة (كوف دونجا) (Covadonga) ، ومنذ ذلك اليوم بدأت عملية استرجاع الأراضي المحتلة من أيدي العرب، ويعتبر المؤرنون الاسبان هذه المعركة، معركة فاصلة وينسجون حولها قصة طويلة هي أقرب الى الخيال منها الى الحقيقة، ثم مات بلايا في عام ١٣٣هـ وكان قد تسمى بلقب الملك، وملك بعده النونسو بن بيدرو جد ملوك أبنـه فافيـلا (Fafila) ، ودام حكمه سنتين، وملك بعده الفونسو بن بيدرو جد ملوك قشتالة المعروفين.

# ٣١ \_ تطلع المسلمين الى بلاد الفرنج:

أخد المسلمون يتطلعون الى امتلاك فرنسا عبر جبال البيرينه (البرانس)، وخاف دوق اكيتانيا من مشاريع العرب فأراد إرباكهم بشقهم على أنفسهم وإشغالهم عنه، فأغرى أحد الزعاء البربر المستقرين في الشهال الاسباني، واسمه منزه، بالثورة على حكومة اشبيلية، ونتج عن ذلك ان ارسل عبد الرحمن الغافقي جيشاً ليضرب الثائرين، فهرب منزه ولجأ الى دوك اكيتانيا، ومنذ ذلك الحين اخذ المسلمون يفكرون في غزو فرنسا.

<sup>(</sup>١) البيان المغرب في اخبار المغرب لابن عذاري ج٢ ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) عن تاريخ الفونسو الثالث ـ أوردها سانش البرنس في كتاب اسبانيا المسلمة ج١ ص٥٦.

### ٣٢ \_ معركة بواتيه (بلاط الشهداء):

اتجه الجيش الاسلامي بقيادة عبد الرحمن الغافقي ليطارد (منزه) فأدرك الدوق (أودس) أنه لا قبل له بمقاومة هذا السيل الجارف فلجأ الى شارل مارتل، يرجو عونه. واجتمع الفرنج لصد المسلمين، فتقدموا اليهم، والتقوا بهم قرب مدينة (تور)، وكان الفرنج بقيادة شارل مارتل. وبعد معركة عنيفة جرت عام ٢٣٧م (١١٤هم) قتل عبد الرحمن الغافقي، فاختلفت كلمة المسلمين، وقرروا الانسحاب ليلا، ولم ينكسر المسلمون في الحرب.

#### ٣٣ ـ الخلافات الداخلية:

تمتاز الفترة الأولى من تاريخ الحكم العربي في الأندلس بثلاثة أشياء: أ\_ بنشوب الخلافات بين العرب والبربر.

ب ـ بتجدد الخلافات بين عرب اليمن وعرب الحجاز.

ج \_ ببدء تكون الدول الاسبانية في أقصى الشيال.

### ٣٤ ـ ثورة البربر في شهالي افريقيا:

ثار البربر في شهالي افريقيا في عام ١٧١هـ، بقيادة رجل منهم اسمه (ميسرة)، بتأثير مذهب الخوارج - على ما قيل -، ونفوراً من عسف والي افريقيا عبد الله بن الحبحاب، الذي أمر بتحصيل الجهزية من المسلمين غير العرب. وجرت في تلك السنة معركة عنيفة بين العرب والبربر قتل فيها كثير من أشراف العرب، وانهزموا أمام الربر أقبح هزيمة.

ولما علم الخليفة هشام بن عبد الملك بها حدث استاء، وقرر الانتقام من البربر لرد اعتبار الدولة، فجمع جيشاً كبيراً من عرب الشام، قدرته الروايات بأربعين ألف رجل، وعهد بقيادته الى كلثوم بن عياض القشيري. ولما وصل كلثوم الى افريقيا انضم الى الجيش العربي فيها، ولكن التفاهم بين الجيشين لم يكن على ما يرام، إذ إن العرب في افريقيا كانوا من الحجازيين الذي يكرهون أهل الشام، لما اقترفوه في موقعة الحرة، فلما التقى العرب بالسربر في وادي (سبو)، لم يخلصوا النية، ولم يبذلوا الجهد في القتال، فانهزموا وتفرق جمعهم، وقتل كلثوم، فتولى قيادة جند الشام ابن أخيه بلج بن بشر القشيري، بناء على وصية الخليفة.

تمكن بلج من النجاة مع حوالي ٧٠٠٠ رجل من جنده لجؤوا الى حصن سبتة فحاصرهم البربروضيقوا عليهم الخناق، حتى بلغ بهم الجهد والجوع غايتها. فأخذوا يتصلون بعرب الأندلس، وكان يلي أمرهم رجل من يثرب، شهد موقعة الحرة، هو عبد الملك بن قطن الفهري، فرفض إمدادهم والسياح لهم بالعبور الى الأندلس.

# ٣٥ ـ ثورة البربر في الأندلس:

ولكن حدث في ذلك الخين ما حمل عبد الملك على تبديل موقفه من بلج واصحابه، ذلك أن بربر الأندلس تحركوا إثر انتصار جاعتهم في افريقيا، وثاروا ثورة شديدة بعرب الأندلس، فادرك عبد الملك خطر البربر على العرب، وعلى مستقبل الأندلس. فقرر أن يستعين ببلج وأصحابه في قتال البربر. لكنه أراد أن يستوثق من أنهم لن ينتهزوا الفرصة للهقاء في الأندلس، وكان من جملة الشروط التي وضعه عليهم، أنهم يحاربون البربر فإذا انتصروا عادوا الى سبتة خلال عام واحد، واشترط الشاميون من جهتهم أن يؤ من عبد الملك عودتهم الى افريقيا دفعة واحدة لا على دفعات متفرقة، لكيلا يفتك بهم البربر. فقبل الجانبان الشروط، وقدم الشاميون عشرة من زعائهم رهائن لعبد الملك ضياناً للوفاء بالشرط.

وفي عام ١٣٣٩ه عبر الشاميون المضيق الى الأندلس وانضموا الى جيش عبد الملك، الذي كان يقوده ابناه قطن وأمية. وسار الجيش العربي كله الى طليطلة حيث يتجمع البربر، وعلى ضفاف وإدى السلط جرت معركة عنيفة قاتل فيها الشاميون قتال المستميت فانهزم البربر، وقتل منهم جمع كبير. وأخذ العرب في مطاردتهم والقضاء على تمردهم حتى أخدوا حركتهم تماماً، وعاد الجيش الى قرطبة، وحينا مرت السنة طالب عبد الملك الشاميين بالعودة الى افريقيا، تنفيذاً للشرط فطالبوه بتنفيذ ما اتفق عليه من نقلهم في السفن دفعة واحدة، فأعلن لهم عبد الملك عجزه عن ذلك، ثم حدث خلاف حاد بين الجانبين، أدى الى ثورة الشاميين بعبد الملك، وعزهم إياه وتولية بلج بن بشر القشيري.

### ٣٦ ـ تمرد جند الشام وقتل عبد الملك:

ولما أطلق الشاميون سراح الرهائن الذين قدموهم الى عبد الملك من قلعة الجنيرة الخضراء وجدوا أن أحدهم قد مات من الجوع وسوء المعاملة، وإن الآخرين عانوا كثيراً من العنت والارهاق فطالبوا بلجاً بتسليمهم عبد الملك ليقتصوا منه، ولما حاول بلج ثنيهم عن ذلك هددوه بالعقاب أيضاً فاضطر الى دفعه اليهم، فأساؤ وا معاملته وقتلوه، وهرب ابنا عبد الملك، قطن وأمية، الى شهالي اسبانيا وجمعا قوات كبيرة انضم إليها جميع الناقمين على الشاميين من عرب الحجاز والأندلسيين والبربر حتى قيل إن عدتهم بلغت مئة ألف رجل.

اتجهت القوة المناوئة للشاميين الى قرطبة فخرج إليهم بلج بجند الشام، وكانوا قد بلغوا حوالي ١٢٠٠ رجل بعد أن انضم اليهم الناجون من معركة الشيال الافريقي. ولم يمهل الشاميون أعداءهم فانقضوا عليهم وهم على مسافة مرحلتين من قرطبة، وجرى قتال عنيف انتصر فيه الشاميون، وتبعوا اعداءهم يقتلون وياسرون، وأصيب بلج في المعركة فهات متأثراً من جراحه.

### ٣٧ \_ إمارة ثعلبة بن سلمة العاملي:

اختار جند الشام بعد بلج ثعلبة بن سلمة العاملي قائداً لهم، وعاد العرب والأندلسيون والبربر المهزمون من وقعة قرطبة فتجمعوا في منطقة ماردة فخرج اليهم ثعلبة وقاتلهم قتالا عنيفاً ولكنهم كانوا أكثر منه عدداً فاضطر الى الانحياز الى مدينة ماردة، وأخذ يناجزهم القتال.

ولما حل عيد الأضحى قدر ثعلبة أن أعداءه سيتراخون في حراسة معسكرهم، فقرر أن يباغتهم، فلم يشعروا إلا والقوات الشامية تنقض عليهم من كل جانب فانهزموا لا يلوون على شيء، فسبى ثعلبة نساءهم وأطفالهم، وعاد الى قرطبة، يجر وراءه قرابة عشرة آلاف أسير. وكان ما قام به ثعلبة من سبى النساء والذرية عملا لم يسبق له مثيل في تاريخ الاسلام حتى ذلك الحين. ولما تعاظمت الفوضى في الأندلس، لجأ عربها الى حنظلة بن صفوان عامل الخليفة على افريقيا، يرجونه إرسال رجل من قبله يطيعه الجميع، ويضع حداً لتمرد جند الشام، فراسل حنظلة الخليفة

هشام بن عبد الملك فأرسل اليهم أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي وهومن عرب اليمن .

وكان أول ما قام به أبو الخطار، هوأنه قسَّم جند الشام الى فئات بحسب مناطقهم في سوريا، ووزعهم على المناطق الأندلسية، فأسكن جند دمشق في منطقة غرناطة، فسميت المنطقة باسم دمشق، وأنزل جند قنسرين (حلب) في منطقة جيان فسميت قنسرين، وأنزل جند حمص في منطقة أشبيلية فاسميت حمص، وأنزل جند فلسطين في منطقة شرسية (تدمير).

### ٣٨ \_ الحلافات بين اليمنية والمضرية:

كان العمداء بين عرب اليمن وعمرب الحجماز شديداً لم يذهب به الاسلام وتعاليمه ، كما لم يذهب الاسلام بالعصبية القبلية ، التي كانت تسيطر على العقلية العربية في جاهليتها، واندلعت نار الخلاف فجأة بسبب حادث تافه وقع بين يمني ومضـري، فلجأ اليمني الى أبي الخطـارفأنصفه، واستاء المضري فلجأ الى الصميل ابن حاتم بن ذي الجوشن، زعيم المضرية، ولما ذهب الصميل الى أبي الخطار ليكلمه في أمـر المضـري أساء اليمنيون الى الصميل وضربوه فخرج مغضباً، وذهب الى قومه يستصرخهم ويحرضهم على أبي الخطار واليمنية، ونشبت الحرب بين الجانبين في قرية شقندة (سيكوندة) غربي قرطبة فانتصر اليمنية وانسحب الصميل الى مقره في مدينة سرقسطة وأرسل أبو الخطار جيشاً يتعقب الصميل ويحاصره في سرقسطة ، ولما علم المضريون في نواحي الأندلس بها قام به أبو الخطار أخذوا يتجمعون لنجدة الصميل وساروا الى سرقسطة فانسحب اليمنيون، ثم عمل الصميل على تأليف حلف بين المضرية وبين قبيلتي لخم وجذام، لمواجهة أبي الخطار فتم له ماأراد، وتحرك أبو الخطار ليضرب ثعلبة بن سلمة العاملي رئيس قبيلة الحم - وهو الذي قاد جند الشام بعد بلج -والتقى اللخميون بأبي الخطارعند نهرشريش فهزموه، وأسروه وحملوه مقيداً الى قرطبة . وإشر ذلك كثير الجدل والنزاع حول السلطة في الأندلس الى أن تم الاتفاق أخيراً بين اليمنيين والمضريين على أن تكون الامارة بالتناوب سنة لليمنيين وسنة للمضريين، وتسلم يوسف بن عبد الرجمن الفهري زعيم المضرية الامارة - وكان يعاونه فيهاالصميل .. ولما انتهت السنة تجمعت اليمنية لتسلم الامارة فباغتهم يوسف

والصميل وقتلا منهم مقتلة كبيرة فتفرقوا.

واستمرت هذه القلاقل والاضطرابات بين الجانبين الى أن جاء عبد الرحن بن معاوية الأموي. وكانت هذه الفترة من أخطر الفترات التي مرت في تاريخ الأندلس وأحلكها، كما كانت فترة تجدد فيها نشاط الاسبان اللاجئين الى الشمال، وأخذوا يشنون الحرب على المسلمين وكوَّنوا نواة دولة.

# الفصل الرابع

# حكم الأمويين في الأندلس

# ٣٩ ـ قيام الدولة الأموية في الأندلس:

حينها انهار حكم الأصويين في الشرق، ونكل بهم العباسيون أبشع تنكيل، هرب عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، الى شهائي افريقيا، واختفى عند أخواله البربر من قبيلة (نفزة)، بعض الوقت، ثم فكر في الاتجاه الى الأندلس، لعله يجد فيها ما يرضي طموحه. وقد رأينا كيف كانت حالة الأندلس تغلي بالاضطرابات بين العرب والبربر من جهة، وبين العرب أنفسهم من جهة أخرى. ولما كان جيش اليمنيين يحاصر الصميل في سرقسطة دخل دعاة عبد الرحن الى الأندلس يبثون الدعوة له، ولما علموا بتحرك المضرية لنجدة الصميل، اندس عدد من هؤ لاء الدعاة بين المضرية، ولما انسحب اليمنيون حاول الدعاة إقناع الصميل بالتعاون معهم لخدمة عبد الرحن، فقبل في بادىء الأمر ثم نكل نخافة ضياع الأمر من يديه. وعند ثل قر الدعاة الاتجاه الى اليمنية، فرحب اليمنيون بمقدم عبد الرحن، نقبل في بادىء الأمر ثم نكل نخافة ضياع الأمر من يديه. وعند ثلة قرر الدعاة الاتجاه الى اليمنية، فرحب اليمنيون بمقدم عبد الرحن، لعلهم يستطيعون عن طريقه استعادة نفوذهم، فعبر المضيق، ونزل حصن (طرش)، وكان أكثر من فيه من الموالين للأمويين.

وأخل عبد الرحمن يعمل على تتبع الحوادث، وجمع الأنصار، ولما علم أن يوسف والصميل قد خرجا الى الشال لقمع بعض الفتن، تحرك هو نحو قرطبة، عاولا الاستيلاء عليها ولكن زوجة يوسف طيرت إليه خبراً فعاد مسرعاً.

وقف الجيشان يفصل بينها نهر الوادي الكبير عند قرية (المصارة)، يوم ٩ ذي الحجة من عام ١٣٨هـ (٧٥٥م) وأخذ عبد الرحمن يعمل الحيلة، فراسل خصومه يقول لهم بأنهم في أيام عيد الأضحى، ولا يجوز فيها سفك الدماء، وأنه على استعداد لمفاوضتهم إذا مكنوه من اجتياز النهر الى جهتهم، فقبل يوسف والصميل ذلك،

وأرسلا إليه المؤن والعلف. ولما اجتاز عبد الرحن الى الجانب الآخر قال لخصومه إنه لا مجال للمف وضة إلا إذا قبلوا به أميراً على الأندلس، باعتباره صاحب الحق الشرعى، فكانت الحرب.

وأبدى عبد الرحمن في المعركة جرأة وحسن تدبير بهربها زعماء جيشه، وقاتل جيش عبد الرحمن بين يديه قتالا شديداً، فانهزم يوسف والصميل، ودخل عبد الرحمن قرطبة، وتسلم مقاليد الأمور فيها في ذي الحجة من عام ١٣٨هـ (٥٥٧م). وكان ذلك بدءاً لحكم الأسرة الأموية في الأندلس الذي استمر حتى عام ١٠٣١م.

# ٠٤ \_ عبد الرحمن الداخل (١٣٨ \_ ١٧٧٣هـ، ٥٥٥ \_ ٢٨٩م):

حكم عبـد الـرحمن الأنـدلس قرابـة ٣٥ سنة ، قضى أكثرها في الحروب واخماد الثورات ورد المغيرين الى أن وطُّد أركان الملك، وقضى على المؤ امرات الداخلية والخارجية، وكان من أخطر ما واجهه عبد الرحمن إبان حكمه، هومحاولة أبي جعفر المنصور، القضاء على الحكم الأموي عن طريق عامله في افريقيا العلاء بن مغيث، فقد هيأ العلاء حملة على الأندلس في عام ١٤٦هـ (٧٦٣م)، واتصل ببعض الناقمين على الأمويين، فتحركوا في طليطلة بقيادة هشام بن عبد ربه الفهري، ودعوا لبني العباس ليشغلوا عبد الرحمن، بينها تكون حملة العلاء قد وصلت الجزيرة. ولكن عبد الرحن تمكن من حصار الثائرين في طليطلة وإخضاعهم، وقبض على هشام وصلبه، ومزق شمل أصحابه، وما إن عاد الى قرطبة حتى علم بأن العلاء بن مغيث قد نزل في إقليم باجة مع ٧٠٠٠ رجل داعياً لبني العباس، وإنضم إليه جمع من الناقمين على الأمـويـين والمؤيـدين للعباسيين، فسارعبد الرحمن إليه ولكنه لم يستطع مهاجمته لما رآه من كثرة جموعه فانحاز الي حصن قرمونة (كرمونا) وتقدم العلاء فحاصر عبد الرحمن مدة شهرين، حتى كادت أقوات عبد الرحمن تنفد، فقرر هذا خوض معركة مصير، ودعا رجاله وحرضهم وحثهم على القتال والثبات، وطلب إليهم أن يقاتلوا قتال من لا يطمع في عودة. فحرقوا أجفان سيوفهم، وخرجوا وراءه وباغتوا المعسكر العباسي، فهزموا من فيه وقتلوا العلاء وكشيراً من رجاله، وأسروا الكثيرين منهم. وأمر عبد الرحمن بالعلاء فحنط جثمانه بالملح، وجمع آذان القتلى، وكتب عليها أسماء أصحابها، ولفها بالعلم العباسي، وأمر بها فحملت الى الحج، لتوضع هناك حينها يكون أبو

جعفر في الموسم. ونقلت اللفافة الى المنصور فاستاء كثيراً واضطرب، وأدرك أنه أمام خصم عنيد فقال: «الحمد لله الذي جعل بيننا وبين هذا بحراً يقينا شره».

وجرت عاولة لا تقل خطراً على حكم الأمويين، عن محاولة ابن المغيث، إذ اتفق عدد من الأمراء المسلمين الناقمين، مع شارلمان ملك فرنسا، لتوقيت عمل مشترك، لضرب عبد الرحمن لكن المؤامرة أحبطت إذ استطاع عبد الرحمن القضاء على الأمراء المسلمين واحداً بعد واحد، قبل أن يصل شارلمان، ووصل شارلمان بعد القضاء على حلفائه، فامتنعت عليه سرقسطة، وخف عبد الرحمن بجيشه لرفع الحصار عنها، وفي ذلك الحين وردت أنباء مقلقة عن تحركات الساكسون في الشهال المصحب شارلمان مخلولاً، بعد أن تكبد خسائر فادحة، وتحرك البشكنس، وهم أهل إقليم الباسك يهاجمون الجيش الفرنسي في محرات الجبال الضيقة حتى أهلكوا أكثره، وعرض عبد الرحمن على شارلمان عقد صلح بينها فتم ذلك، وهكذا ثبت عبد الرحمن دعائم حكم الأسرة الأمروية، وقطع الخطبة للعباسيين، وأعلن استقلاله عنهم في دعائم حكم الأسرة الأمراء الأمراء الأمويون في حكم الأندلس بعد عبد الرحمن حتى عام ١٣٠١م. وسنورد هنا بايجاز كبير لمحة عن تاريخ أمراء هذه الأسرة إتماماً للغابة.

# ٤١ ـ هشام بن عبد الرحمن (١٧٣ ـ ١٨٠هـ، ٧٨٩ ـ ٢٩٦م):

توفي عبد الرحمن دون أن يسمي ولياً لعهده، وكان ابناه سليهان وهشام غائبين عن قرطبة، حينها اشتد عليه المرض، فسلم خاتمه لابنه الثالث عبد الله (ويعرف بالبلنسي)، وكلفه تسليمه الى من يحضر من أخويه قبل الآخر، فلكل منها في نظر أبيه ميزات مفضلة: الأول لسنه ومحبة أهل الشام له، والثاني لعلمه وفضله، ورجاحة عقله، فوصل هشام الى قرطبة قبل سليهان فسلمه اخوه الخاتم، وبايعه، وتمت له البيعة.

كان هشام تقياً ورعاً، سعدت الأندلس أيام حكمه واستقر الحكم في عهده. وقد تحرك عليه بعض أفراد الأسرة الأموية، يريدون منازعته الحكم، وفيهم أخوه الأكبر سليان، فقضى على حركاتهم، وحارب المالك النصرانية، التي وسعت رقعتها إبان الاضطرابات السابقة في المملكة الاسلامية.

وغزا هشام فرنسا بجيش قوامه مئة ألف رجل، ليشغل الناس بالجهاد عن الفتن، فأسرع الناس الى الانضواء تحت لوائه، فساربهم، وحارب في طريقه الامارات الاسبانية، ثم دخل فرنسا (عام ١٧٧هـ، ٧٩٧)، وكان شارلمان مشغولا في جهات الدانوب، فقام كونت طولوز بحشد قوات فرنسا، وجرت معركة عنيفة بين قرقشونة (أركاسون)، وبين أربونة، انتصر فيها المسلمون نصراً كبيراً وعادوا مكتفين بها حققوه من نصر وغنائم، وقد سر الفقهاء في عهد هشام، وزاد نفوذهم وعظم شأنهم وكان أكثرهم حظوة عنده الفقيه يحيى بن يحيى الليثي، تلميذ الامام مالك.

# ٤٢ ـ الحكم بن هشام (١٨٠ ـ ٢٠٦هـ، ٧٩٦ ـ ٢٩٨م):

ولي الحكم بن هشام الامارة بعد موت أبيه، وكان شاباً محباً للترف واللهو، ولكنه كان حازماً وشجاعاً مستنير الفكر واسع الأفق أراد إضعاف سلطة الفقهاء ليـوازن بين سلطـة الـدولة وبين سلطتهم، فأخذ يتولى الأمربنفسه، ويعهد بالأعمال الى رجال من ثقاته، لذلك نقم عليه الفقهاء، وتحدثوا عنه بالسوء في أوساط الشعب حتى كرهته العامة، واسمعته قارص الكلم في أثناء مروره في أحياء المدينة، وقيل إنهم رجموه بالحجارة في بعض المرات. وفي أحد الأيام تجمع عدد من الفقهاء ووجهاء البلد في دار محمد بن القاسم المرواني، وكانت غاية المجتمعين العمل على إسقاط الحكم، وتولية المرواني، فأعلموه بانهم راضون عن جعله أميراً للأندلس فتردد في القبول، ولم يقطع في الأمر، وطلب أن يمهلوه ليلة للتفكير ولكنه خرج بعد انصرافهم الى الأمير الحكم وأعلمه بها جرى، وليتأكد الحكم من صدق الرواية، أرسل مع محمد بن القياسم أحد خاصته، فوضعه في غرفة مجاورة، ولما عاد الجماعة إليه في اليوم التالي ليعطيهم جوابه النهائي قال لهم إن الموضوع خطير وسألهم عن أسماء أصحابهم ومؤيديهم فسموهم له فوافقهم ابن القاسم على أن يكون التنفيذ في يوم الجمعة التالي. ولكن الحكم قبض على المتآمرين قبل موعد التنفيذ بيوم، وصلبهم على باب القصر، وكانت عدتهم ٧٧ رجلًا، فزادت نقمة الشعب على الحكم، وأدى ذلك إلى انفجار العامة يوم الربض.

# ٤٣ ـ يوم الربض:

ازدادت نقمة العامة على الحكم بسبب اعدامه زعماء المؤامرة، ثم جاء

الحادث الذي أطلق الشرارة الأولى للفتنة في عام ١٩٨هـ (٣١ آب ١٨٨م)، على أثر خلاف بين جندي من حرس الحكم وبين أحد الصناع، فتطور الأمر الى الثورة، فقد كان الحكم يحيط نفسه بقوة من الجند غير العرب، لذلك سموا بالخرس لجهلهم اللغة العربية، وفي أحد الأيام اتجه أحده لله الحنود الى قين (صانع سيوف) في حي الربض في قرطبة ليصلح سيفه، ولكن القين لم يفهم منه ما يريد فوقع بينها جدل أدى الى قتل الجندي القين، فشار الناس بالجندي وقتلوه، وتحركت العامة بتحريض المفقهاء الى قصر الأمير الحكم، وحصروه فيه، ولما وجد أن حرسه لا يكفي لدفع المهاجمين استدعى بعض قواته وأمرها بالتوجه الى حي الربض لاشعال النارفيه، ولما رأى العامة الذين يهاجمون القصر النار تشتعل في بيوتهم، أسرعوا إليها لانقاذ عاثلاتهم ولحنهم ما إن وصلوا الى قنطرة قرطبة حتى أطبق عليهم الجنود من خلفهم ومن أمامهم، وقتلوا منهم مقتلة كبيرة.

وبعد ذلك أمر الحكم أهل الربض بالخروج من الأندلس، وترك الربض خلال ثلاثة أيام، تحت طائلة عقوبة الموت، وخرب الحكم الربض وعفى أثره، لذلك سمي في التاريخ بالحكم الربضي، وسار الأندلسيون النازحون الى مدينة فاس في مراكش، وسار آخرون في السفن الى الاسكندرية واستولوا عليها، ثم هاجمهم والي مصر من قبل المأمون وأخرجهم فاتجهوا الى جزيرة كريت، واستولوا عليها، وأقاموا لهم دولة فيها عرفت باسم الدولة الكلبية.

## ٤٤ ـ ثورة طليطلة على الحكم:

كانت طليطلة عاصمة القوط، وفيها نبلاء المملكة، وقد ترك الفتح الاسلامي الحرية تامة للنصارى في ممارسة دينهم وعاداتهم، ولغتهم، وجعل لهم شبه حكم ذاتي لحل مشاكلهم الخاصة، فهدؤوا حيناً من الزمن، ولكن لما بدأت التحركات في القرن التاسع ضد الأمراء الأمويين، في المناطق الأخرى مثل سرقسطة وماردة؛ تحركت طليطلة بتأثيير شاعريدعى غربيب أو (غارب) الطليطي، فكان يحوك الأهلين، ويدفع جهم الى التمرد، وكانت قرطبة تنظر الى هذه الحركات في طليطلة نظرة خاصة، لما كانت عليه طليطلة من حصانة وكثافة سكان، وبقيت الأمور على هذا الشكل حيناً من الدهر الى ان توفي غربيب، فأراد الحكم القضاء على الفوضى في الشكل حيناً من الدهر الى ان توفي غربيب، فأراد الحكم القضاء على الفوضى في

المدنية، فولى على طليطلة رجلا من وشقة، وهي من مناطق طليطلة، وأرسل الحكم الى أهل طليطلة رسالة يقول فيها، إنه اختار لهم حاكماً منهم، وفوض إليه أمر المدينة، وأبر الحكم الوالي الجديد ببناء قصر كبير فيه حفرة واسعة، حتى إذا انتهى من بنائه أرسل الى الحكم يستنجد به لارسال جيش لدفع خطر غزو خارجي مهدد. ولما تم بناء القصر أرسل الوالي كتاب الاستنجاد الى الحكم، فأرسل الحكم ابنه على رأس جيش، مع اثنين من وزرائه، وأعطاهم كتاباً يسلمونه الى الوالي وفيه تعليهاته الواجب عليه تنفيذها. وتقضي التعليهات السرية بأن يتظاهر الوالي بأنه يود إقامة حفلة على شرف الأمير قائد الجيش، ويدعواهل طليطلة لحضورها ولتقريج على القصر الجديد، فحضر الكثيرون من أهل طليطلة، فكان الحرس يدخلونهم وإحداً وإحداً من باب يفضي الى حيث توجد حفرة، وقد قام عليها جلادون يضربون أعناق المارين أولاً بأول ويلقون بأجسادهم في الحفرة، ثم شعر الطليطليون بالمكيدة فهربوا، ولكن بعد أن قتل منهم ٣٠٠٠ شخص، وهدأت طليطلة بعد أن أحد الحكم رهائن من أهلها اقامهم في قرطبة وكان ذلك في عام ١٨٠٥٪.

شغلت هذه الاضطرابات والفتن الأمير الحكم عن تحركات الاسبان في الشال، فتوسعوا على حساب المناطق الاسلامية، ولكن الحكم بعد أن تفرغ من مشاكله الداخلية، شرع في محاربة أعدائه في الشال فغزاهم أكثر من مرة وظفر بهم، وتوفي الحكم في عام ٢٠٦هـ (٨٢١م)، فخلفه ابنه عبد الرحمن.

# ومن طریف ما یروی عن شجاعته ورباطة جأشه:

يـروي مِؤلف كتـاب أخبـار مجمـوعة قصة طريفة عن الحكم بن هشام تظهر شجاعته ورباطة جأشه رأينا ايرادها، ترفيهاً عن أنفس القراء الكرام:

حينها ثار أهل الربض بالحكم، وأحدقوا بقصره، وحصروه وجنده، حتى أشرفوا على اقتحام القصر، قاتل الحكم بنفسه، وقاد الجند في صراعهم مع المهاجمين، ولما تحرج وضع الجند وخاف من أن يُغلبوا وأن يصل اليه العامة، دعا وهو في غمرة المعركة، بالغالية والمسك فتطيّب، فوقف الغلام الذي حمل إليه الغالية يتفرج

١ \_ عن كتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ص٦٨.

على ما يفعله سيده مشدوهاً، ولم يملك نفسه عن فضولها، فسأله عما يفعل في هذه اللحظة الجرجة جداً.

فزجره الحكم، وقال له: إن هذا هويوم الفصل في حياته، وإن عليه أن يستعد للموت، أو للنصر، وإنه يريد إن قتل أن يتميز رأس الحكم عن رؤ وس الآخرين اللين سيقضون معه نحبهم».

### 20 \_عبد الرحن الأوسط (٢٠٦ - ٢٣٨هـ، ٨٢١):

كان عبد الرحن الشاني، عاقبلا حازماً معتدلا في لينه وشدته، واسع الثقافة والأفق، محباً للعلم والعمران، وقد ورث ملكاً مهداً فانصرف الى العمران والعلوم فارتقت الأندلس في عهده رقياً كبيراً، وأصبحت من دول العالم الكبرى المتقدمة، حتى عد تاريخ عبد الرحن الأوسط تاريخاً للحضارة الأندلسية في مطلع عهدها وبدءاً لتكون الطابع الحضاري للأندلس العربية.

وقد وفد في عهد عبد الرحمن الأوسط، على الأندلس عدد من الشخصيات العلمية والأدبية والفنية من المشرق فوجدوا أن الميدان رحب أمامهم، وأحسن الأمير استقبالهم، ويسر لهم سبل العيش، وعرف مقامهم وفضلهم، فتوافد عليه أهل العلم والأدب من كل صوب، وكان من القادمين عليه المغني زرياب، والعالم الطبيعي العباس بن فرناس، وأحد المترفون من الأندلسين يقلدون المشارقة في حياتهم من مأكل وملبس، وخفف عبد الرحمن من القسوة التي عامل بها أبوه الفقهاء، فقرب يحيى بن يحيى الليثي، الذي حرك ثورة الربض، وجعله مشرفاً على القضاء في الأندلس، وتزايد نفوذه بعد ذلك كثيراً.

وفي عهد عبد الرحمن الأوسط بدأ يظهر نفوذ الجواري في القصور، ونفوذ الغلمان والماليك اللذين كانوا يسمدون بالصقالبة، فقد حاولت طروب جارية الأمير عبد السرحمن، وهي فتاة جليقية، الاستفادة من تعلق الأمير بها لتلعب دوراً في الحياة السياسية، وفي جعل ولاية العهد لابنها عبد الله، فأخذت تعمل على كسب الأنصار من حولها، وتجميع المال لتشتري المؤيدين، ويقال إنها حاولت دس السم للأمير بمعاونة الغلام نصر كبير الصقالبة، ولكنها لم تفلح (١).

١ ـ عن كتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ص٩٦.

#### ٤٦ ـ غارات النورمند:

غزا النورمنديون لأول مرة ساحل الأندلس، في عهد عبد الرحمن (عام ٢٠٩هـ ٢٠٩م)، وكان أول نزولهم في منطقة لشبونة عند مصب نهر التاج، فتجمع المسلمون وردوهم فساروا الى مصب النهر الكبير ثم صعدوا في النهرينهبون المدن والقرى الواقعة على ضفتيه، حتى بلغوا اشبيلية فنهبوها، وحاربهم المسلمون وتغلبوا عليهم بعد جهد، فانحدروا جنوباً، وعبر وا مضيق جبل طارق، الى السواحل الأندلسية الشرقية فنهبوا وأسروا، ثم عادوا بعد أن أغاروا على سواحل فرنسا الجنوبية، فتصدى لهم المسلمون في العودة وهزموهم، وقام النورمنديون بعد ذلك بغارات أخرى على شاطىء الأندلس، فأيقظت غاراتهم فكرة انشاء أسطول بحري بغارات أخرى على شاطىء الأندلس، فأيقظت غاراتهم فكرة انشاء أسطول بحري

#### ٤٧ \_ الاضطرابات الداخلية:

حدث في عهد عبد الرحمن الثاني حادثان يلفتان النظر هما:

١ - تجدد الخلافات بين اليمنية والمضرية في منطقة مرسية ، واستمرارها سبع سنوات الى أن قضى عليها الأمير .

٢ - تحرك المستعربين (الاسبان النصارى المقيمين بين المسلمين) في قرطبة بدافع من
 الحياسة الدينية .

فقد ساء بعض رجال الدين ما رأوه من ذوبان الاسبان في بحر الحضارة العربية، حتى ان الكثيرين منهم أهملوا لغتهم، وأقبلوا على اللغة العربية يتعلمونها، ويتقنون آدابها، ويحفظون أشعارها، وأصبح الكثير ون من هؤ لاء المستعربين يتسمون بأسهاء عربية، ويتشبهون بالعرب في حياتهم الخاصة، لذلك قدر هؤ لاء المستاؤ ون أن أفضل طريقة لرد الاسبان الى لغتهم وقوميتهم، وإبعادهم عن العرب وحضارتهم، هي خلق هوة بين الشعبين، وإلسارة موجسة من الحياسة الدينية لدى الاسبسان المستعربين، وإثارة عداء ديني، فقام نوع من هستريا الاستشهاد في سبيل الدين، مع أنهم لم يلاقوا من أحد من الحكام أو من أحد المسلمين، ما يزعجهم في حياتهم الخاصة ولا في معتقدهم. وأخذ رجال الدين المتحمسون يدفعون بالحكام الى قتلهم وذلك

بآقدامهم على شتم النبي محمد عليه السلام، فكانت الكنيسة تعتبر من يقتل من هؤلاء شهيدا، فيدفع ذلك غيره الى الاقتداء به، وتكرر الحادث أكثر من مرة، ولكن لم تكن له نتيجية كبيرة لأن الكثيرين من رجال الدين المسيحيين، وكبار المستعربين، شعروا بسخف هذه الحركة واستنكروها وأيدوا السلطة الحاكمة في موقفها منها.

#### ٨٤ \_ محمد بن عبد الرحمن الثاني (٢٣٨ \_ ٢٧٢هـ، ٢٥٨ - ٢٨٨م):

لم يعين عبد الرحمن الثاني ولياً لعهده فلهامات كتم الغلهان الصقالبة خبر موته ، واجتمعوا للتشاور فيها بينهم فيمن يولونه . فارتأى بعضهم تولية ابنه عبد الله بن طروب ، ولكن هذا الرأي استبعد ، ثم رُثي أن أصلح واحد تلامارة هو ابنه الأمير محمد فأقسم الجميع على ذلك ، وأرسلوا الى محمد خبراً به ، فخاف وظن الأمر مكيدة ، ولكن الرسل طمأنوه وسلموه خاتم الامارة ، وحملوه الى القصر ، ودعوا الناس ليعته فبايعوه .

### ٤٩ ـ تحرك طليطلة:

لما اعتلى الأمير محمد عرش قرطبة ، بدأت الاضطرابات في طليطلة ، وثار أهلها ، وقبضوا على واليهم ، ولم يقبلوا باطلاق سراحه ما لم تطلق قرطبة رهائن الطليطليين فيها ، فأرسل الأمير أنحاه الحكم بن عبد الرحمن عام ٢٣٩هـ (٢٥٥٩م) ، لمهاجة طليطلة وإخضاعها . فرمم قلعة رباح ، واتخذها مقرأ للقوة المحاصرة ، لكنه لم يستطع كسر شوكة الطليطليين ، وفي نفس السنة أرسل الأمير جيشاً الى الشيال ، نصب له أهل طليطلة كميناً وهزموه . وفي المحرم من عام ٢٤٠هـ (حزيران ٤٥٨م) ، سار الأمير محمد بنفسه الى طليطلة فاستنجد أهلها بملك جليقية الاسباني فأرسل سار الأمير محمد تمكن من هزم الطليطليين والجيش الاسباني في معركة وادي السلط (جوادا ساليت) ، وقتل منهم مقتلة عظيمة ، حتى قيل إن عدد القتلى بلغ ثهانية آلاف .

ثم أقمام الأمير محمد قوات كبيرة في قلعتي رباح وطلبيرة لمراقبة تحركات أهل

طليطلة وحصرهم، وكرر الأمير إرسال الجيوش الى طليطلة لاخضاعها حتى أرهقها الحصار والقتال واضطرت الى طلب الأمان في عام ٢٤٥هـ (نيسان ٨٥٩م)، فمنحها إياه وعفا عن الثائرين.

وفي أواخر أيام الأمير محمد بدأت سلطة الحكومة المركزية تضعف على حكام الأقاليم، ووجدت زعامات محلية مهدت السبيل فيها بعد لحكم ملوك الطوائف، وكان من أهم البيوتات المتزعمة، بنوحجاج، وهم عرب من قبيلة لخم، كان لهم نفوذ في أشبيلية، حتى إنهم شكلوا ما يشبه الدويلة لهم فيها، وبقوا على استقلالهم الى أن قضى عليه الخليفة الناصر.

وتحرك المولدون الأندلسيون، وبسطوا نفوذهم على ولاية الغرب، جنوبي غربي شبه الجزيرة وتسلموا السلطة في عدد من المدن والولايات، وحدثت ثورتان خطيرتان على وحدة المملكة وعلى سيادة الحكومة المركزية:

١. الشورة الأولى قام بها عبد الرحمن بن مروان الجليقي، وهومن أهالي قرطبة، وقد أزعج هذا الشاشر سلطة الامارة، وتحالف مع الاسبان، حتى اضطر الأمير الى أن يقطعه مدينة بطليوس (باداخوس)، يقيم فيها مع جماعته، على أن لا يدفع الجزية لقرطبة.

٧ ـ والثانية قام بها عمر بن حفصون، في جنوبي البلاد في منطقة ريا (مالقة)، وإتخد هذا الثائر مقره في حصن بوبشتر (بوباسترو)، المنيع وعظم أمره وهزم كثيراً من القوات الحكومية التي أرسلت لقتاله وبلغ من جوأته أنه عاث في أراضي قرطبة نفسها، واستمرت ثورته الى أن تمكن الخليفة الناصر من القضاء عليها.

### ٥٠ ـ المنذر بن محمد (٨٨٦ ـ ٨٨٨م):

كان المنذر شجاعاً باسلاً حصيفاً، وإفر العزم والهمة، وقد عهد إليه أبوه بقيادة عدد من الجيوش التي كانت توجه لقتال المنشقين أولقتال الاسبان، فكان يظهر كثيراً من الفطنة والحزم والجرأة، وكان يوم توفي أبوه في منطقة مالقة يحاصر عمر بن حفصون، فلم يتعجل السير الى قرطبة، وإنها رتب أموره على مهل وسار الى قرطبة فتولى الأمر وقضى أكثر حكمه في ملاحقة الثائرين. واستطاع المنذر خلال عام واحد من حكمه أن يخضع أكثر المنشقين، ولوطالت به حياة لما بقى خارج عن سلطة

الخلافة في جميع الأندلس، ولكن المنية عاجلته وقيل انه مات مسموماً، وكان أكبر همه إخضاع عمر بن حفصون، اللذي أعلن له الخضوع ثم غدر بقوات الأمير فأقسم المنلذر على متابعة قتاله حتى القضاء عليه، وسار بجيش كبير الى معقل بن حفصون، ببشتر وشدد الحصار عليه حتى كاد يأخذه، لكنه مرض مرضاً شديداً، بعد ٤٣ يوماً من الحصار، فاستدعى أصحابه أخاه عبد الله لتولي قيادة الجيش وتدبير الأمور، ولكنه حينها وصل الى المعسكر كان المنذر قد مات.

## ٥١ - عبد الله بن محمد (٨٨٨ - ١٩١٢م):

تولى عبد الله الامارة بعد وفاة أخيه المنذر، فخضع له ابن حفصون بعض الموقت ثم عاد ينقض ما تم الاتفاق عليه وعاث في المناطق المجاورة حتى وصل الى ضواحي قرطبة، وفي عهد عبد الله كثر عدد الخارجين على الدولة، وحدثت ثورة في أشبيلية، وظهر من السلطة المركزية عجز عن القضاء على هذه الثورات التي كادت حعصف بالأندلس ووحدتها، وكان من نتيجة هذه الثورات أن ضعفت هيبة الدولة الخارجية، وتلاشت قوتها، ووجد الاسبان، الذين كانوا يتحينون الفرص في الشال، ذلك مناسبة سعيدة للتوسع على حساب المسلمين.

# ٥٢ ـ عبد الرحمن الثالث (أو الناصر لدين الله) (٣٠٠ ـ ٣٥٠هـ، ٩١٣ ـ ٩٦١م):

لم يعهد الأمير عبد الله بولاية العهد لأحد من أبنائه وإنها اختار حفيده عبد الرحمن بن محمد، لما لاحظه فيه من كرم الخصال، وعلو الهمة، فقام عبد الرحمن بن محمد، لما لاحظه فيه من كرم الخصال، وجدد وحدتها تحت تاج الخلافة، حتى بالعبءالثقيل خير قيام، ولم شعث الأندلس، وجدد وحدتها تحت تاج الخلافة، حتى بلغت في عهده أعظم ما وصلت إليه من قوة واتساع، وقيل إن عبد الله أوصى بالامارة لحفيده عبد الرحمن، لأنه كان أمر بقتل ابنه وولي عهده محمد والد عبد الرحمن لظنه أنه اشترك في مؤامرة عليه، فاراد أن يكفر عن خطئه. (١)

وقد حقق عهد عبد الرحمن للأندلس الأمور التالية:

١ ـ عن كتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ص١٢١.

١ \_ القضاء على جميع الثورات والانتفاضات وإعادة وحدة الأندلس.

٢ ـ استرجاع الكثير من الحصون مما كان الاسبان قد استولوا عليه في العهود السابقة ،
 وإجبار أمراء المالك الاسبانية على الاعتراف بعجزهم عن مقاومته ، ودفع بعضهم الجزية له .

٣ ـ القضاء على الزعامات العربية السابقة وتحطيمها لأنها اعتبرت من أسباب الخلافات والاضطرابات.

4 مد سلطان الأندلس الى الشال الإفريقي والاستيلاء على أجزاء من المغرب لمواجهة الخطر الفاطمي.

ه ـ تحويل الامارة الى خلافة، وهو ما كان يحجم عنه أسلافه.

## ٥٣ ـ الحكم المستنصر (٣٥٠ ـ ٣٦٦هـ، ٩٦١ - ٩٧٦):

خلف الحكم أباه الناصر، وكان محباً للعلم والأدب، جمع مكتبة لم تجتمع قبله لغيره واستقدم كثيراً من كبار العلماء مشل أبي على القالي، وتابع سياسة أبيه نحو المالك الاسبانية في الشمال، وأخضع الأدارسة الذين طمعوا في الاستقلال في المغرب.

## ٤٥ - هشام الثاني (٣٦٦ - ٣٩٩هـ، ٩٧٦ - ٩٠١م):

توفي الحكم تاركاً ابناً صغيراً دون العاشرة، هو هشام الثاني وكان قد عهد إليه ابوه بحضور عدد من كبار رجال الدولة والجيش وأخذ عليهم العهد والايهان بأن يوفوا له بها فيه، وفي بادىء الأمر كانت السلطة الفعلية بيد وزيره جعفر المصحفي، لكن محمد بن أبي عامر، تمكن بجهده ودأبه من اكتساب عطف صبح، والدة الخليفة هشام، فأزاح المصحفي، وانفرد بتدبير الأمور، وحجر على الخليفة حتى أصبح لا يراه أحد إلا برأيه وإذنه، وأظهر ابن أبي عامر وتلقب بالمنصور من الشجاعة والحكمة والدراية بأمور الدولة والحرب، ما بقي ذكره خالداً على كر العصور، وتابع الفتوحات في أراضي الامارات الاسبانية حتى بلغ أقصى الشيال، وهي أراض لم تطاها قبله قدم عربي، وأخضع جميع الامارات الاسبانية، وفرض الجزية عليها،

ووسع حدود المملكة في المغرب، وضرب بيد من حديد على يدكل من سولت له نفسه الانتفاض داخل البلاد. واتخذ جيشاً من الصقالبة والبربردوخ به اعداءه، فكان عهده استمراراً لعهد الناصر، ولكن إذا كان المنصور قد جمع السلطة بيديه، وحقق للأندلس ما لم يحققة الأمراء السابقون، فإنه قد استن سنة غير حميدة، وفتح الطريق واسعة أمام المغامرين الطامعين بالاستثنار بالحكم، وحرك الغيرة والحسد في نفوس الزعامات المحلية. وسنجد أن المثال الذي ضربه ابن أبي عامر، كان من أسباب تقسيم الأندلس الى دويلات وإمارات متخاصمة ومتشاحنة، أنهكت قواها في الخلافات والخصومات واستعان الكثير ون من أولئك المغامرين، بأعدائهم الاسبان، لقتال اخوانهم المسلمين من أرضهم شيئاً فشيئاً حتى كانت الكارثة.

# ٥٥ \_ الخلافة بعد هشام الثاني (١٠٠٩ - ١٠٣١م):

وبعد موت المنصور بن أبي عامر عام ١٠٠٧، وقعت أحداث أدت الى عزل الخليفة هشام بن الحكم المستنصر عام (١٠٠٩م)، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الخلافة مسرحاً للتنازع والاقتتال بين أبناء الأسرة الأمرية، يحركهم الطامعون في السلطة من القادة المغامرين، حتى بلغ عدد الخلفاء ثمانية، في الفترة الواقعة بين ١٠٠٩ و ١٠٠٩م وهو تاريخ سقوط الدولة الأموية في الأندلس، وهم: عمد الثاني الملقب بالمهدي:

محمد الثاني الملقب بالمهدي:

(مرة أولى) (محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر) ١٠٠٩ - ١٠٠٩ (مرة أولى) سليان الملقب بالمستعين بالله:

(سلیمان بن الحکم بن سلیمان بن الناصر) ۱۰۱۹ - ۱۰۱۹ (مرة أولی) عمد الثاني (المهدي): هشام بن الحکم المستنصر: ۱۰۱۹ - ۱۰۱۹ (مرة ثانية) سلیمان المستعین بالله: ۱۰۱۳ - ۱۰۱۳ (مرة ثانیة)

عبد الرحمن الرابع الملقب بالمستظهر:

(عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار) ۱۰۲۳ - ۱۰۲۳

## الفصل الخامس

# سقوط الدولة الأموية وبدء الانهيار

٦٥ ـ بلغت الأندلس أيام الخليفتين الناصر والحكم المستنصر أوجها في القوة والازدهار والتقدم العلمي والصناعي والزراعي والعمراني، وفي اتساع رقعة الدولة، وفي زيادة عدد السكان، حتى أصبحت قوة عظيمة بحسب حسابها في ذلك العصر.

ولما تقدمت السن بالخليفة الحكم المستنصر، وشعر بالضعف يدب الى جسمه، أخذ يفكر في الطريقة التي يستطيع بها أن يضمن انتقال الملك الى ابنه الطفل هشام ليخلفه من بعده ولم يكن له انذاك من العمر أكثر من عشر سنين. وكان الحكم يدرك خطورة اختيار طفل للملك في دولة عظيمة مثل الأندلس، يحيط بها الأعداء من كل جانب، ففي المغرب كانت تقوم منافسة قوية بين دولة الاندلس ودولة الفاطميين، وكانت بينها حروب كثيرة، وتوثب للانقضاض.

وفي الشيال كانت محالك النصارى تقبع مستكرهة في جحورها، متحفزة للانقضاض على الأندلس حينها تلوح لها الفرصة المواتية.

وكان الحكم لا يجهل أن الملك الحقيقي سيكون بين أيدي بعض رجال خاصته باسم الخليفة الطفل. كان الحكم ينعى على خلفاء بني العباس عهدهم بالملك الى أبنائهم القاصرين، وتقديمهم أياهم على أهل الرأي والحزم والدراية من اخوتهم وأبناء عمومتهم، وكان يعتبر تسلط الجند والغلمان والماليك على الخلافة في بغداد من نتائج سياسة الخلفاء في تفضيل ولاية الأبناء القاصرين العاجزين عن ادارة الدولة، وترجيحهم على من يصلح للحكم من أهل الرأي والحزم والدراية من الاخوة وأبناء العمومة.

ولكن الحكم قد يكون خضع في ذلك لرأي زوجته صبح أم ابنه الوحيد هشام، وتعامى عن النتـاثـج الخطيرة التي يمكن أن يحدثها اختياره هذا، فأقدم عليه. وكان هذا الاختيـاربدءاً لانهيـارذلـك الملك العظيم. وتتـالت الأحداث المحزنة بعد ذلك سراعاً بصورة لم يكن يتوقعها أحد، ولايمكن أن يتوقعها أحد.

٧٥ - وبدأ الانشفاق في الحكم حينها توفي الحكم، وقبل أن يدفن كان في قصره ألف من الغلمان الصقالبة يشكلون حرس الخليفة الخاص، ويتزعمهم الغلامان الخصيان فاثق وجؤذر، فكتم هذان الغلامان خبر وفاته، وفكرا في استبعاد الغلام هشام عن الخلافة، وتولية عمه المغيرة. وباشرا في العمل في سبيل انجاح مشروعها فاستدعيا الحلافة، وتولية عمه المغيرة، وباشرا في العمل في مبيل انجاح مشروعها فاستدعيا الوزير جعفر المصحفي، وأخبراه بموت الحكم، وبها فكرا فيه من استبعاد هشام الطفل، وصرف الأمر الى عمه المغيرة، غافة أن يصبح الخليفة الطفل العوبة في أيدي المتسلطين من رجال الحاشية، وسببا في التنافس بينهم لايعرف أحد عواقبه ونتائجه.

فأظهر المصحفي أنه يوافقها على خطتها، وأنه سيبذل جهده في سبيل تحقيقها وانجاحها، ولكنه حينها خرج من عندهما بدأ فورا في العمل على احياط خطتها، فجمع القادة، وكبار رجال الدولة وأخبرهم بموت الخليفة، وبها يبيته الخصيان الصقالبة من صرف الأمر إلى المغيرة، واستبعاد ابن الخليفة الراحل هشام، فرأى بعض المجتمعين أن يقتل المغيرة فوراً ودون إبطاء لافساد خطة الصقالبة، فتولى عمد بن أبى عامر القيام بهذه المهمة.

ولما علم فاثق وجو ذربها تم من قتل المغيرة، واجماع قادة الجيش ورجال الدولة على مقاومة خطتها، اعلنا للحاجب جعفر المصحفي عن موافقتها على ماتم من تدبير، واعتذرا اليه عها كانا اقترحاه من تنحية الطفل ولي العهد، لأنها كانا يظنان أن صرف الأمر الى رجل راشد أفضل لمصلحة الدولة، ومصلحة الرعية.

وبويع لهشام المؤيد بالخلافة في ٣ صفر ٣٦٦هـ (أول تشرين الأول ٩٧٦م). وقد يكون الغلامان الصقلبيان اقترحا استبعاد هشام خوفاً من أن تصبح الدولة تحت قبضة جعفر المصحفي ومحمد بن أبي عامر، لما يعرفانه من أثر الأول على الخليفة الصغير وعلى محمد بن أبي عامر، ولما يعرفانه من أثر ابن أبي عامر على أم الخليفة صبح، إذ قد يؤدي ذلك إلى زوال نفوذ الصقالبة أو إضعافه. أما إذا نجحا في تولية المغيرة فإنه سيعترف لها وللصقالبة بهذه اليد، وسيزداد نفوذهم في الدولة، وقد أشار المصحفي إلى ذلك وهويعرض الأمر على رجال الدولة والجيش، إذ قال لهم إنه إذا ولي المغيرة واستبد الصقالبة بالأمر قضي عليهم وعلى دولتهم وعلى نفوذهم، وان المغيرة والصقالبة سينكلون بهم. فكل واحد من الفرقاء المتنافسين كان يتصرف وفقاً لما

تمليه عليه مصلحته الخاصة، وحسبها يقدر أنه الأكثر فائدة ومنفعة له ولزمرته، ولم يكن أحد يفكر في مصلحة الخلافة والدولة والإسلام. .

وكان جعفر المصحفي ومحمد بن أبي عامر يتصرفان ويعملان معاً ويداً واحدة لاحباط مشاريع خصومها الرامية الى استبعاد ولي العهد الطفل عن منصب الخلافة، وتولية رجل آخر من بيت الخلافة، ولكن كلا من الرجلين المتنافسين القويين كان يشعر في قرارة نفسه أن خصمه ومنافسه الحقيقي هوصاحبه وشريكه في الخطة، وإن الصراع المرير سيكون بينها نفسيها لينفرد واحد منها بالسلطة دون شركة من أحد.

وكان كل منها يدرك ان مفتاح نجاحه يكمن في الفوز بثقة أم الخليفة صبح ورضائها وموافقتها على أن تكون معه على خصمه العنيد.

وكان ابن أبي عامر أكثر دهاء، وأبعد نظراً، واكثر طموحاً، فكان يعمل منذ زمن بعيد على كسب ثقة صبح ونساء القصر، ومحبة تلميذه الطفل هشام.

وكان إبن أبي عامر يحاول التظاهر بالولاء والاخلاص للمصحفي، ليصرف أنظاره عما يدبره هو من خطط للوثوب على الأمر، والاستبداد به من دون خصمه.

وأخذ ابن أبي عامر يتتبع جذور المصحفي فيقطعها واحدا اثر واحد بصمت وحدر، ولما علم أن المصحفي يريد خطبة ابنة غالب قائد الحدود الشهالية - وكان غالب إذ ذاك أقوى رجل عسكري في الأندلس كلها ـ سارع هو الى التقرب من غالب، وخطب إليه ابنته لنفسه، وأرسل اليه كثيراً من التحف والهدايا، فقبل غالب أن يزوجه ابنته، وفسخ خطبتها الى المصحفي، وبذلك أصبحت كفة ابن أبي عامر هي الأرجح في الصراع بين الرجلين.

وتمكن ابن ابي عامر في آخر المطاف من أن يبعد المصحفي عن الحكم، وقبض عليه وزجه في السجن، وقد حاسبه حساباً عسيراً حتى استصفى أمواله وأموال أمرته، ومات المصحفى في سجنه.

ثم رأى ابس أبي عامر أن يتخلص من صهره غالب، لينفرد بالسلطة وحده دون أن يشارك أحد فيها، ودون أن يكون لأحد فضل عليه أو دالّة بها سبق أن قدمه إليه من عون أويد.

وبعد معركة عنيفة انهزم فيها ابن أبي عامر، توفي غالب وهوفي المعركة، فعاد ابن أبي عامريكربجيشه، فانهزم أنصار غالب، وكسب ابن أبي عامر المعركة، وأصبح سيد الموقف في الأندلس بدون منازع.

ورأى ابن أبي عامر أن يصرف نظر الشعب عن استبداده بالسلطة، وأن يقضي على التململ الذي أخذ يبدو واضحاً في أوساط البيت الأموي ومن يواليهم، وفي أوساط كثيرة من الشعب، فرأى أن أفضل ما يساعده في القضاء على ذلك كله هو أن يشغل الناس في الجهاد ضد الاسبان، فأخذ يشن عليهم حرباً كل ستة أشهر (الصوائف والشواتي) في مطلع الصيف، وقبل حلول الشتاء، حتى أرهق الاسبان ارهاقاً كبيراً، وانتزع منهم كثيراً مما كانوا استرجعوه من المسلمين خلال السنين الخوالي، ووصل في جهاده مناطق لم يصلها قبله قائد عربي. وعكف على تقوية الجيش بمتطوعة من البربرمن شهالي افريقيا، وبمرتزقة من النصارى، حتى غدا جيشه من أقوى جيوش العالم في ذلك العصر. فهذا الناس، وسكن أعداؤه خوفاً من صولته وبطشه.

ولكن اذا كان المنصور وهذا هو اللقب الذي اتخذه ابن أبي عامر لنفسه \_ قد جمع السلطة بيديه الحديديتين، وحقق للأندلس مالم يحققه الأمراء والخلفاء السالفون، فانه قد استن سنة غير حميدة، وفتح الطريق واسعة أمام المغامرين الطامعين في الاستثنار بالحكم، وحرك الغيرة والحسد في نفوس الزعامات العربية التي عمل على تحطيمها لتثبيت حكمه، وفي نفوس الزعامات المحلية، وسنجد فيها بعد أن المثال الذي ضربه ابن أبي عامر، كان من أسباب تقسيم الأندلس الى دويلات والمارات متخاصمة ومتشاحنة، انهكت قواها في الصراعات والخصومات، واستعان الكثير ون من الحكام المسلمين بأعدائهم الاسبان في قتال خصومهم المسلمين، فأفاد الاسبان من تلك الخلافات والاقتتال، للاندفاع بقوة نحو الجنوب، والاستيلاء على المدن والحصون والقلاع، بدون حرب في كثير من الأحيان، سلمها إليهم الحكام المغامرون ثمناً لعونهم في قتال اعدائهم من المسلمين.

واستمر الاسبان في اندفاعهم نحو الجنوب حتى كانت الكارثة الكبرى فيها بعد.

### القصل السادس

# سقوط الدولة العامرية والتنافس في السلطة

٥٨ ـ مات المنصور ابن أبي عامر في ٢٧ رمضان ٢٩٦هـ (١١٦ب ١٠٠٢م) في مدينة سالم وهو عائد من غزوته الصيفية للأراضي الاسبانية في الشال، بعد أن دام حكمه سبعة وعشرين عاماً.

وخلفه في منصبه ابنه عبد الملك، وكان شهماً حازماً كابيه، فاتبع خطوات أبيه في تشديد قبضته على الخصوم والمنافسين والأعداء في الداخل، وفي شن الحرب المستمرة على النصارى في الشمال، حتى لم يترك لأحد من هؤ لاء وهؤ لاء فرصة للكيد له ولا للدولة.

ولم يطل حكم عبد الملك فقد وافته منيته قرب قرطبة في ١٦ صفر ٣٩٩هـ وهو يتجهـز للخـروج على رأس الجيش لمجـاهـدة الاسبـان، وقيـل ان أخاه الأصغر عبد الرحمن هو الذي دس له السم.

وتولى الحكم بعده أخوه الأصغر عبد الرحمن، وكانت أمه ابنة سانشوملك الاسبان (ولذلك تسميه الرواية العربية «بسنجول») وهي كلمة محرفة عن اللفظة الاسبانية سانشويلو (أي سانشو الصغير).

وكان عبد الرحمن صغير السن، قليل الخبرة والدراية في شؤون الحكم، ولم تكن له همة أبيه وأخيه، ولا بعد نظرهما، ولا هيبتها على الجند والمنافسين، فبدا حكمه بأن حل الخليفة الضعيف هشاماً المؤيد على أن يجعله ولي عهده، فاصدر الخليفة بذلك منشوراً، وكان عمل عبد الرحمن هذا هو العامل الأكبر في القضاء على الدولة العامرية، اذ الب الناس جميعا عليه، واجتمع المروانيون جميعاً على عدائه ومقاومته، واستهاتوا في ذلك لكيلا يخرج الأمر من بيتهم.

وأراد عبد الرحمن أن يشغل الناس بحديث الجهاد، فتجهز للغزو، وحرج في وقت شديد البرودة، كثير الأمطار، وكانت الأنهار في أوج فيضانها، فتحصن الاسبان

قي حصونهم، فاضطرعبد الرحمن الى الارتداد الى طليطلة خائباً، لم يدخل حرباً، ولم يحقق نصراً، وقد انهكت الأنواء الجيش وبعثرته.

وفي طليطلة جاءته الأنباء بأن انقلاباً حدث في قرطبة، وأن الثوار استولوا على قصر آل عامر في مدينة الزاهرة، فأخذ الجند والمتطوعة ينفضون عنه. وحاول من كان معه من قادة المرتزقة ثنيه عن الاتجاه الى قرطبة لكيلا يقع في قبضة أعدائه، ونصحوه بأن يسير معهم الى بلادهم، وان يبقى لديهم يرقب الأحداث وتطورها، ريثها ينجلي الموقف فأبى ذلك، وسار الى قرطبة، وفي ظنه انه متى اقترب من قرطبة خاف المشاغبون، وتضرقوا فيرجع هو الى ما كان عليه من سلطة، ودخل قرطبة على رأس قوة صغيرة، فقبض عليه الثائرون وأعدموه فورا.

٥٥ ـ وكان على رأس حركة المقاومة ضد حكم بني عامر، محمد بن هشام بن عبد الجبار
ابن عبد الرحمن الناصر، وكان والده هشام قد اشترك في مؤ امرة على المنصور ابن أبي رعامر فأعدمه.

وقبض محمد بن هشام على الخليفة الضعيف هشام المؤيد، وسجنه في قصره، وأعلن نفسه خليفة مكانه، وتسمى بلقب المهدي، وجعل ولي عهده ابن عمه سليهان ابن هشام بن سليهان بن الناصر.

وبدلا من ان يمسك الخليفة الجديد الأمربيد من حديد، ويسهر على تقويم ما فسد خلال فترة حكم بني عامر، وجمع الناس حول الخلافة، وحول حكم بني أمية، الذي كاد الناس ينسونه فان الخليفة الجديد أخذ في الفساد والافساد، وناصب البربر العداء، وأخذ في التحريض على قتلهم، لأنهم كانوا عدة الحكم والقوة في دولة بني عامر، وسجن ولي عهده سليهان بن هشام لنصحه إياه في الاعتدال والاستقامة، والسهر على حرمة الحكم ومصلحة الشعب.

وخاف هشام بن سليان بن الناصر - والد ولي العهد المسجون - مغبة تصرفات المهدي على الحكم، وعلى مستقبل البيت الأموي، ومن أن يفلت زمام الأمور من بين أيدي الأمويين، فأخذ يسعى في خلع المهدي، وانضم إليه البربر والغلمان العامريون، ومن كانوا يتوجسون خيفة من الحكم الجديد، وانطلقت الثورة، وأحاط الثائرون بقصر الخليفة، فقاتلهم جند الخلافة وانتصر عليهم، وأبادهم إبادة شبه تامة.

ثم أخمذ يتتبع المناوثين له ، وصبّ نقمته بصورة خاصة على البربر، فحرّض

العامة على قتلهم، وجعل لرؤ وسهم ثمناً يدفعه لمن يقتلهم، فانطلقت العامة والدهماء يقتلونهم في كل مكان وجدوهم فيه. فانسحب البربر شهالاً إلى قلعة رباح، وصحبهم سليهان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر، فالتفوا حوله وبايعوه بالخلافة، وتلقّب بالمستعين، وهناك أخذوا ينظمون أنفسهم، ويستعدون للعمل لمقاومة المهدى.

## ٦٠ ـ الاستعانة بالإسبان والثمن الغالي :

وفكر البربر ومعهم المستعين بالاستعانة بالإسبان في الشيال، فأخذوا في مفاوضة سانشوغرسيه قشتاله على إمدادهم بالجند، وتم الاتفاق بينهم على ذلك على أن يتعهدوا بالتناول له عن عدد كبير من القلاع والحصون والمدن مقابل عونه لهم.

وعلم الفتى واضح \_ قائد الحدود الشيالية \_ وهومن الغليان العامريين، بها يدور من اتصالات بين البر بر والنصارى، وما يجري من مفاوضات على العون النصراني للمسلمين، وعلى تنازل المسلمين للنصارى عن الحصون والقلاع، فاستاء من ذلك، ونادى في مدن الثغور بأن تقاوم مشاريع البربر، وأن تمتنع عن تقديم العون والمؤن إليهم، وإتصل بالمهدي في قرطبة يعلمه بتأييده وعزمه على مقاومة البربر، فأيده المهدي وأمده ببعض القوات.

وضاقت الأمور بالبر برفلجؤوا الى حليفهم سانشو أمير قشتاله، فأمدهم بها طلبوه من مال ومؤن وقوات.

وسار واضح بقواته لقتال البربر، فالتقى بهم قرب قلعة هنارس (أوقلعة السلام) في ذي الحجة ٣٩٩هـ فدارت الدائرة على واضح، وهزم جيشه، فاتجه الى قرطبة على رأس أربعمئة ممن نجوا من المعركة.

ولاحقهم المستعين والبربر، ومعهم القوات القشتالية بقيادة أمير قشتاله سانشوغرسيه حتى وصلوا ضواحي قرطبة في ربيع الأول سنة • ٤٠هـ، وخرج الفتى واضح في قوات قرطبة لقتالهم، وبعد معارك عنيفة انهزم جيش قرطبة، فارتد الى المدينة، وتحصن فيها بعد أن قتل منه قرابة عشرة آلاف رجل.

ولاحق السربر المنهزمين، وحاصروا قرطبة وضيقوا الخناق عليها. وحمل الخوف الخليفة المهدي على اظهار الخليفة المخلوع هشام المؤيد، وأعلن أنه نائبه ويعمل

باسمه، ودعا البربر وحلفاءهم المسلمين الى طاعته. فلم يقبل البربربذلك، وتمسكوا بخليفتهم سليمان المستعين. ولما ضاقت الأموربالمهدي وأهل قرطبة، هرب المهدي سراً الى طليطلة، ودخل زاوي بن زيري زعيم البربر قصر الخلافة، ودخل أثره المستعين في ١٥ ربيع الأول ٥٠٠هـ وبايعه الناس بالخلافة.

ودخل أمير قشتالة مسلّماً على المستعين ومهنشاً بالنصر، فاستقبل استقبالاً حافلًا، ووعده البربربتسليمه الحصون والقلاع والمدن المتفق عليها، متى استقرت الأمور، فترك قوة صغيرة من جيشه في قرطبة وعاد الى بلاه.

وأنه المهدي في طليطلة ينظم أمروه ويجمع القوات، وانضم إليه الفتى وأضح، وأعلنت مدن الثخور ولاعها له . فسار المستعين بقوات البربر وقرطبة الى طليطلة، ودعا أهلها الى طاعته، فأبوا عليه ذلك، فسار الى مدينة سالم فلم تفتح له أبوابها فارتد الى قرطبة.

### ٦٦ \_ استنجاد الطرف الآخر بالإسبان والشروط المبهظة:

وسار الفتى واضح الى طرطوشة، وأخذ يتصل بأمير برشلونة الكونت ريموند باريل، وأمير أورقلة الكونت ارمنجو، واتفق معها على أن يمداه بجيش لمقاتلة البربر في قرطبة، وكان من جملة الشروط الباهظة التي تم الاتفاق عليها:

- ـ ان يقدم المسلمون لقواتهما الطعام والمؤن.
- ـ ان يتقاضى كل من الأميرين مئة دينار في اليوم .
  - ـ ان يتناول كل جندي دينارين في اليوم .
- ـ ان يستولي النصاري على ما يغنمونه من سلاح البربر وأموالهم.
  - ـ ان يستولوا على مدينة سالم وتكون لهم .

وسار النصاري فورا الى مدينة سالم فاحتلوها بعد أن أخلاها الفتى واضح من أهلها المسلمين.

وسار الأميران النصرانيان مع واضح الى طليطلة فانضم اليهم المهدي، وسارت قواتهم مجتمعة الى قرطبة، وخرج المستعين اليهم بقوات البربر وقوات قرطبة، والتقى الفريقان على مسافة حوالى العشرين كيلومترا شهالى قرطبة في منتصف شرال

سنة • • ٤هـ، وقاتل البربر قتالا شديدا بقيادة زاوي بن زيري وقتلوا الكونت ارمنجو أمير أورقلة .

واخترقت قوة من الفرنج صفوف البربر، واقتربت من مكان المستعين في المؤخرة فظن أن الهزيمة قد وقعت ففر هاربا، فانكشفت مؤخرة البربر وارتدوا الى المزهراء فاخذوا أهلهم وأموالهم وساروا نحو الجنوب، وفرسليمان نحو الشرق ووصل الى شاطبة.

ودخل المهدي وواضح ومن معهما من الفرنج قرطبة، وجدد المهدي البيعة لنفسه، وعين واضحا لحجابته.

ولاحق المهدي البربريريد القضاء عليهم نهائيا، ومعه جيش من الفرنج يبلغ تعداده عشرة آلاف مقاتل، فأدركهم قرب الجزيرة الخضراء في ذي العقدة سنة ٥٠٤هـ، ونشبت هناك معركة بالغة العنف قاتل فيها الجانبان قتالا شديدا، فدارت الدائرة على المهدي وحلفائه، وقتل من الفرنج وحدهم ثلاثة آلاف.

وارتد المهدي الى قرطبة منهزما، وعاد النصارى الى بلادهم، فلاحق البربو المهدي الى ناحية (رية)، ولما علم المستعين بالنصر أسرع الى معسكر البربربمن معه من القوات، ووصل المهدي الى قرطبة وباشر في تحصينها، ولكن الفتى واضح ومن معه من الغلمان العامريين أخرجوا الخليفة هشاما المؤيد من محبسه، وقبضوا على المهدي وأتوا به بين يدي الخليفة وضربوا عنقه وكان ذلك في ذي الحجة من عام معه. ودعوا البربر والمستعين الى طاعة الخليفة المؤيد فلم يقبلوا بذلك.

# ٦٢ - التسابق الى طلب العون من الإسبان:

وحاول البربر وسليهان المستعين أن يحصلوا على معونة سانشو غرسيه أمير قشتالة، وعرضوا عليه أن يسلموه جميع الحصون الأمامية التي كان الحكم والمنصور قلا افتتحاها، مقابل عونه لهم على استعادة قرطبة ففضل سانشو أن يحصل على ما يريد من الخليفة الشرعي هشام المؤيد، وأرسل رسله الى قرطبة يطالبون الخليفة المؤيد بتسليمه جميع الحصون والقلاع التي سبق أن افتتحها الحكم والمنصور، ووصل رسله الى قرطبة بينها كانت قوات البربر تدخل النزهراء غربي قرطبة في ربيع الأول الح عن الخطور الخليفة الى الرضوخ الى مطالب سانشو مخافة أن يتفق عليه مع

البر بر والمستعين، وتم عقد مجلس من الفقهاء والقضاة وكتب محضر بذلك، وسلم الى سانشو أكثر من ٢٠٠ موقع وحصن وقلعة ومدينة.

وشدد البربر حصارهم على قرطبة حتى ضاق الأمر بالناس، وشعر واضح أن الأمر ميشوس منه فأراد الهرب الى الشهال، وعلم القادة ووجوه الناس بعزمه فقتلوه ونهبوا دوره وأمواله.

وحاول الخليفة والقرطبيون التفاهم مع البربر فلم يقبلوا ذلك، ثم قتل القرطبيون حباسة بن ماكسن - ابن أخي قائد البربرزيري بن زاوي - في احدى المعارك، فهاج البربر لمقتله وهاجوا المدينة هجوما عنيفا، وقاتل أهل قرطبة بشجاعة وعنف، ولكنهم هزموا ودخل البربر قرطبة.

وطلب القاضي ابن زكوان والفقهاء الأمان من المستعين ومن البربر للناس، فمنحوهم إياه لقاء دفع مبالغ كبيرة من المال. ودخل البربر المدينة فقتلوا الشيوخ والأطفال وخربوا الدور واغتصبوا النساء.

وفي السوم التالي دخل المستعين قرطبة فأحضر الخليفة هشاماً المؤيد بين يديه وعنفه على ماكان منه، ويقال إنه حبسه ثم قتل بعد ذلك.

77 - وتسلم البربر السلطة الفعلية في قرطبة، فأراد سليهان المستعين أن يبعدهم عن العاصمة بشكل لا يوحشهم، ولا يبدو وكأنه محاولة للتخلص منهم، فأقطعهم مقاطعات الاندلس، وأعطى عليا والقاسم ابني حمود (وهما من نسل الامام الحسن بن علي) ولاية الثغور في المغرب، فولى عليا على سبته والقاسم على طنجه والجزيرة الخضراء.

وطمع على بن حمود في الاستيلاء على الخلافة ، وأخذ يبحث عن حلفاء ومؤيدين له بين الناقمين على حكم البربر وسليان المستعين، فوجد ضالته في الغلمان العامريين، الذين فر أكثرهم الى شرقي الاندلس خوفا من بطش البربر، وأقاموا لأنفسهم امارات مستقلة يمتنعون فيها.

فأخذ على بن حمود في مكاتبة خيران كبير الفتيان العامريين في المرية، وحثه على التعاون لانقاذ البلاد من البلاء الجاثم على صدرها، ونشر رسالة زعم أن الخليفة هشاما المؤيد أرسلها إليه يطلب فيها انقاذه من أسر البربر، ويوصى إليه فيها بالخلافة من بعده. ولما استوثق عليَّ من ولاء الفتيان العامريين في الجنوب، عبر من سبتة الى الجزيرة الخضراء في أواخر عام ٢٠١هـ وسار بقواته الى مالقة فسلمها إليه واليها

عامر بن فتوح، وسار خير ان بقواته من المرية والتقى بعلي في المنكب، واتجهت القوات المتحالفة صوب قرطبة، وانضم اليها أثناء زحفها زاوي بن زيري وحبوس الصنهاجي في قوات بربر غرناطة.

وخرج سليهان المستعين لقت الهم، وجرت معركة شديدة انهزم فيها جند المستعين، وقتل كثير من رجاله، ووقع المستعين وأبوه وأخوه أسرى، ودخل علي بن حود قصر قرطبة في ٢٨ المحرم ٤٠٧هـ (تموز ٢١٠١م) وبحث علي عن الخليفة هشام المؤيد فلم يجده، ولما علم انه قتل، أتى بسليهان وأبيه وأخيه وقتلهم بنفسه. وبويع له بالخلافة، وتلقب بالناصر لدين الله.

وبمقتل سليمان المستعين انطوت آخر صفحة في حياة الدولة الأموية بعد أن حكمت ٢٦٨ سنة .

75 ـ حاول علي بن حمود فرض هيبة الدولة على الجميع، والزم الزعاء البر برباحترام القانون، فانضبطت الأمور، واطمأنت النفوس بعض الشيء.

ولما لم يجد خيران العامري \_ الذي آزر عليا بن حمود \_ هشاما المؤيد حيا، خاف على نفسه من الخليفة الجديد، وسار بقواته الى شرقي الاندلس، الذي كان في أيدي اخوانه الفتيان العامريين. وأعلن انشقاقه عن علي بن حمود، وبايع بالخلافة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر، بعد أن استدعاه إليه من جيان، ولقب بالمرتضى. وانضم إليه المنذر التجيبي قائد الثغر الأعلى ومعه عدد من المرتزقة النصارى، وانضم اليه عدد من مدن الشرق مثل بلنسية وشاطبة وطرطوشة.

وسار الخليفة المرتضى بمن اجتمع إليه من القوات لقتال البر بر الموالين لعلي بن حود في غرناطة، فلقيهم زاوي بن زيري أمير غرناطة، وقاتلهم قتالاً شديداً فمزق جموعهم، وسقط المرتضى قتيلا وهرب خيران والمنذر التجيبي بمن نجا من قواتهما الى المرية، وعاد الفرنج نحو بلادهم في الشهال.

70 - وبعد هذه المعركة تقسمت الاندلس الى امارات متصارعة متنافسة تتسابق الى الاستعانة بالاسبان في حربها مع اخوانها، وتدفع لهم ثمنا لعونهم مدنا وحصونا وقلاعا وأموالا، واستمر الحكمام في خصوماتهم وتقاتلهم وبحثهم عن ارواء أحقادهم من احوانهم وتسابقوا في طلب العون من النصارى، والمبالغة في بذل الثمن الغالي المهظ للاسبان، للحصول على هذا العون الكاذب، حتى أصبحوا جميعا، ودون استثناء، تابعين للحكام الاسبان، يدينون لهم بالولاء، ويخضعون لهم خضوعا تاما، ويدفعون

إليهم الجزية، ولم يبذل الاسبان في سبيل تحقيق هذا التفوق على المسلمين كبير عناء: ولاتحملوا تضحيات تذكر، ومن الغريب أن يكون الحكام المسلمون ذوي أنفة وعزة ونخوة في حروبهم بعضهم مع بعض، لا يغتفرون زلة، ولا يعفون عن هفوة أوذنب ولو كان ذلك الذنب تافها حقيراً، مع أنهم كانوا في نفس الوقت كراماً متسامحين تجاه أعدائهم الاسبان يحتملون الأذى والمهانة بصدور رحبة لا يثورون لمهانة تلحق بهم ولا يتأثرون لذلة أصابتهم، ولا يتململون من تجاوز على حرمات شعبهم وكراماته وأعراضه.

جهلا على وجبنا عن عدوهم لبئست الخلتان الجهل والجبن

لقد كان هؤلاء الطامعون في الحكم اعداء لأنفسهم ولأهلهم ولدينهم وقدومهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وأذلهم وأخزاهم، وفضلوا مصالحهم الخاصة على مصالح أمتهم ودينهم فعاقبهم الله بأن انتزع الملك من أيديهم، وسلط عليهم أعداءهم. وبددوا أموال الأمة في بناء القصور والتسابق الى اقتناء الجواري وفي الانفاق على الملاذ وتحصيل أطايب العيش فضعفوا أمام أعدائهم، فاستولى الأعداء على ما في أيديهم من مال وحكم، وأنزووا في زوايا النسيان من التاريخ.

# الفصل السابع

# قيام دول الطوائف وتعاظم الخطب على المسلمين

77 حينها انتهى عهد الدولة الأموية في الأندلس في عام ٤٠٧هـ (١٠١٦م) تقسم ما تبقى بيد المسلمين من أرض الأندلس الى دويلات وامارات، بلغت العشرين عداً، وعرفت في التاريخ باسم دول الطوائف، وهذه الدويلات أو الامارات هي:

| الى عام ٤٦٣هـ | من عام ٤٧٢هـ | ١ ـ دولة بني جهور في قرطبة                |
|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| 61.4.         | ١٠٣١م        | •                                         |
| -> \$ 1 \$    | -1818        | ٠ ٢ ـ دولة بني عباد في اشبيلية            |
| 11.11         | ۲۱۰۲۳        | •                                         |
| -> \$ 11.     | -114         | ٣ ـ دولة بني الأفطس في بطليوس             |
| 41.45         | ۲۱۰۲۲        | •                                         |
| _4 \$ \$ 0    | -118         | £ _دولة بني بحبى في لبلة                  |
| ۲۰۰۲          | ۲۱۰۲۳ م      | •                                         |
| ٥٥٤هـ         | -454.        | <ul> <li>دولة بني مزين في باجة</li> </ul> |
| ۲۲۰۱۲         | ١٠٣٩         | ·                                         |
| -2554         | -A E 14.     | ٦ ـ دولة بني البكري في ولبة               |
| 1001          | ۲۱۰۱۲        | وجزيرة شلطيش                              |
| -4884         |              | ٧ ـ دولة بني هارون في شنتمرية الغرب       |
| ١٠٠١م         | 61.42        | •                                         |
| 4٧٤هـ         |              | ٨ ـ دولة بني ذي النون في طليطلة           |
| ۱۰۸۰          | ۲۳۰۱۶        |                                           |

| 4٨٤هـ                 | _404      | ٩ ـ دولة بني مناد في غرناطة        |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| ٠١٠٩٠                 | ۱۰۱۳م     |                                    |
| _2604                 | _a £ + £  | ١٠ ـ دولة بني برزال في قرمونة      |
| 41.17                 | ۱۰۱۳م     |                                    |
| -A £ 0 A              | -48.4     | ١١ ــ دولة بني دمر في مورور        |
| 11.17                 | ۲۱۰۱۳     |                                    |
| 1734                  | -41.4     | ١٢ ـ دولة بني خزرون في اركش        |
| ٨٢٠١٦                 | ۲۱۰۱۱     |                                    |
| -A & 6 V              | -28.7     | ١٣ _ دولة بني يفرن في روندة        |
| 41.70                 | 61.10     |                                    |
| -A £ A £              | 1210      | ١٤ _ مملكة المرية                  |
| 41.41                 | ۱۰۱۶      |                                    |
| -A £ A £              | -184      | ١٥ _ مملكة مرسية                   |
| 41.41                 | ۲۱۰۱۲     |                                    |
| -A£A£                 | _48++     | ١٦ _ بملكة دانية والجزائر الشرقية  |
| ١٠٩١م                 | 41.14     |                                    |
| ۸۷عم                  | _4 \$ 4 4 | ١٧ _مملكة بلنسية                   |
| 21.98                 | 61.14     |                                    |
| -6890                 | ->£∧∨     | حكمها السيد الكمبيادور والقشتاليون |
| ۲۱۱۰۲                 | ٤١٠٩٤     |                                    |
| 443هـ                 | _h £ • 4" | ١٨ ـ بني رزين في شنتمرية الشرق     |
| 41114                 | ۲۱۰۱۲     | •                                  |
| -2840                 | ٠٠٤ هـ    | ١٩ ـ امارة البوينت                 |
| ۲۱۱۱۲                 | 414       |                                    |
| الى مابعد ٥٠٣هـ بقلبل | ٨٠٤هـ     | ۲۰ ـ مملكة سرقسطة (بني هود)        |
| مابعد ۱۱۱۰م           | 41.14     | •                                  |

٧٧ ـ ولن نسترسل في سرد تاريخ دول الطوائف، ولن نطيل الكلام فيها جرى

بين الحكام المسلمين من حروب وصراعات، ومؤ امرات. . . استمرت قرابة نصف القرن ، وأخرجت من أيدي المسلمين قرابة نصف مساحة أرض الأندلس بدون حروب تذكر مع العدو، وانها تنازل عنها الحاكمون ثمنا لعون كاذب لهم في صراعاتهم وحروبم ومحاولاتهم الانتقام والتشفي من اخوانهم المسلمين في الامارات الأخرى، وسنكتفي بايراد نهاذج من المواقف المخزية التي وقفها بعض هؤ لاء الحكام ، الذين كان من السهل اليسير عليهم الخضوع للاسبان ، والتنازل لهم عن المدن والقلاع والحصون ، ثمنا لصداقتهم لهم ، بينها كان أحدهم يجتهد في حرب اخوانه المسلمين ، ويستد في تدميرهم وقتلهم ، ويحاول انتزاع الأرض والمدن والحصون من أيديهم الحقيقيون ، وانهم لن يدخروا جهداً ولا وسيلة في تدمير الحكام المسلمين جميعاً ، الحقيقيون ، وانهم لن يدخروا جهداً ولا وسيلة في تدمير الحكام المسلمين جميعاً ، وانتزاع الأرض منهم ، ودفعهم الى الوراء تمهيداً لاخراجهم من الجزيرة الايبرية كلها ، وقد لمسوا ذلك كله لمس اليد ، ولكنهم لم يتعظوا ، ولم يقلعوا عن فسقهم كلها ، وقد للسوا ذلك كله لمس اليد ، ولكنهم لم يتعظوا ، ولم يقلعوا عن فسقهم وخصعوا جميعهم للاسبان ، يدفعون الجزية لهم ، ويستخذون أمامهم ، ويستجيبون وخضعوا جميعهم للاسبان ، يدفعون الجزية لهم ، ويستخذون أمامهم ، ويستجيبون وخضعوا جميعهم للاسبان ، يدفعون الجزية لهم ، ويستخذون أمامهم ، ويستجيبون وخضعوا جميعهم للاسبان ، يدفعون الجزية لهم ، ويستخذون أمامهم ، ويستجيبون ، وينفذون مايطلبونه منهم وهم صاغرون أذلاء .

# ٦٨ ـ بين بني عباد في اشبيلية وبني باديس في غرناطة :

أقام بنوعباد حكماً لهم في أشبيلية، وانتهى هذا الحكم الى المعتمد بن عباد. وأقام باديس بن حبوس الصنهاجي حكماً له في غرناطة ومقاطعة (ريا). ولما توفي باديس خلفه في حكم غرناطة حفيده عبد الله بن بلقين، وخلفه في حكم مالقه حفيده الأخر ثميم، ولم يمض وقت طويل على حكم عبد الله لغرناطة حتى سار المعتمد بن عباد في قواته واستولى على مدينة جيان، وكانت من أهم مدن مملكة غرناطة، (٢٦٤ هـ - ٤٧٧م). وألح ابن عباد على غرناطة يريد الاستيلاء عليها وعلى ما يتبعها من أرض وحصون ومدن. فاتجه عبد الله بن بلقين أمير غرناطة الى المأمون بن ذي النون أمير طليطلة ـ وكان صديقاً لالفونسو ملك قشتالة ـ ليسعى لدى الفونسو ذي النون أمير طليطة ـ وكان صديقاً لالفونسو ملك قشتالة ـ ليسعى لدى الفونسو غرناطة بين غرناطة وقشتالة، وتم له ما أراد، وقد خضع أمير غرناطة بموجب هذه المعاهدة لالفونسو، وتعهد له بأن يكون تابعه، وبأن يدفع له غرناطة بموجب هذه المعاهدة لالفونسو، وتعهد له بأن يكون تابعه، وبأن يدفع له

الجزية سنوياً بالدنانير الذهبية، ولقاء ذلك تعهد الفونسوبحهاية امارة غرناطة من أطهاع المعتمد بن عباد، وبأن يمد عبد الله بالجند والقوات عند الحاجة.

وفي عام (٦٧٧هـ ١٠٧٥ ميـلاديـة) أغـار المأمـون بن ذي النـون أمير طليطلة على قرطبة، واستولى عليها وأخرجها من حكم بني عباد.

وجينا نزلت هذه الكارثة بالمعتمد بن عباد أسرع أمير غرناطة ينتهز الفرصة ، واستمد حليف الفونسوملك قشتالة ، ووعده بأن يحصل على جزء مما يتحقق له من المغانم من الأرض والمال والسلاح والغنائم الأخرى التي يمكن أن يحصلوا عليها من بني عباد ، فأمده الفونسو بقطعة من جنده ضمها الى جيشه ، وسار أمير غرناطة بهذه القوة المختلطة الى مدينة قبرة التابعة لبني عباد واستولى عليها وضمها الى ملكه .

ولما رأى ابن عباد تسابق خصومه الى اعلان الخضوع والطاعة والولاء لملك قشتالة ، والتباري في دفع الجزية اليه ، فكر هو في أن يحذو حدوهم ، وأن يطلب من الفونسو عقد محالفة معه ، وأرسل وزيره ابن عمار الى قشتالة ليعقد مثل هذه المعاهدة ، فوفق في مسعاه ، واتفق الفريقان على أن يطلق الفونسويد ابن عباد في احتلال غرناطة على أن تكون المدينة للمعتمد ، وأن يكون ما في القلعة الحمراء من أموال وذخائر ونفائس وسلاح وأموال ملكا لالفونسو. وفوق ذلك تعهد ابن عباد بأن يزيد مقدار الجنيسة السنوية التي كان يدفعها أبوه المعتضد لملوك قشتالة منذ عام ٥٥٥هـ الجنيسة السنوية التي كان يدفعها أبوه المعتضد لملوك قشتالة منذ عام ٥٥٥هـ

وبعد توقيع هذه المعاهدة أخذ الاسبان في الاغارة على بسائط غرناطة ومرجها، وعاثوا فيها خرابا وتدميرا. وقام ابن عباد ومعه حلفاؤه النصاري بالاغارة ` على غرناطة، ولكنهم فشلوا في الاستيلاء عليها.

ورأى عبد الله بن بلقين من جهته أن يتجه بنفسه الى الفونسولمفاوضته واسترضائه، وعقد حلف حماية معه، وقد أسفرت هذه المفاوضات عن تعهد عبد الله بأن يؤدي الى الفونسوجزية سنوية مقدارها عشرة آلاف مثقال من الذهب، وأن يسلم اليه بعض الحصون الواقعة جنوبي غربي جيان فتسلمها الفونسو، ولكنه فكر في اله يستحيل عليه الاحتفاظ بها، فباعها الى المعتمد بن عباد.

٦٩ ـ بين بني هود في سرقسطة وبني ذي النون في طليطلة

حينما ترسمخ حكم سليمان بن هود في سرقسطة أخمذ يتطلع الى توسيع رقعة

ملكه على حساب أراضي جاره المأمون بن ذي النون أمير طليطلة ، فأغار على مدينة وادي الحجارة واحتلها بعد معارك عنيفة هزم فيها المأمون بن ذي النون هزيمة منكرة (عام ٢٣٦هـ ٤٤ - ١ م) .

ولم يجد ابن ذي النون، وسيلة للانتقام من عدوه ابن هود أكرم وأشرف من أن يلجأ الى فرناندوملك قشتالة، فاستغاث به، واعترف بطاعته، وخضع له وتعهد بدفع الجزية اليه، فأمده فرناندوبقوة من جنده تقوى بها ابن ذي النون، وأخذ في الاغارة على أراضى أعدائه بني هود في سرقسطة، فأفسد وخرب.

فأسرع ابن هود بدوره يعقد الحلف مع ملك قشتالة ، وبذل له أموالا كثيرة وتحفا ونفائس وتعهد له بدفع الجزية . فأرسل فرناندو قوة من جنده تعيث في أراضي طليطلة حتى خربها . وهو يرمي من وراء عونه المزدوج للفريقين المسلمين المتنافسين ، ان يحملها على التسابق في البذل والعطاء ، والتنازل عن المدن والحصون والقلاع ، كسبا لوده ، واستقواء به على الخصوم المسلمين ، فيفتقر الجانبان وتضعف قواهما ، وتسوء سمعتها ، ومكانتها لدى شعوبها ، فيسهل عليه الفتك بها ، واخضاعها لامره ، وانتزاع مايريده منها بسهولة ويسر ، وكان له فعلا ماأراد .

ولما رأى المأمون بن ذي النون ان فرناندو قد خانه، وأعان عدوه ابن هود، لجأ هوبدوره الى ملك نافارا، واستهاله ببذل الأموال الجليلة له، فقام ملك نافارا بالاغارة على أراضى سرقسطة، وعاث فيها فسادا وتخريبا.

ولجأ ابن هود الى فرناندو، وزاد له في البذل والعطاء، فأغار ملك قشتالة على أراضي طليطلة، وقتل وخرب وأفسد.

واستمرت الحال على ذلك زمنا طويلا، يغير هذا على اراضي طليطلة، فيرد الاخر بالاغارة على أراضي سرقسطة، حتى أرهقت الامارتان المسلمتان، وخربتا ونضبت مواردهما، وانتزعت منها كثير من الحصون والقلاع والمدن، كانت من نصيب العدوين الاسبانيين اللذين يترقبان الساعة المناسبة التي ينقضان فيها على أعدائها المسلمين للقضاء عليهم، وانتزاع ماتبقى بأيديهم من أراض.

## ٧٠ ـ الصراع بين أبناء سليهان بن هود

قسم سليمان بن هود .. قبل وفاته .. أعمال مملكته بين ابنائه الخمسة ، وتسلم كل

واحد من الأبناء المنطقة التي عينها له أبوه. وكان ابنه أحمد صاحب سرقسطة (ولقب فيها بعد بالمقتدر) أكثر اخوته طمعاً بها في أيديهم من أرض، وقد استطاع ان يحتال على ثلاثة من اخوته فسجنهم وسمل أعينهم، وانتزع ما كان في أيديهم من أرض ومدن.

وناصبه أخوه الرابع (ويسمى يوسف) صاحب لاردة العداء، وقاوم أطماعه. ولما رأى أهمل الامارة القسوة البالغة التي عامل بها أحمد اخوته، نفروا منه وخرجت أكثر مدن الامارة عن طاعته، وأعلنت الطاعة والولاء لأخيه يوسف.

وأصابت مجاعة شديدة مدينة تطيلة في احدى السنين ـ وهي من القواعد التي اعلنت الولاء ليوسف ـ فاستغاث أهلها بيوسف ، فجمع كميات كبيرة من الأقوات والمؤن ليرسلها اليها . ولكن كان لابد له لايصال هذه المؤن الى تطيلة من ان يمر بأراضي أخيه أحمد ، أو بأراضي عملكة نافارا ، ولكن أحمد ماكان ليسمح لأخيه العدو بأن يمد مدينة خرجت عن طاعته ، واستفظعت جرمه نحو اخوته ، فاضطريوسف الى الاتصال بملك نافارا ، وبذل له المال الوفير لكي يسمح له بمرور المؤن في اراضيه ، فوافق ملك نافارا على ذلك .

وعلم أحمد بن هود أمير سرقسطة بها تم من اتفاق بين أخيه يوسف وبين ملك نافارا، فاتصل بغرسيه ملك نافارا سرا، وعرض عليه أن يبذل له ضعفي مابذله أخوه يوسف، وإن يتخلى له عن القافلة وحمولتها كلها، وما يحمله حراسها من سلاح، ومامعهم من خيول، اذا هو مكنه من القضاء على حراس القافلة ومنع وصولها الى مدينة تطيلة. فخضع غرسيه الى الاغراء، وخان عهده ليوسف، وعقد الاتفاق معه.

وبينها كانت القافلة تسير آمنة مطمئنة في أرض مملكة نافارا ـ وكانت تتألف من عدة ألـوف من الجند وعدد كبير من المدواب بأحمالها، باغتتها قوات أحمد أمير سرقسطة، وفتكت بقوة الحماية، فقتل من قتل وأسر من أسر، واستولى النصارى على أسلاب الجند والمؤن والدواب وفقاً للاتفاق.

ويئس أهـل تطيلة من وصـول المؤن عن طريق أمـيرهم يوسف، فأعلنـوا خضوعهم للغادر أحمد بن هود.

# ٧١ ـ النورمان يرتكبون أفظع المآسي في أهل بربشتر والحكام يتفرجون

تقـع مدينـة بربشــتر بين مدينتي لاردة ووشقة في الشهال الشرقي من سرقسطة ،

وكانت من أمنع قواعد المسلمين في الشهال. وفي عام ٢٥٦هـ (٢٠٦٤م) نزلت قوة كبيرة من الفرسان النورمان والفرنسيين على بربشتر، وكانت تخضع ليوسف بن هود، وحاصروها، ولم يتمكن يوسف من انجادها لانه ليس له طريق أرضي يتصل بها بواسطته الاعن طريق الأراضي الواقعة تحت حكم أخيه الغادر أحمد، أو عن طريق أراضي عملكة نافارا، وقد خبر عدر ملكها وخسته من قبل.

ولم يتحرك أحمد بن هود لنجدة القلعة المسلمة ، حقدا منه على أهلها الذين خلعوا طاعته وأعلنوا الولاء لأخيه يوسف، وجبنا منه ونذالة ، فوقف يتفرج على الأحداث التي تمزق نياط القلوب القاسية .

وقاتل المسلمون قتالا بجيدا، ولكن النورمان تمكنوا من اقتحام المدينة في آخر الأمر، ولجأ المدافعون المسلمون الى القصبة يتابعون دفاعهم، وقتلوا أعدادا من المهاجين، وكان في نيتهم أن لا يستسلم أحد منهم لاعدائهم، ولكن أحد الخونة دل المهاجين، وكان في نيتهم أن لا يستسلم أحد منهم لاعدائهم، ولكن أحد الخونة دل المدافعون على مجرى الماء الذي يصل الى القصبة فسدُّوه، وقطعوا الماء عنها، فاضطر المدافعون - تحت وطأة العطش الشديد - أن يعرضوا على النورماند تسليم المدينة ، على أن يسمح لهم بالخروج منها هم وعائلاتهم بأرواحهم فقط دون مال. فوافق النورماند على ذلك، ولكنهم حينها استسلم المقاتلون، ونزعوا اسلحتهم، غدروا بالناس، وانقضوا على الأهلين العزل يقتلونهم بغير رحمة ولاشفقة، وسبوا النساء. ثم سمحوا لمن بقي حيا بالخروج من البلد

ولما خرج الناس من البلد في ظل الأمان المقطوع، أمر قائد النورماند رجاله بقتل من يقدرون على قتله مخافة أن ترتد الجموع عليهم، فقتلوا منهم حوالي ستة آلاف فحدث هرج ومرج، ومات خلق كثير من شدة الزحام.

ولما أصبحت الجموع خارج أسوار المدينة، طلب اليهم النورماند الرجوع الى دورهم بأهليهم وذراريهم.

ويصف ابن حيان \_ وهومن مؤرخي الاندلس \_ وقد عاصر هذه الماساة الإنسانية \_ ما جرى وصفا مؤثرا للغاية، ومما جاء في وصفه لها مايلي:

(ولما برزجميع من خرج عن المدينة بفناء بابها بعد من خفف منهم بالقتل، وهلك في النزهمة ظلوا قياماً ذاهلين منتظرين نزول القضاء فيهم، نودي فيهم بأن يرجع كل ذي دار الى داره ووطنه بأهله، وازعجوا لذلك، فنالهم من الازدحام قريباً مما نالهم في الخروج عنها.

ولما استقروا بالدور مع عيالهم وذراريهم، اقتسمهم المشركون، فأمر سلطانهم، فكل من صارت في حصته دار حازها. وحاز مافيها من أهل وولد ومال، فيحكم كل علج منهم فيمن سلط عليه من أرباب الدور بحسب مايبتليه الله به منهم، يأخذ كل ما أظهره إليه، ويقرره عليه فيما أخفى، ويعذبه أشد العذاب، وربها زهقت نفس المسلم من دون ذلك فاستراح، وربها أندره أجله إلى أسوأ من مقامه بذلك. فإن عداة الله كانوا يومئذ يتولعون بهتك حرم أسراهم وبناتهم بحضرتهم، وعلى أعينهم إبلاغاً في نكايتهم، يغشون الثيب، ويفتضون البكر، وزوج تلك، وأبو هذه موثق بقيد أسره، ناظر إلى سخينة عينه، فعينه تدمع، ونفسه يتقطع، ومن لم يرض منهم أن يفعل ذلك بنفسه، أعطى من حوله من غلمانه يعبثون فيهم عبئته، فبلغ الكفرة منهم يومئذ ما لاتلحقه الصفة على الحقيقة والحول والقوة لله العظيم) (١).

ثم تحدث ابن حيان عن عشرات ألوف السبايا اللاتي وقعن في قبضة هؤلاء الموحوش. ووصلت أنباء هذه الفظائع إلى قرطبة في أوائل رمضان من عام ٢٥٦هـ (وكان ابن حيان مقيماً فيها)، فتأثرت النفوس لذلك أشد التأثر، ولكن الحكام المسلمين جميعاً كانوا عاجزين عن فعل شيء، وقد يكون بينهم من كان يتشفى بأهل المدينة وما حل بهم . . .

وقد وجّه ابن حيان نقداً عنيفاً ولاذعاً ومؤثراً إلى الحكام المسلمين في الأندلس، وفي غير الأندلس، على تقاطعهم وتعاديهم، وتقاتلهم، واستشراء بعضهم على بعض مبددين بذلك قواهم، ومضعفين قوتهم، ومهيئين للعدو أسباب الهيمنة عليهم، وإخضاعهم جميعاً لأمره ونهيه، فهم أمام الأعداء يستخذون ولا يستحيون، وأمام إخوانهم قساة غلاظ لايتسامحون ولايتساهلون، ولاتوثر فيهم نكبة، ولاتهز وجدانهم كارثة، ولاتوقظهم من غفلتهم حادثة مؤلة، ولا ضياع أرض ولا عرض. همهم البقاء في الحكم، والتمتع بخيراته، وإنفاق الأموال - أموال بيت مال المسلمين - على الخمر والغواني، وشراء الإماء والمغنيات، وابتناء القصور وزخرفتها وإنفاق الكثير الكثير عليها، واستدرار مدح الشعراء، وسياع أقوال المتملقين المنافقين فيهم، وفي ظنهم أن ذلك يمكن أن يُخلدهم، ويبقي على ذكراهم حيّة على الدهر،

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ص ٥٤ ما نقله محمد عبد الله عنان في كتابه دول الطوائف ص٢٦٦.

ومما قاله ابن حيان في التعليق على هذه الكارثة:

(لقد استوفينا في شرح هذه الفادحة مصائب جليلة، تؤذن بوشك القلعة، طالما حذر اسلافنا لحاقها بمن احتملوه عمن قبلهم من آثاره. ولاشك عند أولى الألباب، ما أخفيناه مما دهانا من داء التقاطع، وقد أخذنا بالتواصل والالفة فأصبحنا من استشعار ذلك والتهادي عليه، على شفا جرف يؤ دي الى الهلكة لامحالة، اذ قدر الله زماننا هذا بالاضافة الى ماعهدنا في القرن الذي سلخه من آخرأمور الجاعة على ادراك ما لحق اللذي قبله، فمثل دهرنا هذا ـ لاقدس ـ بهيم الشبه، ما ان يباهي بعرجه، فضلا عن نزوح خيره، قد غربل ضهائرهم، فاحتوى عليهم الجهل، فليسوا في سبيل الرشد باتقياء، ولا على معالى الغي بأقوياء، نشدمن الناس هامل يعللون انفسهم بالباطل من أوائل المدلائل على فرط جهلهم واغتر ارهم بزمانهم، وبعادهم عن طاعـة خالقهم، ورفضهم وصيـة نبيهم، وغفلتهم عن سد ثغرهم حتى اطل عدوهم الساعي لاطفاء نورهم، يتبجح عراص دورهم، ويستقريء بسائط بقاعهم، يقطع كل يوم طرفا، ويبيد أمة، ومن لدينا وحوالينا من اهل كلمتنا صموت عن ذكراهم، لهاة عن بثهم، ماان يسمع عندنا بمسجد من مساجدنا أو محفل من محافلنا مذكر لهم أوداع، فضلا عن نافر اليهم، اوماش لهم، حتى كانهم ليسوا منا، أوكان فتقهم ليس بمفض الينا، قد بخلنا عليهم بالدعاء بخلنا بالقناء، عجائب فاقت التقدير، وعرضت للتغيير وبله عاقبة الأمور واليه المصس.

وقد وقف أحمد بن هود من هذه الأحداث المفجعة موقف المتفرج الشامت، فالبلد خلع طاعته ودان بالولاء لأخيه وخصمه وعدوه يوسف، فها يعنيه هو من نصرة أهله المسلمن؟

ولم يفكر أحد من امراء الطوائف المسلمين الآخرين في انجاد حصن بربشتر لانهم كانوا جميعا يخضعون للاسبان، ويدفعون لهم الجزى، ولايسمح الاسبان لاحد منهم بأن يتدخل لانجاد مسلمين ورفع الغمة عن حصن مهدد بالسقوط في ايدي قوى نصرانية، لانهم مع كل ما يؤدي الى دمار المسلمين في النهاية، وضد كل من يقف في وجه القوى النصرانية من اي قطر كانوا.

٧٧ ـ الحرب بين ابني المقتدر بن هود واستعانة كل منهما بالنصارى:

بعد ان مات المقتدر بن هود (أحمد)، تسلم الحكم مكانه في سرقسطة ابنه

يوسف المؤتمن، وتسلم الحكم في لاردة ابنسه الآخسر المنذر. وقد قامت الحرب بين الاخسوين العدوين فاستعان المؤتمن بصديق ابيه وحليفه (السيد الكمبيادور، وكان هذا السيد يقود جيشا من المرتزقة القشتاليين). واستعان المنذر بسانشورامير زملك اراجون وبرامون برنجير امير برشلونة، ووقعت أول معركة بين الأخوين عند قلعة المنار قرب لاردة، الهزم فيها المنذر هزيمة منكرة، واسر رامون برنجير امير برشلونة.

ولم يطل حكم المؤتمن فقد توفي بعد سنين قليلة ، فخلفه في الحكم ابنه أحمد المستعين. وأخذ أحمد يتطلع - بعد دخول المرابطين الى الجزيرة - الى الاستيلاء على بلنسية ، ودفع (السيد) الى مهاجمتها ، ظنا منه ان السيد انها يعمل لحسابه هو ، ولكن السيد خدعه ، واستولى على بلنسية لحسابه الخاص ، وبقي السيد حيناً يحكمها بصورة مستقلة .

وحينها ثبت المرابطون أقدامهم في الجزيرة بعد موقعة الزلاقة، رأى المستعين ان يلجأ الى الفونسو ملك قشتالة يعلن له الخضوع، ويطلب منه الحماية ضد تهديد المرابطين.

وفي هذه الأثناء النح ملك أراغون على مدينة وشقة وحاصرها يريد أخذها، فأدرك المستعين انه لن يستطيع انقاذ المدينة عن طريق الاستعانة بملك قشتالة، ويبدو ان صحوة من ضمير هزته، فاتجه الى يوسف بن تاشفين يستنجد به، وهو يقدر مبلغ الخطر الذي يشكله المرابطون على حكمه، ولكنه أدرك أنه إذا كان لابد له من الاختيار بين المرابطين وبين النصارى، فان التسليم للمرابطين أكرم له ولأهله ولقومه ولدينه.

فأسرع يوسف بن تاشفين بأمر ولاته في الأندلس بانجاد المستعين، وأرسلوا إليه ألف فارس، وستة آلاف راجل من المرابطين، وأمد ملك قشتالة المستعين بقوة من الحند أنضاً.

وبعد ان اشتد الحصار على وشقة ، وطال حوالي ثلاثين شهراً ، سار المستعين بمن تجمع لديه من قوات لرفع الحصار عنها ، فسار إليه ملك أراغون ، وجرت بينها معركة عنيفة انهزم فيها المستعين وجند المرابطين والقوة القشتالية ، وسقطت وشقة في يد ملك أراغون فجعلها عاصمة ملكه (عام 2٨٩هـ - ١٩٩٦م) .

### ٧٣ ـ بين ابن ذي النون في بلنسية وبين ابن هود في لاردة :

بعد أن احتل الفونسومدينة طليطلة، أخرج ملكها يحيى بن ذي النون (القادر) إلى بلنسية، ووعده بالعون على احتلالها، وهويعلم أن ترسّخ قدم ابن ذي النون في بلنسية يعني خضوع المدينة له، وترسّخ قدمه هو فيها.

وسار القادر إلى بلنسية ومعه سرية من الجند القشتاليين تحت إمرة القائد (البارهانيس)، وخافت جموع أهل الرأي في المدينة من أن تقع بلنسية فريسة للاحتلال القشتالي، فقرروا تسليمها للقادر ابن ذي النون (شوال ٤٧٨هـ محمد ١٩٨٩).

وحينها استغاث ابن عباد وأمراء الجزيرة بالمرابطين، وأخذت تتدفق سراياهم على الجزيرة، اضطر الفونسو أن يجمع قواته لمواجهة السيل المتدفق، فاستدعى قائده البارهانيس.

وأنعش نصر المسلمين في الزلاقة آمال أهل بلنسية في الخلاص من أيدي القشت اليين وعملائهم، وحدثت حوادث تمرد في الحصون والقلاع والمدن التابعة لبلنسية، واضطربت الأمور على ابن ذي النون، فتحرك المنذر بن هود ليستولي على بلنسية التي كانت أراضيها تفصل بين شطري مملكته في الجنوب والشيال، فسار في قواته، ومعه قوة من المرتزقة (القطلان) وضرب الحصار حولها (١٠٨٨م).

فاضطرب أمر القادر، ولم يجد وسيلة تخرجه مما هو فيه من الضيق سوى اللجوء إلى سيده ملك قشتالة الفونسو السادس، فاستغاث به كها استغاث بالمستعين بن هود ملك سرقسطة، وخصم عمه المنظر العنيد.

وكان المستعين يتطلع إلى الاستيلاء على بلنسية ، فأسرع إليها ومعه السيد الذي كان يقود قوة من المرتزقة القشتاليين ، وكان جيش المستعين يتألف من • • ٤ مقاتل ، وكان السيد يعمل في الظاهر مقاتل ، وجيش السيد يتألف من ثلاثة آلاف مقاتل ، وكان السيد يعمل في الظاهر لحساب ابن هود ، ولكنه في الحقيقة كان يعمل على الاستيلاء على المدينة لحساب نفسه ولما رأى المنذر بن هود قدوم ابن أخيه المستعين مع القوة النصرانية أدرك أنه لم

وها والى المستدر بن هود فدوم ابن احيث المستعين مع العود النصرائية ادرت الله م يعمد يستطيع الاستيلاء على بلنسية، فأخمذ في مفاوضة القادر بن ذي النون لعقد معاهدة صداقة وتحالف بينها ضد ابن أخيه المستعين.

ولما رأى القادر أن قوات ابن هود تبتعد عن بلنسية، أخذ يفكر في أنه لاينجده عند الشدة إلا القشماليون، فأخذ يتصل بالسيد سراً، ويحتَّه على عقد حلف بينها

سراً دون علم ابن هود، وبعث إليه بطائفة من التحف والأموال الجليلة. ِ

ولما وصل المستعين الى بلنسية ذكر للسيد انه يرغب في الاستيلاء على المدينة، وطلب إليه العون في قتالها، فهاطل السيد في ذلك، وقال له ان ابن ذي النون داخل في حماية ملك قشتالة، وان بلنسية هي من أملاك الفونسو، أعطاها للقادر، فالعمل على احتلالها يعتبر اعتداء على حقوق الفونسو، ولذلك لابد من استئذانه قبل أية محاولة لمهاجمتها، لأن السيد لايستطيع أن يعمل ضد سيده ومليكه ملك قشتالة.

وسار السيد الى الفونسولمفاوضته، والاتفاق معه، فحصل منه على تفويض بأن أي أرض أوحصن أومدينة ينتزعها السيد من المسلمين، تغدو ملكاً خالصاً له ولأولاده وأعقابه.

ولما رأى المستعين بن هود ما فعله السيد به، قطع علاقاته به، واتجه بانظاره الى برنجير كونت برشلونة، وعقد معه أواصر الود والصداقة.

وعاد السيد ومعه قوة قشتالية مؤلفة من سبعة آلاف مقاتل، فأعاد فرض الجزية على صاحب السهلة وشنتمرية الشرق، ابن رزين، ورفعها من ثهانية الاف دينار سنوياً الى عشرة، فاضطر ابن رزين لقبول هذا الغرم الثقيل.

ولما وصل السيد الى بلنسية، كان برنجير أمير برشلونة يحاصرها طمعاً في الاستيلاء عليها، فوقعت بين السيد وبين صاحب برشلونة معركة انهزم فيها الكونت برنجير وسقط عدد كبير من رجاله أسرى في أيدي السيد، وانسحب برنجير بقوته الى برشلونة.

وضرب السيد الحصار حول بلنسية ، وأخذ يخضع ما حولها الى سيطرته ، حتى خافه أهل المنطقة جميعاً ، واضطروا لدفع الجزية له .

وفي ذلك الحين كان المرابطون قد استولوا على اكثر مناطق الأندلس واستولوا على حصن لبيط، وأصبحوا قريبين جداً من امارة المستعين بن هود، فخاف منهم على نفسه، فعاد يتصل بالسيد، وأسفرت الاتصالات بينها عن عقد صلح وحلف بينها، فسار السيد بقواته الى سرقسطة، وهناك عقد محالفة مع ملك أراغون وملك نافارا للتعاون مع ابن هود ملك سرقسطة على مقاومة خطر المرابطين، وابعاده عن شرقى الأندلس.

ولما اقترب المرابطون من بلنسية تحرك الناقمون على حكامهم الخاضعين للنصارى، وكان القاضي ابن جحاف المعافري أقوى الرجال المناوئين للسيد والقشت اليين والقادر ابن ذي النون الخاضع لهم. فأخذ ابن جحاف يفاوض داود بن عائشة قائد المرابطين، ووعده بتسليم بلنسية اليه إذا ساعده على محاربة القادر والسيد، فبعث إليه سرية من جند المرابطين، ولما دخلت هذه السرية المدينة اندلعت نيران الثورة، وقادها ابن جحاف، فقبض على ابن الفرج مندوب السيد، وقبض على القادر وقتله في الحال، واستولى على ما كان في يده من مال وجواهر (رمضان على القادر وقتله في الحال، واستولى على ما كان في يده من مال وجواهر (رمضان الشورة).

ولما علم السيد بهذه التطورات سار الى بلنسية، واخضع المناطق التي مر بها، وفرض عليها المغارم الثقيلة. ووصل بقواته الى بلنسية، ونزل في جباله، فاجتمع إليه أنصار القادر بن ذي النون (أواخر عام ١٠٩٢) وحاصر المدينة بعد أن أحرق ما حولها.

وحاول السيد التفاهم مع ابن جحاف وأهل بلنسية على اخراج المرابطين، ويعدهم بالمعاملة الطيبة، وبأن يجعل ابن جحاف ملكاً عليها.

ومال ابن جحاف وفريق من أصحاب المصالح البلنسيين الى التفاهم معه، وانتهت المفاوضات الى تقرير مايل:

- يغادر المرابطون المدينة.
- ـ يدفع ابن جحاف للسيد ثمن ما كان مخزوناً في مستودعاته وقت قتل القادر.
  - أن تؤدى إليه الجزية التي سبق فرضها ومقدارها ألف دينار في الاسبوع.
    - أن تبقى ضاحية الكدية بيد السيد.
    - ـ أن يرتد الجيش القشتالي الى جبالة، ويبقى هناك مع السيد.

وهكذا عادت بلنسية تخضع للسيد مرة أخرى، وتدفع له الجزية، ولم يانع المرابطون في عقد الصلح، فقد كانوا ملوا تقلّب أهل بلنسية.

وماكاد المرابطون يغادرون المدينة، حتى نقض السيد العهد وأخذ يغير على ضواحي المدينة ويتلف ما حولها من زروع وثهار وأقوات، ويلح على ابن جخاف بالمطالب الثقيلة.

وكان فريق من أهل بلنسية - أمثال آل طاهر أصحاب مرسية السابقين - . بتآمرون على ابن جحاف ويثير ون في وجهه الاضطرابات والقلاقل، ويتصلون سرأ بالسيد.

وكمان ابن جحماف كلم استجاب لطلب مرهق من مطالب السيد، جاءه بعده

طلب آخر أكثر ثقالًا وارهاقاً، حتى أنه بعد أن أحكم طرق الحصار حول المدينة، طلب إليه أن يسلمه جميع موارد المدينة، وأن يقدم ابنه رهينة على ولائه للسيد، فرفض ابن جحاف هذه المطالب، وأغلق أبواب المدينة، وكتب الى داود ابن عائشة قائد المرابطين يستغيث به، واستصرخ المستعين بن هود، وكتب الى الفونسوملك قشتالة، فأرسل كل واحد من هؤلاء خطاباً الى ابن جحاف يعده بالعون.

وشدد السيد الحصارعلى المدينة بغية اجبار أهلها على الاستسلام، قبل أن يستجيب المرابطون للصريخ، ودام الحصارعشرين شهرا، هلكت فيها الأقوات، وانقطع الرجاء. وتحرك الحزب المناوىء لابن جحاف يعمل ليضطره الى المفاوضة والاستجابة لمطالب السيد.

ولما لم تصل نجدات اضطر ابن جحاف الى التسليم في (جمادى الأولى ٤٨٧هـ - ١٠٩٤م) على الشروط التالية:

- ـ يبقى ابن جحاف قاضياً للمدينة وحاكماً لها. ويؤمن في نفسه وأهله وماله.
  - ـ يؤمّن السكان في أنفسهم وأموالهم.
  - \_ يتولى عمثل السيد تحصيل الضرائب.
- تحتل المدينة حامية من النصاري المستعربين الذين يعيشون بين المسلمين.
- ـ يبقى السيد مرابطاً بجيشه في جباله، ولايغير شيء من شرائع المدينة وأحكامها. ـ يسلم ابن جحاف للسيد جميع أموال القادر بن ذي النون.

وحينها دخل السيد المدينة بجيشه لم يف بالعهود واحتل جيشه أكثر دور المدينة ، وتسلموا الأبراج خلافاً للمعاهدة .

وسلمه ابن جحاف أموال القادر، وأخذ السيد يشدد عليه في السؤال ليعلم ان كان بقي عنده شيء منها، وطلب إليه الحلف أمام الأعيان من الملتين على ان يستبيح دمه ان ظهر أنه أخفى منها شيئا، فحلف ابن جحاف على انه لم يخف شيئا.

ثم وجد السيد خبأ فيه حلي القادر وذخائره، فأمر السيد بالقبض على ابن جحاف وعذبه عذاباً شديداً، ثم أمر باعدامه حرقاً. وأراد السيد أن يحرق زوجة ابن جحاف وبناته، ولكن بعض قادته ثناه عن ذلك. وأخذ في احراق أصحاب ابن جحاف، وفي ازعاج أهل بلنسية واذلالهم والاساءة إليهم.

وكان من الظواهر المؤلمة يومشذ أن التف حول السيد رهط من الخونة الذين تستر وا بالاسلام، ومعظمهم من السفلة والأشرار، انضووا تحت لوائم، وأحذوا

يعيشون في المدينة فساداً، ويعتدون على اخوانهم، يقتلون الرجال، ويسبون النساء والأطفال، وقد ارتد عن الإسلام جماعة منهم وكان يطلق على تلك العصابات يومئذ اسم (الدوائر).

# ٧٤ \_ صورة مما كان يتلهى به حكام الاندلس والخطوب تلح عليهم

حينا أحدت الأندلس في التمزق، قام في شنتمرية الشرق بيت من البربر دخل جدهم رزين مع طارق بن زياد وأعلن كبيرهم أبو محمد هذيل بن عبد الملك بن رزين، الاستقلال بها كان تحت يده من الأراضي، عن حكومة قرطبة. وكان هذيل - كها تصف الروايات الأندلسية - جباراً جاهلاً فظاً، روي أنه قتل والدته بيديه. وقد اشتهر هذيل بحيات المنترقة الناعمة، والاهتام بالفنون، والشغف باقتناء أجمل الجواري والفتيات البارعات في الحسن والموسيقي والغناء، وقد اشترى جارية ابي الطيب الكناني بشلاثة آلاف دينار، وكانت وحيدة عصرها، وقد أحجم الملوك عن شرائها لغلاء ثمنها.

وكان مجلس انسه أشهر مجالس ملوك الأندلس وأمراثها، وقد اجتمع لديه مثة وخسون جارية ومغنية، وكن مضرب الأمثال في الجهال والمعرفة بفنون الطرب والغناء.

وجمع المأمون بن ذي النمون ثروات طائلة، وابتنى في عاصمة ملكه طليطلة قصوراً باذخة اشتهمرت في ذلك العصر بروعتها وفخامتها، وكمان منها مجلسه الشنهير المسمى (المكرم)، وكان آية في الروعة والبهاء.

ويصف ابن حيان هذا المجلس فيقول:

(وأغرب مافيه لحظي من بهي زخرفه إزاره الرائع الدائر بأسّه حيث دار، وهو متخذ من رفيع المرمر الأبيض المسنون، الزارية صفحاته بالعاج في صدق الملاسة، ونصاعة التلوين، قد خرمت في جثانه صور البهائم، وأطيار وأشجار ذات ثهار، وقد تعلق كثير من تلك التهائيل المصورة بها فيها من أفنان أشجار، وأشكال الثمر. . وفوق هذا الكتاب الفاصل من هذا المجلس بحور منتظمة من النجاج الملون الملبس بالمندهب الابرين، وقد أجريت فيها أشكال حيوان وأطيار، وصور أنعام وأشجار، يذهل الألباب، ويقيد الأبصار. وأرض هذه البحار من أوراق الذهب الابريز، مصورة بأمثال تلك التصاوير من الحيوان والأشجار بأتقن تصوير، وأبدع تقدير).

وقال ابن بدران يصف القصر الذي بناه المأمون بن ذي النون:

«بنى المأمون صاحب طليطلة فيها قصراً تأنق في بنائه ، وأنفق مالاً كثيراً ، وصنع فيه بحيرة ، وبنى في وسطها قبة ، وسيق الماء الى رأس القبة على تدبير أحكمه المهندسون ، فكان الماء ينزل على القبة حواليها محيطاً بها ، متصلاً بعض بعض ، فكانت القبة في غلالة من ماء سكب لا يفتر ، والمأمون قاعد فيها لا يمسه من الماء شيء» .

### ٧٥ - مواقف مخزية لملوك الطوائف في كارثة طليطلة:

حينها رأى ملك قشتالة اضطراب أمر المسلمين، واختلاف آراء حكامهم وأمراثهم، وتشتت أمرهم، أخذ يلح على المناطق المجاورة له، ينتزع من أمرائها المحصون والقلاع والمدن، طوعا أو كرها، وركز اهتامه على مملكة طليطلة المجاورة له، فقد كان أمراؤ ها خضعوا له منذ وقت، وقبلوا بحيايته لهم، ودفعوا له الجزية، ولكنه كان يطمع في أكثر من ذلك، فكان يساعدهم تارة، ويكون مع أعدائهم عليهم تارة أخرى، ليزيد في اضطراب أمرهم، وضعفهم ونكاهم.

وقد وجه فرناندورسالة معبرة الى أهل طليطلة ينبههم فيها الى سوء حاهم، وفساد حكامهم، وينذرهم بسوء العاقبة والمصير، وذلك حينها أرهقهم بمطالبه واشتط فيها، فرفضوها فوجه اليهم الرسالة التالية:

(اننا انها نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قديها في أول أمركم، فقد سكنتموها ماقضي لكم، وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكم، فارحلوا الى عدوتكم، فلا خير لكم في سكناكم معنا بعد اليوم ولن نرجع عنكم).

وفي عام ١٠٦٢م (٤٥٤هـ) خرج فرنسانسدوعلى رأس جيش قوي يعميث في أراضي مملكة طليطلة الشمالية، فخربها، فاضطر المأمون بن ذي النون الى الخضوع لمطالب الملك القشتالي، وزيادة مبلغ الجزية التي كان يدفعها.

وبعد ان مات المأمون بن ذي النون خلفه في حكم طليطلة حفيده يحيى الملقب (بالقادر)، وكان انسانا ضعيفا نشأ بين العبيد والجواري، فغلب العبيد والموالي على أمره، واضطربت الأمور في طليطلة حينا فتك القادر بوزير جده ابن الحديدي، بإغراء من أعداء آل ذي النون وأعداء ابن الحديدي، وهكذا سقط القادر في أيدي أعدائه

وأعداء بيته الذين كانوا يحيكون المؤامرات لاسقاطه. وفي هذه الأثناء تحرك ابن هود وسانشورامير ز ملك اراجون الى مدينة قونقه التابعة لمملكة طليطلة، وحاصراها، وكادت تسقط في ايديهم، لولا ان افتداها أهلها بمبلغ كبير من المال، واضطر القادر مرة أخرى الى اعلان الخضوع والولاء لملك قشتالة، وطلب حمايته، والتهاس عونه. وكان الفونسويشتط في طلب الجزية منه، ويلح عليه في تسليم الحصون والقلاع والمدن ثمنا لهذه الحماية، فكان القادر يخضع مضطرا، فثار الشعب عليه واضطره الى الهرب من المدينة بأهله الى حصن وبذة.

ولما وجد أهل طليطلة أنفسهم بدون أمير عليهم ، استدعوا ابن الأفطس. ولجأ ابن ذي النون مرة أخرى الى الفونسو يذكره بسالف الود بينه وبين جده المأمون، وما كان للمأمون من فضل في غوثه وعونه ، ويطلب منه العون في محنته . فاستجاب الفونسو لدعوته ، وسار مع جنده الى طليطلة ومعه القادر فانسحب ابن الأفطس مسرعا الى بطليوس ، وحاصر الفونسو والقادر طليطلة (١٠٨٠م):

وأخيرا دخل القادر طليطلة في حماية الجند النصارى، وحاول الشعب ردهم ومدافعتهم، فنكلوا به شرتنكيل، وجلس القادر على عرشه مرة أخرى في حماية أعدائه النصاري.

وبعد أن أصبح القادر في قبضة الفونسوورهن اشارته، أخذ يفكر في احتلال طليطلة بصورة نهائية. ويقال ان القادر بن ذي النون تعهد لألفونسو بأن يحكم البلد باسمه، وأن يسلمها اليه متى شاء، على ان يعاونه على استرداد بلنسية لتكون مقرا لامارته.

وكان المعتمد بن عباد يطمع في ان يستولي على الأراضي الواقعة في أيدي اخوانه الحكام المسلمين، ولكنه كان يدرك انه لايستطيع أن يمضي قدما في تنفيذ خططه ومشاريعه الرامية الى تحقيق أطباعه الا اذا وثق أواصر الود والصداقة مع الفونسو ملك قشتالة، وقبل الملك القشتالي أن يغض الطرف عن تحركات ابن عباد. لذلك أرسل المعتمد وزيره أبا بكربن عمار الى بلاط قشتالة، ففاوض ملكها وتم الاتفاق بين الجانبين على الأمور التالية:

- يقوم ملك قشتالة بمعاونة المعتمد بن عباد في حروبه مع أعدائه من الأمراء المسلمين بالجند والسلاح والمال

ـ يؤدي ابن عباد لالفونسو جزية سنوية كبيرة بلغت خمسين ألف دينار.

ـ يقوم المعتمـدبغـزو اراضي مملكـة طليطلة الجنوبية ، ويسلم لالفونسومنها الأراضي الواقعة شالى: جبال سيرا مورينا (جبال الشارات).

\_ يطلق المعتمد بن عباد يد الفونسو في تحقيق مشاريعه ضد طليطلة .

وبعد توقيع هذه المعاهدة، تأكد الفونسوأن جميع ملوك الطوائف \_ باستثناء أمير بطليوس ابن الأفطس \_ قد خضعوا له خضوعا تاما، وتعهدوا صاغرين بدفع الجزية له، فلم يعد يخشى شيئا اذا ما تحرك لمهاجمة طليطلة، وإنه أصبح واثقا بأن أحدا من الأمراء المسلمين لن يتحرك لمعونتها.

وحرك الفونسو في نفس الوقت الحزب المعارض لابن ذي النون داخل المدينة ، يثير القلاقل والاضطرابات وكان كثير من هؤ لاء الناقمين من النصارى وهم يؤيدون احتلال الفونسو للمدينة .

باشر الفونسو أعماله الحربية ضد طليطلة، وأخذ في الاغارة على ماحولها يخرب المزارع والقرى والأقوات ويتلف المحاصيل، حتى خربها، وأشاع فيها الفوضى والمجاعة.

وحينها عاد القادر بن ذي النون الى عرشه بمساعدة الفونسوعام ٤٧٤هـ المراد من النون الى عرشه بمساعدة الفونسوعام ٤٧٤هـ المراد من حملاته على طليطلة وماحولها، فيقطع الأشجار وينهب المحاصيل، ويتلف ما يمكن ان ينتفع به أهل المدينة ان حاصرها ذات يوم، كما كان يقتل الرجال الذين يقعون في يده ويسبي النساء والأطفال ولا يجد في كل ذلك من يقف في وجهه.

وقد شغل المعتمد بن عباد نفسه في ذلك الحين بمحاربة أمير غرناطة عبد الله ابن بلّقين، كما شغل عبد الله نفسه بمحاربة ابن عباد، وكل منهما يستعين بالفونسو، وبذلك كان كل منهما يبر رتقاعسه عن نجدة طليطلة بأنه منشغل بها هوأهم وهو محاربة أخيه في الدين والقومية، بينها يعيث ملك الاسبان خرابا ودمارا في عاصمة الاندلس الأولى طليطلة.

وشغل أمير سرقسطة ابن هود نفسه بمحاربة ملك آراغون وأمراء برشلونة ، فتابع الفونسو أعهاله التخريبية ضد طليطلة وهو مطمئن البال الى نجاح خطته تماما .

وأدرك عقلاء المسلمين أن الموقف في طليطلة خطير للغاية، وأن الأمريقتضي التعاضد والتساند والتوقف عن النزاعات الداخلية القائمة بين الحكام المسلمين، وتكريس الجهد والطاقات لمواجهة العدو وانقاذ طليطلة من السقوط في ايدي الأعداء.

وأرسل المتوكل بن الأفطس القاضي أبا الوليد الباجي يطوف قواعد الاندلس وعبواصمهما صائحا ومنذرا ومحذرا من عواقب النفرق والخصام والاقتنال، ومؤكدا ان ملك قشتالة سوف يسحق دول الطوائف كلها واحدة بعد الأخرى، ولكن جميع هذه الصيحات والجهود ذهبت أدراج الرياح فلم يكن لها صدى يسمع.

وحينها ألح الفونسوعلى طليطلة لم يتحرك من الأمراء غير آبن الأفطس، الذي أرسل جيشا بقيادة ابنه لصد النصارى عن طليطلة، ولكن جيش ابن الأفطس لم يقو على الثبات طويلا في المعركة فانهزم عائدا الى بطليوس. وهكذا ترك المسلمون جميعا طليطلة لمصيرها المحتوم.

وفي خريف عام ١٠٨٤م اقترب الفونسومن المدينة، وضرب الحصار حولها، وطال الحصار، ودخل الشتاء، وقلت الأقوات في المدينة، والقادر بن ذي النون الابتصرف تصرف من يريد الجد في قتال الأعداء، وكان الحزب الواعي الداعي الى الصبر والمقاومة يتوقع من اطالة امد الحرب أن يخف أحد من المسلمين الى نجدتهم ولكن عبثا انتظروا.

واضطر الزعماء \_ في آخر الأمر \_ وبالاتفاق مع القادر بن ذي النون ان يرسلوا وفدا الى الفونسوللحديث في أمر الصلح، فأبى أن يستقبلهم، واستقبلهم وزيره سنندو، وكان هذا الرجل قد أسره المسلمون، وعاش في بلاط ابن عباد حينا من الدهر، وتعلم العربية ثم هرب الى قشتالة.

وحاول سنندو أن يدخل اليأس والقنوط الى قلوب أعضاء الوفد الاسلامي، ليدركوا أنه لافائدة من المقاومة، ولامن المفاوضة، وانه لابد من تسليم البلد.

وأدخل سنندوزعهاء طليطلة الى خيمة الملك، فقالوا لألفونسو إنهم ينتظرون عونا من اخوانهم المسلمين، فزجرهم الملك، وسخرمنهم، واستدعى من خيامه سفراء الملوك المسلمين الذين جاؤ وه جميعا يخطبون وده، ويقدمون له الجزى المتوجبة على ملوكهم.

وحينها رأى الوفد المسلم هذا المنظر المؤلم خرجوا من خيمة الملك وقد فقدوا كل أمل في العون، وبعد مضي تسعة أشهر طلبت المدينة التسليم لملك قشتالة، وكان من شروط التسليم:

\_ يسلم القصر والأبواب والقناطر وحديقة القصر الملكي الى الفونسو. \_ يكون القادر حرا في الذهاب الى مدينة بلنسية وفق رغبته.

ـ يسمح لمن شاء من المسلمين ان يتبعه، وأن يأخذوا معهم أموالهم.

ـ ألسذين يريدون البقاء في إلمدينة لايتعرض لاحد منهم بشيء في أموالهم ولافي أملاكهم، ولافي حريتهم في العبادة.

ـ تبقى مساجد المسلمين في ايديهم يقيمون فيها صلواتهم، وتجرى على المسلمين أحكام شريعتهم على أيدي قضاة من المسلمين دون غيرهم.

ـ لاتفرض ضرائب على المسلمين الباقين أكثر من الضرائب التي كانوا يدفعونها الى ملوكهم.

ولكن ملك قشتالة غدر بالمسلمين بعد أن دخل المدينة ، وداس شروط العهد التي قطعها على نفسه ، وحنث بالايهان التي أقسمها هو وكبار رجال دولته ودينه .

وتبع سقوط طليطلة سقوط جميع المناطق المحيطة بها والتابعة لها، وتتضمن ثهانين موضعا بها مسجد، عدا القرى والضياع.

وكان لتلك النكبة اسوأ الوقع في نفوس المسلمين في الجزيرة وخارجها، وأدرك المعتمد بن عباد وملوك الطوائف الآخرون عظم الخطأ الذي ارتكبوه بحق الاسلام والمسلمين وبحق أنفسهم، بسكوتهم عن تصرفات الفرنسو، وتواطؤهم معه على اطلاق يده في التصرف لاحتلال المدينة العظيمة التي كانت ثغرا عظيما من ثغور المسلمين في الشيال الاندلسي، وأدركوا جميعا أن الداثرة ستدور عليهم قريبا، فاتجهوا جميعاً وهم متحدو الكلمة الى طلب العون من أمير المرابطين يوسف بن تاشفين حينها تقدم الفونسو في العام التالي لحصار اشبيلية.

### ٧٦ ـ معركة الزلاقة عام ١٠٨٦م (٤٧٩هـ) وسقوط حكام الطوائف

بعد أن استولى الفونسوعام ١٠٥٥م على طليطلة عاصمة بني ذي النون، استخف بملوك الطوائف المسلمين جميعا، وبقواهم وجيوشهم، فأخل يجوب الأراضي الاسلامية فيها يشبه النزه، والجميع خائفون منه، يحجمون عن التعرض له وعن مقاومته. وبلغ من تعجرفه أن طلب من المعتمد بن عباد أن يسمح لزوجته بأن تضع مولودها في مسجد قرطبة، حيث كان يوجد مقام لبعض القديسين النصارى في الماضي قبل دخول المسلمين. ولما تلكأ ابن عباد في الاستجابة لطلبه هدده الفونسو بالحرب. ووقع في ذلك الحين أن أرسل الفونسو وفدا من قبله يرأسه رجل يهودي الى

ابن عباد ليتسلم منه الجزية، ولما قدمها ابن عباد تطاول اليهودي عليه واتهمه بأنه يزيف العملة التي يقدمها جزية الى ملك اسبانيا، فضربه ابن عباد وقتله، فوجد الفونسوفي ذلك فرصته ليستولي على ما تحت يد ابن عباد من أرض وحصون، وليخضعه بصورة نهائية لسلطانه، وحشد جيشا ضخها وتقدم الى اشبيلية وعسكر أمامها على الجانب الآخر للنهر الكبير.

فاستبد القلق بابن عباد، ولم يجد وسيلة يدفع بها خطر الأذفونش إلا اللجوء الى أمير المرابطين في المغرب. ولما قيل له إن المرابطين قد ينتزعون ملكه منه قال بأصالة المؤمن الشريف «لأن أرعى الجيال عند ابن تاشفين، خير لي من أن أرعى الجنازير عند الأذفسونش(۱)». وتقدم يوسف بن تاشفين الى الأندلس بقوات ضخمة، وانضمت إليه جميع القوى المسلمة في الجزيرة، والتقوا بالفونسووجيشه بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ١٠٨٦م (٢٧٤هم) في موقع تعرفه الروايات العربية بالزلاقة، بالقرب من بطليوس (باداخوز)، وحاول ألفونسو خداع المسلمين، لأخذهم على غرة لكنه فشل بسبب يقظة المسلمين، ومعرفة الأندلسيين بغدره ومكره، ودارت على الأثر رحى معركة طاحنة قتل فيها أكثر الاسبان، ونجا الفونسو جريحاً مع خسافة من رجاله. وقد أوقف هذا النصر اندفاعة الاسبان المحمومة بعض الوقت.

وصاد ابن تاشفين الى المغرب، تاركاً بعض جيشه في الأندلس ولكنه أدرك أن أمراء الطوائف لن يقووا على الصمود في وجنه العدو، ولا سيا وأنهم عاذوا يتآمر بعضهم على بعض ويتصلون بالعدو، فقرر القضاء عليهم وتوحيد الأندلس والمغرب وانتهى من ذلك عام ١١٠٢م (٤٩٥هـ).

#### ٧٧ - المرابطون:

يرجع المرابطون في أصلهم الى قبيلة لمتونة، وهي بطن من بطون صنهاجة الكبيرة، وقد اشتق اسم لمتونة من ثويهم البسيط (اللمت)، ويسمون أيضاً بالملثمين، وكان اللمتونيون من البدو الرحل الذين يتنقلون في صحارى افريقيا، ثم نزلوا في أقصى غربي إفريقيا قرب المحيط الأطلسي، أما دينهم فكان الوثنية، ثم تحولوا الى

<sup>(</sup>١) المعجب في تلخيص اخبار المغرب ـ للمراكشي ص٨٦.

الاسلام في أواسط القرن الحادي عشر الميلادي بجهود رجلين، أحدهما من لمتونة هو يحيى بن ابراهيم اللمتوني، الذي طاف بالمشرق، واطلع على تعاليم الاسلام ودان به. والآخر هو عبدالله بن ياسين الكزولي. وقد افتتن اللمتونيون بعبدالله وجعلوه زعيماً لهم فتسمى بالامام، واعتبر أبوزكريا يحيى بن عمر زعيم الملثمين نفسه تابعاً للامام، وتلميذاً له، فاختاروه لقيادة المجاهدين في سبيل الله. واتخذ اللمتونيون لأنفسهم اسم (المرابطين)، الذين ينذرون أنفسهم في الثغور للدفاع عن أرض الاسلام، والجهاد في سبيله.

ودفعت الحماسة الدينية هؤلاء الرجال الأشداء الى بسط نفوذهم على موريتانيا، وكان أبوزكريا زعيم اللمتونيين، أشد الناس جرأة وشغفاً بالجهاد، فسقط ذات يوم قتيلا، فاختار الامام أخاه أبا بكربن عمر مكانه، وكان الامام عبد الله مؤسس الدولة المرابطية شديد التقشف في مأكله وملبسه، شديد التعصب لرأيه ومذهبه، يفرض على أصحابه الورع والبساطة، والتمسك بأهداب الدين.

وفي عام ٢٥٤هـ (١٠٥٩م)، قتل الامام في إحدى المعارك مع أهل (تاسنا) فاستقل أبو بكر قائد المجاهدين بالأمر دون مشاركة. ولما اتسع ملك المرابطين، وتزايد عددهم، رأى أبو بكر أن يبني له ولجهاعته حصناً يتخذونه قاعدة، فاختار مدينة مراكش، وشرع في بنائها عام ٤٥٤هـ (٢٠٦١م)، وفي تلك الأثناء نشب قتال بين قبيلتي لمتونة وكدالة فاسرع أبو بكر الى الصحراء ليحول دون اقتتال القبيلتين، وترك ابن عمه يوسف بن تاشفين في مراكش، نائباً عنه، وكلفه بتولي أمر إتمام بنائها.

كان يوسف رجلا مقداماً واسع الذكاء، بعيد النظر، طموحاً، ولكنه شديد البساطة في حياته، فطمع بالزعامة، وألف لنفسه جيشاً كبيراً. ولما عاد أبوبكر بعد مدة طويلة قضاها متنقلا في الصحراء خرج يوسف للقائه بجيش ضخم فارتاع أبو بكر، وقرر التنازل ليوسف عن الزعامة، وعاد هو الى الصحراء.

اتسع ملك يوسف حتى شمل جميع غربي إفريقيا، من تونس الى موريتانيا، وله ساءت حالة المسلمين في الأندلس رأوا أن يستنجدوا بيوسف كها رأينا، فخف لنجدتهم، وانتصر على الاسبان، لكنه وجد أنهم لن يقووا على الصمود، وأنهم لم يتعظوا بها تم عليهم من الخدلان، بسبب تنافرهم، واقتتالهم فيها بينهم، واستعانتهم بالاسبان لمحاربة اخوانهم، فقرر القضاء عليهم، وتوحيد الأندلس تعمير المنافرة المحرم من عام ٥٠٠هـ (١٠٦١م)، توفي يوسف بن تاشفون المنافرة المن

عهده ابنه أبا الحسن علي بن يوسف، وكان علي وافر العزم، واسع الأفق، دخل الجنوسة غازياً أكثر من مرة، وانتصر على الاسبان أكثر من مرة، ولكن النفور بين المرابطين وبين الأمراء الأندلسيين الموجودين في الثغور الشهالية أدى الى استعانة هؤ لاء بالاسبان على المرابطين، فأدى ذلك الى سقوط عدد من أمهات مدن الثغور، مثل سوقسطة، بيد الاسبان.

وخلف تاشفين بن على أباه في الملك، وكانت سلطة المرابطين قد بدأت تضعف، واحتل النصارى كثيراً من المواقع الاسلامية، وتطاولوا على المسلمين حتى رصلت جيوشهم ضواحي قرطبة وأشبيلية تنهب وتقتل وتسبي، وفي نفس الوقت قامت في المغرب حركة الموحدين، وأخذت تقوى وتشتد حتى قضت على المرابطين في المغرب.

توفي تاشفين بن علي عام ٣٩٥هـ (١١٤٥م)، فخلفه ابنه ابراهيم، وفي عهده احتل الموحدون مراكش عاصمة المرابطين، ثم قضوا عل حكم المرابطين قضاء تاماً.

#### ۷۸ ـ الموحدون :

خرج في عهد يوسف بن تاشفين رجل من قبيلة مصمودة اسمه عبد الله بن تومرت، الى الأندلس ومصر وبغداد، طلباً للعلم والتفقه في شؤون الدين، وقابل في بغداد الامام الغزالي، وأخذ عنه، وعاد الى وطنه عام ١٥٥٠ (١١١٦م). ولما عاد أخذ يهاجم الحكام المرابطين في خطبه، وينعى عليهم الترف والفجور، ويدعو الناس الى الزهد والتقشف. وطاف في بلاد المغرب يعظ الناس، ويدعوهم الى الخير، ومحاربة الفساد، فالتف الناس حوله، وكان من أنشط تلاميذه رجل يدعى عبد المؤمن، لازمه وأخد عنه، ثم لاحقته السلطات المرابطية فهرب مع خواص تلامذته. وعاد فقوي أمره وبايعه الناس، وتلقب بالمهدي، وسمى جماعته بالموحدين، أي الداعين الى وحدانية الله.

وفي عام ٢١٥هـ ( ١١٢٧م)، حقق الموصدون أول نصر لهم على المرابطين، وتتالت انتصاراتهم عليهم، وجعل المهدي تلميذه عبد المؤمن قائداً لقوات الموحدين. وفي رمضان من عام ٢٤٥هـ (١١٣٠م)، توفي المهدي فخلف عبد المؤمن، وتابع جهوده حتى أزال دولة المرابطين من المغرب، واستولى على عاصمتهم مراكش عام

١٤٥هـ (١١٤٥م)، وتابع ملاحقتهم حتى استولى على جميع ما كان بيدهم بها فيه لأندلس.

وكان لتدخل الموحدين في الأندلس مثل الأثر الذي كان لتدخل المرابطين فيها، إذ أوقف جهد هذه القوة الناشئة اندفاعة الاسبان، وإخر سقوط الأندلس.

وفي عام ١٩٥١ه (١٩٥٥م)، حقق الخليفة الموحدي المنصور بالله يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، انتصاراً رائعاً على الاسبان في معركة الاوك (أركوش(۱))، و قرب بطليوس - لا يقل أهمية عن انتصار المرابطين في الزلاقة، لكن الموحدين منوا بيزيمة ساحقة عام ٢٠٩ه (٢١٢١م)، في معركة العقباب (التمل)، وتسميها الروايات الاسبانية (لاس نافاس دي تولوسا(۱))، فقد استنجد الاسبان باخوانهم المسيحيين في أوروبا فجاءهم عدد كبير من المتطوعة الألمان والانكليز والفرنسيين، وتجمعت لهم قوات كبيرة من ممالك اسبانيا، فتوجه إليهم الخليفة الموحدي الناصر بن المنصور بالله، على رأس جيش كبير، قدرته الروايات بنصف مليون جندي، والتقى الفريقان عند مكان يعرف بالتمل، ودارت الحرب، وثبت الموحدون وكادوا يهزمون الفريقان عند مكان يعرف بالتمل، ودارت الحرب، وثبت الموحدون وكادوا يهزمون عدوهم، لكن بعض الخلل وقع في صفوفهم أدى الى انكسارهم في النهاية، وتفرق الجيش، ولم ينج الخليفة بنفسه إلا بشق الأنفس، وعاد فالتزم بيته في مراكش حتى مات غماً وجزناً.

# ٩٧ \_ تفسخ الدولة الاسلامية بعد معركة العقاب:

انهارت سلطة الموحدين في الأندلس وفي المغرب إثر انكسارهم المريع في معركة العقاب، وآل الملك بعد موت الناصر الى إبنه القاصر أبي يعقوب يوسف المستنصر بالله، وعمره ١١ سنة فقام بأمر الملك أعهامه ووزراؤه؛ وكان في الأندلس أربعة من هؤلاء الأعهام يحكمون مقاطعاتها، ولم يكن الاخوة متفقين فيها بينهم، ولم تكن سيرتهم في الشعب الذي يحكمونه حسنة، فنقم عليهم وسخط. وعلى الرغم مما كانت عليه المهالك الاسبانية إذ ذاك من تنازع فيها بينها، فإنها استطاعت ان تنتزع من المسلمين

١ ـ بالاسبانية (Alarcos) .

٢ ـ وبالاسبانية (Las Navas de Tolosa) .

تشيراً من المدن والقلاع، حتى بلغ الأسر بمغامريهم أن وصلوا الى بسائط أشبيلية وقرمونة، يخربون وينسفون ويأسرون.

وفي عام ١٢٢٤، مات الخليفة الطفل المستنصر غير مخلف عقباً فقام بأمر الملك في مراكش عم أبيه أبو مالك عبد الواحد.

### ٨٠ ـ خروج الأندلس من ملك الموحدين:

اشتد التنافس بين أفراد البيت الحاكم الموحدي، وقامت بينهم حروب ومعارك، فطمع الأندلسيون في الخلاص من حكمهم، وثار في منطقة مرسية أبوعبد الله محمد بن يوسف، سليل بني هود أمراء سرقسطة السابقين، فاستولى على مرسية، ونادى بنفسه أميراً على المنطقة باسم (المتوكل على الله)، وحاول جمع الأندلسيين حوله، وتأليبهم معه لقتال الموحدين، ولبس السواد معلناً الطاعة لبني العباس، فأسرعت المدن الأندلسية الكبرى الى الاعتراف بطاعته، وأعلن الجهاد ضد الاسبان، وسار في عام ١٢٣٠م، لقتالهم على رأس جيش كبير؛ ولكن ألفونسو، ملك ليون هزمه، واستولى على مدينتي ماردة وبطليوس.

وعمل ابن هود على إسقناط الخليفة المسوحدي المأمون، فخاف هذا، وعقد معاهدة مع ملك قشتالة أمده الملك القشتاتي على أثرها باثني عشر ألف رجل جعلهم المأمون حرساً له في مراكش، فزاد ذلك في نقمة الشعب عليه في الأندلس وفي المغرب.

وبعـد وفـاة المأمون عام ١٣٣٢، استطاع ابن هود السيطرة على معظم مناطق الأندلس الباقية بيد المسلمين، وأصبح بذلك أقوى أمراء المسلمين في الأندلس.

وكان في الأندلس بجانب ابن هود أميران آخران موحدان، أحدهما في بلنسية، والآخر في أشبيلية كما كان في جيان أمير غير موحدي، هو محمد بن الأحمر النصري، وكان هؤ لاء الأمراء في نزاع مستمر على السلطة.

# ٨١ - سقوط بلنسية والقواعد الأندلسية الكبرى:

كان أمير بلنسية الموحدي هو أبا عبد الله محمد، فلما تعاظم أمر ابن هود خاف

الأمير المرحدي على ملكه منه فلجأ الى ملك أراغون خايم الأول (جاقمة)، يطلب عونه، ويتعهد بأن يؤدي له الجزية، وأن يكون الأمير الموحدي تابعاً له، فاستاء أهل بلنسية من ذلك، والتفوا حول زعيم منهم يدعى أبا جميل زيان ابن أبي الحملات، سليل آل مردنيش، أمراء بلنسية السابقين، وطردوا الأمير الموحدي. فلجأ أبوعبد الله الى خايم يطلب حمايته، ويقال انه اعتنق النصرانية حسبها رواه ابن خلدون بوفي عام ولكن هذا قتل غيلة في المرية بينها كان يعد جيشاً لنجدة بلنسية، فيشس زيان من المعون، وحاول دفع خايم عنه، وعرض عليه أن يتنازل له عن جميع الحصون الواقعة بين طرط وشة وبين نهر الوادي الكبير، ولكن خايم رفض العرض وأصر على فتح بلنسية، وبعد حصار طويل أجهد المسلمين وأتعبهم، اضطر زيان الى المفاوضة لتسليم المدينة الى خايم، وتم الاتفاق على الشروط، ووقعت معاهدة التسليم في لتسليم المدينة الى خايم، وتم الاتفاق على الشروط، ووقعت معاهدة التسليم في الميلول ١٢٣٨ه (١٧ صفر ١٣٦هه)، وكان من شروط التسليم:

١ \_ تستسلم المدينة لملك أراغون، على أن يؤمن أهلها في أنفسهم وأموالهم.

 ٢ - يحق لجميع من يريدون الهجرة الى المناطق الاسلامية أن يخرجوا من المدينة بجميع أموالهم.

٣ - يكفل ملك أراغون للذين يريدون البقاء حريتهم التامة في مزاولة شعائرهم الدينية، والتكلم بلغتهم، والتقاضي لدى قضاتهم بحسب شريعتهم وعاداتهم، ولا يكلفون بدفع ضريبة أكثر مما يدفعه الرعايا الأخرون.

٤ ـ تستسلم لملك أراغون جميع الحصون والمواقع الواقعة على ضفة نهر شقر اليسرى.
 ٥ ـ وفي نظير ذلك، تقوم هدنة بين خايم وزيان مدتها ثمانية أعوام.

وإثر توقيع هذه المعاهدة دخل خايم مدينة بلنسية ، وحول مسجدها الجامع الى كنيسة ، وخرج من المدينة قراية خمسين ألف مسلم .

لكن خايم لم يشأ الوفاء بالبند الرابع فقرر متابعة فتوحاته في الأراضي الخاضعة لزيان، ففتح جميع ما كان تابعاً لبلنسية من أرض.

#### ٨٢ - سقوط المراكز الهامة:

اشتد التنافس بين الأمراء المسلمين بعد مقتل ابن هود، للفوز بها كان تحت يده

من آرض، وقد زاد ذلك في انقسامهم ومتاعبهم، وتحرك الاسبان يقطفون ثمرات هذه الخلافات بين المسلمين، فبدأت قواعد الأندلس الكبرى، ومواقعها الحصينة، تتساقط بيد الاسبان: فسقطت قرطبة عام ١٧٣٦، بعد أن مكثت بيد المسلمين ٥٧٥ سنة، فهجرها أكثر سكانها. ثم سقطت مرسية عام ١٧٤٣م، ثم أشبيلية عام ١٧٤٨م، ولم يبق بيد المسلمين بعد فترة قصيرة غير إمارة غرناطة في أقصى الجنوب.

# بفصل الثامن.

# دولة بني الأحمر في غرناطة

# ٨٣ ـ قيام دولة بني الأحمر:

يرجع نسب بني الأحمر، أو بني نصر، الى سلالة عربية نبيلة، استقرت في الجنوب من شبه الجزيرة. وقد ولد محمد بن الأحمر النصري - مؤسس الدولة - في مدينة ارجونه، وكان منصرفاً الى الزراعة والعناية باملاكه ؛ وحينها ساد الاضطراب أرجاء الأندلس، في أواخر عهد الموحدين، اهتم بشؤون الحرب، واشترك في مجاهدة الاسبان. وأظهر من الجرأة والشجاعة، وسداد الرأي، ما لفت الأنظار اليه فاختاره أصحابه سيداً لارجونه وما جاورها. واستطاع أن يدعم سلطانه بسرعة، برخم هجهات ابن هود عليه. ولما قتل ابن هود، تمكن ابن الاحمر من بسط سلطانه على جزء من الأراضي الخاضعة لابن هود، واتخذ غرناطة قاعدة له.

وفي ذلك الحين كانت أعداد كبيرة من المسلمين تنزح من المناطق التي احتلها الاسبان، أو أخذوا في تهديدها. ولم يكن أمام هؤ لاء النازحين غير مملكة ابن الاحر مكان يلجؤ ون إليه، فتدفقت ألوف من أولئك النازحين من أرباب العلم والحرف والصناعات، ورجال السيف، على منطقة غرناطة، فعمر بهم ابن الأحر مملكته، واتخذ منهم جيشاً يقف معه في وجه التهديد الاسباني. وكان أول نصر حققه ابن الأحر مملكته على الاسبان عام ١٢٣٨م (٣٣٦هم)، حينها هاجم الاسبان حصن مرطوس، فتصدى لهم ابن الأحر وهزمهم هزيمة منكرة، فارتفع شأنه في أعين مواطنيه، واخذ مسلمو المناطق الأخرى ينظرون اليه كآخر أمل لهم في السلامة.

# ٨٤ \_ اتفاق ابن الأحر مع ملك قشتالة:

وفي عام ١٢٤٥م، هاجم الاسبان حصن جيمان، وحماصروه واستولوا على

جميع الحصون والمواقع المحيطة به. ولم يكن في جيان كميات كافية من المؤن، فأسرع ابن الأحمر لدفع الاسبان عن المدينة، لكن الاسبان هزموه، وتابعوا حصار جيان. وخاف ابن الأحمر ان تسقيط جيان بيد الاسبان، فيجر سقوطها سقوط العديد من القياح والحصون الأخرى، فقرر أن يقوم بمحاولة لعلها تنقذه، فسار بنفسه الى معسكر ملك قشتاله، وعرَّفه بنفسه وأعلن له طاعته، فدهش فرناندو لجرأة ابن الأحمر وعانقه، وعقد معه اتفاقاً كان من بنوده:

أ ـ يجتفظ أمير غرناطة بها تحت يده من المدن والحصون.

ب\_ يؤدي أمير غرناطة لملك قشتاله جزية سنوية مقدارها ٥٠ الف مثقال من الذهب.

جـ ـ يتعهـ د ابن الأحمر بأن يسرع بقواتمه لعون ملك قشتاله ، كلما طلب منه ذلك ، سواء كان ذاك لمحاربة المسلمين أو النصارى .

د\_ يتعهد اين الاحمربان يحضر اجتماعات مجلس التاج (الكورتس)، كبقية الامراء التابعين للعرش.

هـ ـ يسلم ابن الاحمر قلعة جيان للملك فرناندو رهناً وتوثيقاً للعهد.

و\_يمتنع ملك قشتاله عن الاعتداء على الأراضي التابعة لمملكة غرناطة.

وبعد هذه المعاهدة، عاد ابن الاحمر الى غرناطة، ودخل فرناندوجيان، في نيسان ١٢٤٦م (١٤٣هم) وحول مسجدها الجامع الى كنيسة. وأقام في قلعتها حامية قشتالية قوية.

#### ٥٨ \_ فوائد الاتفاق للجانبين:

ومنذ ذلك اليوم استقر ملك بني الأحمر في جنوبي الأندلس، وبدأ عهد دولتهم التي امتد حكمها حتى سقدوط غرناطة في ٢ / ١ / ١٤٩٢م. وأحدت شكلها التاريخي. وكان طول هذه المملكة من الشرق الى الغرب حوالي ٢٠٠ كيلومتر. أما عمقها من البحر، فقد كان في الغرب قرابة مئة كيلومتر، بينا يبلغ في الشرق حوالي مئتين. أما أهم المدن في هذه المملكة فهي: غرناطة والمرية ومالقة، ورونده وبسطة ولوشه. وكانت تغطي أرض المملكة سلسلة من الحصون والقلاع الحصينة، التي توفر حماية كافية، وتؤ من عمليات الدفاع عنها. وتجعل حركة الجيوش العدوة أمراً صعباً.

يعتبر المؤرخون الأجانب، ان الملك فرناندو هو المؤسس الحقيقي لمملكة غرناطة لأنه اتفق مع ابن الأحمر، ويسرله الوقت والحياية المكافيين، لتوطيد دعائم ملكه، ويعللون تصرف الملك القشتالي بعدد من الدوافع والاسباب الخاصة ومنها: ١ ـ مهد هذا الاعتراف بابن الاحمر، السبيل أمام النصارى للسيطرة الكاملة على المناطق الاسلامية الأخرى، الواقعة خارج غرناطة. وفي الواقع فان القشتاليين افادوا من تحالفهم مع ابن الأحمر فوائد جلى، إذ تدخل ابن الاحمر في كثير من الحالات التي استعصى فيها على القشتاليين التغلب على الحصون، وخاصة اشبيلية، فكان يقلع المسلمين بعدم جدوى المقاومة، ويتوسط بين الجانبين، ليحصل المسلمون على أفضل شروط الاستسلام.

٧ ـ ان التنافس الشديد بين مملكتي اراضون وقشتاله، والتسابق بينها الى افتتاح الاراضي الاسلامية، جعل ملك قشتالة يفضل محالفة ابن الاحمر، ليعجل بذلك افتتاح الاراضي الاسلامية الباقية، إذ كانت هذه المناطق تفضل الاستسلام لحليف ابن الاحمر، لقاء حصولها على شروط معقولة.

٣ ـ خاف فرناندوان يحمل اليأس المسلمين على الاستهاتة في المقاومة ، لذلك فضل
 ان يكون للمسلمين منطقة يمكنهم اللجوء اليها، وبذلك تسهل مهمة الفتح .

٤ ـ اصبحت غرناطة تعج بعشرات الالوف من المحاربين الاشداء، الذين نزحوا ليها من جميع المناطق فلم يكن من العقل خوض معركة مع هذه الألوف المدربة من الرجال الأشداء، الذين يضطرمون حقدا على الاسبان وغيظاً منهم.

وأياً ما كانت الاسباب التي ادت الى قيام مملكة غرناطة واستقرارها فان ملك قشتالة وجد من مصلحته ان تكون المملكة الجديدة حليفة له ، تؤيده في التنافس القائم بينه وبين ملك اراغون . ولا شك في ان المسلمين افادوا من هذا التحالف ، أيضاً إذ مكنهم من تدعيم ملكهم ، وارساء أسسه ، وبناء دولة قوية قاومت الاحداث قرابة قرنين ونصف القرن .

ولا شك في ان مملكة غرناطة تمكنت من مقاومة هجيات اعدائها الشياليين، بفضل توافر ثلاثة عوامل اساسية، فلما فقدت هذه الأسباب انهارت، وانهار معها آخر معقل عربي في شبه الجزيرة. وهذه العوامل هي:

أ\_ تماسك الجبهة الداخلية في مملكة غرناطة، وتصميم رجالها على الموت في الدفاع عن ارضهم. ولكن هذه الوحدة الوطنية تصدعت في آخرعهد المملكة، وبدأ هذا التصدع بتفسخ البيت النصري المالك، فسرى الانقسام الى الشعب، وأخذ يضرب بعضهم بعضاً.

ب\_ تنازع المالك النصرانية في الشهال، وتنافسها، وقد كان لذلك أثر واضح في بقاء مملكة غرناطة إذ حال هذا النزاع دون اتخاذ تدبير موحد مخلص ضد المسلمين. ولكن حينها اتحد تاجا قشتالة وأراغون، بزواج وارث عرش اراغون بوارثة عرش قشتالة عام ١٤٦٩، زال التنافس، ووحدت المملكتان خطتهها للانتهاء من وجود الجيب الاسلامي.

جـ ـ تفاهم البيت النصري مع سلاطين المغرب، من بني مرين، وتعاون البيتين تعاونا مخلصاً ضد نصارى اسبانيا. وقد كان لجهود سلاطين آل مرين، وللمجاهدين المغاربة، اكبر الفضل في دفع شر الطامعين في ارض غرناطة.

ولكن بني مرين عانوا محنة شديدة، أولا بانهزامهم امام القوات النصرانية المؤتلفة، وتحطم اسطولهم تحطيا تاماً. ثم باضطراب أمرهم في المغرب نفسه، الأمر اللذي صرفهم عن انجاد الأندلس، فكان لذلك أبعد الأثر في تقرير المصير المحزن، للحكم العربي الاسلامي في شبه الجزيرة الايبرية.

#### سقوط غرناطة

#### ٨٦ ـ توحيد تاجي قشتالة واراغون:

ارتقت الملكة ايزابيل عرش قشتاله، وكانت قد اهر ست بملك صقلية، فرناندو دوك مونت بلان الوارث الشرعي لعرش اراغون، وسارت الأمور بينها سيرا حسناً، في بادىء الأمر، ثم حديث خلاف بين الزوجين، حول محارسة صلاحيات الحكم. ولكن رثي، حسماً لهذا الخلاف، تقسيم الصلاحيات بينها، فاكتسبت الملكة محبة زوجها وثقته. ولتصرف الملكة انظار الناس عن الفوضى والفساد في محلكتها، وجدت ان افضل وسيلة لذلك هي إشغالهم بمحاربة المسلمين في مملكة غرناطة، إذ كانت تقوم في ان يقتر ن اسمها في التاريخ، باخراج المسلمين من اسبانيا. ولكن كانت تقوم في وجهها صعوبتان، دون تحقيق هذه الأمنية الغالية عليها:

1 - وجود معاهدة بين مملكتي قشتاله وغرناطة. وقد جددت هذه المعاهدة عام ١ - وجود معاهدة بين مملكتي قشتاله وغرناطة. وقد ادخل في هذه المعاهدة بند يسمح لكل من الجانبين بالقيام بالغارات، ومهاجمة الحصون الواقعة على الحدود، بشرط ان لا يكون مع المهاجمين مدافع، وبشرط ان لا يدوم حصار حصن من الحصون اكثر من ثلاثة أيام.

٧ ـ ان حالة المملكة الاقتصادية والمالية لم تكن لتسمح بشن الحروب واحتبال نفقاتها. كما كان الملك يعارض في اشغال نفسه في حرب قد تكون طويلة الأمد، تهم مملكة قشتاله وحدها. ولكن الظروف المؤ اتية لتحقيق مطامع الملكة، ما لبثت ان توافرت، فاشعلت الشرارة الأولى لنيران الحرب.

٨٧ ـ استيلاء المسلمين على حصن الصخرة:

فاجأ مولاي أبو الحسن، حصن الصخرة المواقع في الجهة الغربية على حدود

مملكة غرناطة ـ ليل ٢٦ ـ ٢٧ كانون الأول ١٤٨٠م ـ وتمكن خلال وقت قصير من القضاء على مقاومة حاميته وأسر من تبقى حيًا من رجال الحامية، ومن كان في الحصن من سكان، فكانوا حوالي ١٠٦٠ شخصاً.

وتعالت صيحات الاسبان، وارسلت الملكة الى أبي الحسن تطالبه باعادة الحصن، والتعويض عن الأضرار التي الحقها بالحامية والسكان. ولكن أبا الحسن، رد بأن معاهدة عام ١٤٧٨ تسمح بها قام به. فسكتت الملكة على مضض. وادرك أبو الحسن ان الحرب لا بد واقعة، فانصرف الى الاستعداد.

#### ٨٨ ـ استيلاء الاسبان على حصن الحامة:

أخذ الاسبان يتحينون الفرص للانتقام لما حل بهم في حصن الصخرة. وبدؤ وا يتجسسون على الحصون الاسلامية لمعرفة أوضاعها، وقوة حامياتها، ليضربوا ضربتهم. وفي أوائل عام ١٤٨٢، علم مركيز قادس (رودريكوبونسه دوليون)، من جواسيسه ان حصن الحامة الواقع جنوبي غربي غرناطة سيىء الحراسة، وإن مباغتته مكنة. فأرسل شخصا من قبله يستطلع حقيقة الأمر. وعاد الرسول يؤكد له اقوال الجواسيس. وبعد ان اتصل بحاكم مقاطعة الأندلس في اشبيلية، جمع حوالي ٠٠٠٠ رجل وسار بهم في طرق ملتوية بعيدة عن الأنظار. وعند منتصف ليل ٢٦/٢٦ شباط المدروب انقض على حامية الحصن، والتحم معها في عراك دام طوال الليل واليوم التالي كله. ولكن الحصن لم تكن فيه قوة كبيرة، إذ كان جميع من فيه ٠٠٠ عائلة محموع افرادها ٠٠٠ شخص. فانتهت المعركة مساء اليوم التالي، بعد ان قتل من رجال الحامية ٥٠٠ رجل، وأسر من تبقى في الحصن من الرجال والنساء والأطفال.

ولما اتصل نبأ الهجوم الاسباني بأبي الحسن، أسرع على رأس من تجمع لديه من الرجال آملا ان يصل في الوقت المناسب فيدفع الاسبان عن الحصن، ريثها تكون بقية قواته قد تجمعت والتحقت به. ولكن ابا الحسن لم يصل الا بعد سقوط الحامة، فشن هجمات على الاسبان في الحصن لاستعادته فلم يوفق. فانسحب ليجمع المقوات، وبعد قليل عاد على رأس خمسة عشر الف جندي وعدد من المدافع، وهاجم الحصن بعنف بالغ، فصمدت له الحامية الاسبانية، وارسلت تستنجد باشبيلية فاسرع الملك فرناندو بالاستعداد للسير بنفسه، وأرسل من أشبيلية قوة قوامها ٤٥ الف رجل بقيادة دوك مدينة شذونه (انريك جوسهان). ولما رأى أبو الحسن القوات

الاسبانية تقترب من ميدان المعركة انسحب.

ولكن أبا الحسن ما كان يطيق ان يترك هذه الحربة مغروسة في جنب غرناطة، فاصبح همه استعادة الحامة كما أصبح هم الاسبان الاحتفاظ بها والدفاع عنها، وتقوية حصونها وحاميتها ومدها بالمؤن والسلاح. وهكذا اصبحت الحرب محتومة بين الجانبين.

# ٨٩ الخلاف في البيت النصرى:

كانت مملكة غرناطة تعتمد في دفاعها حتى ذلك الحين على العنصرين الهامين التاليين:

١ - وجود عدد كبير من الحصون والقلاع الحصينة التي تغطي المملكة، وتجعل تقدم العدو في ارضها امراً بالغ الصعوبة. ولكن اسوار هذه الحصون، التي كانت قادرة على مقاومة هجمات العدوفي الماضي، اصبحت اضعف من ان تحتمل هجمات المدفعية، التي اخذت تظهر في الحروب سلاحاً ناجعا لقهر الحصون.

٢ - وجود جيش قوي ومتمرس بالحروب، أصبح فرسانه مضرباً للمثل في الشجاعة والشهامة والتقاليد الحميدة. وقد وصف احد الكتاب جيش غرناطة بعبارات مثيرة، حين قال:

(ان جميع عرب غرناطة قد تمرسوا بالحروب، وتدربوا على السلاح، وكانوا يمتازون في الحملات الصغيرة، (إد كانت صدمتهم الأولى لا تقاوم. وكانوا ميالين الى اقامة الكيائن. ويبحثون عن الملاجىء، وراء الأسوار والجدران، ويتراجعون أمام حصار طويل، ويتفرقون بعد أيام من المسير).

وكان لغرناطة في الماضي اسطول قوي، ولكنه اصبح مهملا فضعف شأنه مع تمادي الايام .

ولكن هذين العاملين فقدا أهميتها: الحصون فقدت اهميتها امام المدفع، والجيش ضعف بالانقسام على نفسه نتيجة للانقسام الذي حدث في البيت الحاكم، في تلك الفترة الحاسمة من تاريح العرب في الأندلس. بدأ الخلاف في البيت النصري بين زوجة السلطان أبي الحسن، ستى عائشة (وتعرف بالحرة) وبين محظيته الاسبانية الاصل ثريا (وكان اسمها ايزابيل دوسوليس). فقد كان السلطان متزوجاً من عائشة وانجبت له ابنه وولي عهده ابا عبد الله الصغير. ثم وقعت في يده فتاة اسبانية، من اسرة نبيلة اسمها ايزابيل دوسوليس، فأسلمت وتسمت باسم ثريا، فسيطرت بدلالها وجمالها على الملك الشيخ، وأنجبت له عددا من الابناء. ثم اخذت تسعى لتجعل ابنها الاكبر وليا لعهد أبيه بدلا من أبي عبد الله الصغير. ولتنجح في مسعاها، عملت على تحريض الملك على ابنه الصغير وأمه عائشة.

وسرعان ما بدأ الصراع بين الامرأتين، وأخذت كل منها تجمع حولها الانصار والمؤيدين حتى اصبح الصراع مكشوفاً بينها حينا كانأبو الحسن يهاجم حصن الحامة في ربيع عام ١٤٨٣، فاضطر أبو الحسن للعودة الى غرناطة لحسم الخلاف. وسجن عائشة وابنها. ولما عاد أبو الحسن لمتابعة حصار الحامة، تمكنت عائشة من اغتنام الفرصة واطلاق سراح ولدها، فها لبث الصغير ان اعلن الثورة على أبيه، ولم يسمح له بدخول غرناطة، فلجأ أبو الحسن الى حاكم المرية، وهناك جمع قوة ضمها الى جيشه وسار الى غرناطة فدخلها. وانحاز ابنه بمن معه من الرجال الى حي البيازين، واستمرت الحرب بينها وقتا طويلاً.

ووجدت الملكة الاسبانية هذه الفرصة ذهبية لا يمكن تفويتها، ورجت زوجها ان ينضم اليها في تنفيذ المخططات التي كانت تحلم بها منذ زمن بعيد. واعلمته بانها ستعمل على توفير المال اللازم لسد نفقات الحرب من المصادر التالية:

أ ـ ستفرض ضريبة استثنائية على المدجنين، ومقدارها دوكا واحدة على كل رأس. ب ـ ستحمـل محاكم التفتيش على ان تدفـع لخزينـة الـدولـة مجمـوع الغـرامـات والمصادرات التي ستقضى بها.

جــ ستتدخل لدى البابا، ليحمل الكنيسة على أن تتنازل لخزانة اسبانيا، عن ثلث حصتها من العشر.

فقبل الملك رجاء الملكة، واخذا يعملان مع البابوية من أجل حصة الكنيسة، ومن أجل الحليد التي يريدان شنها على المسلمين، حربا صليبية مقدسة. ونجحا في المسعيين، اذ اصدرت البابوية نداء لمساعدة الملكين الاسبانيين في حربها المقدسة ضد المسلمين. واصدرت صكوك غفران بيعت في جميع انحاء اسبانيا، وكانت حصيلتها شيئاً كثيراً. اما ثلث العشر الكنسي فكانت حصيلته حوالي مئة الف فلوران.

#### ٩ - بدء الصراع المصيري:

تقدم فرناندوعلى رأس قواته الى حصن لوشه ، فحاصره في ٥ تموز ١٤٨٣ ، واستمر في حصاره حتى ١٤ منه ، لكنه اخفق في الاستيلاء عليه ، إذ أسرع أبو الحسن الى انجاد الحصن ، فخرج من غرناطة تاركا الصراع مع ابنه واتجه بقواته الى لوشه ، مقدرا بأنه إذا انتصر على الاسبان ، فان الشعب سينحاز اليه . فاضطر فرناندو الى الانسحاب . ولما انسحب انقض ابو الحسن على الحصن الاسباني (كافيت لا ريال) ، واستولى عليه في آب . لكنه لما رجع الى غرناطة ، وجد ان الشعب كله ناقم عليه ، وانه انحاز الى ابنه ابي عبد الله . وان وزيره يوسف ابن كهاشه ، استولى في غيابه على قصر الحمراء ، فلم يشأ الملك أن يضيع جهوده في قتال ابنه ، في وقت يظهر فيه خطر الاسبان ملحاً . فسار الى مالقة ، حيث كان اخوه ابو عبدالله الزغل ، يتولى حكمها باسمه . وهكذا اصبح في عملكة غرناطة الصغيرة ملكان يتنازعان الملك ، ويجران الشعب معهما الى الانقسام والاقتتال ، في الوقت الذي اتحدت فيه جميع القوى النصرانية في اسبانيا على قتالها ، وسحقهها .

# ٩١ - نصر أبي الحسن في مالقة:

في أواسط آذار ١٤٨٣ سار مركيز قادس على رأس قوة مؤلفة من أربعة آلاف رجل، لتخريب بسائط مالقة، والاستيلاء على الحاصلات التي تتمون بها المدينة. فاسرع ابوالحسن على رأس ٥٠٠ فارس لمقاومة الاسبان، وتمكن من القضاء عليهم، رغم قلة عدد رجاله، وصاد فرسانه الى مالقة يحملون قرابة الف رأس من رؤ وس القتلى، ويجرون وراءهم ٩٠٠ اسير منهم ٢٥٠ نبيلا، وكان دخول أبي الحسن مالقة يوماً مشهوداً، تردد صداه في جميع أرجاء الأندلس.

# ٩٢ - أسر أبي عبد الله، وبدء الكارثة:

شعر أبوعبد الله بضعف مركزه تجاه النصر الذي حققه أبوه ، فاراد ان يقوم بعمل بطولي يضمن له استمرار تأييد الشعب الغرناطي . فأعد للجهاد عدته ، وخرج في ٢٠ نيسان ١٤٨٣م، على رأس ١٨٠٠٠ رجل متجها الى حصن (اللسانة) ليباغته. ولكن قادة الحصون الاسبان كانوا يقظين، فاعلنت اشارات التحذير والاستغاثة في جميع المناطق بواسطة اشعال النيران على رؤ وس الجبال، واخذت الكتائب الاسبانية تتجمع للدفاع عن الحصن. وشعر أبوعبد الله وكبار قادته بفشل خطتهم، وبخطر اندفاعهم في أرض العدو، فقرروا الانسحاب. وعاد الغرناطيون بانتظام. ولكن الاسبان انقضوا عليهم في الطريق فوقع الخلل في صفوف المسلمين، وتدافعوا منهزمين. ولما وصل أبوعبد الله الى ساقية كان عليه اجتيازها سقط حصانه، ولم ينتبه رجاله الى ملكهم، فاضطر الى الاختباء، بعد ان قتل حصانه. ولكن جنديين اسبانيين عثرا عليه، واستاقاه الى (كونت قبره(۱)) الذي اعلم الملك بأسره فاسرع بالسفر الى قرطبة حيث حمل اليه أبوعبد الله. وأخذ في مفاوضته لاطلاق مراحه. وتقول الرواية الغربية (٢) ان الملكة التي يكمن في اعماقها كره رهيب للعرب والمسلمين، كانت تريد استبقاء أبي عبد الله في أسرها، لتتلذذ برؤية أمير مسلم تحت، سلطانها، ولكن فرناندو البعيد النظر كان يريد اطلاق سراحه ليحقق اغراضه، بدوام سلطانها، ولكن فرناندو البعيد النظر كان يريد اطلاق سراحه ليحقق اغراضه، بدوام تقسيم المملكة المسلمة، واستمرار ضعفها. واسفرت المفاوضات بين فرناندو وبين تقسيم المملكة المسلمة، واستمرار ضعفها. واسفرت المفاوضات بين فرناندو وبين الصغير عن اتفاق على اطلاق سراح الصغير بالشروط التالية:

١ ـ يعلن أبوعبد الله تبعيته لملك اسبانيا.

٧ ـ يتنازل عن الحصون التي يستولي عليها القشتاليون، مما تحت يد أبي الحسن.

٣ ـ يتعهـ د الصغـير بأن يسمح للجيش القشتالي بالمرور في الأراضي الخاضعة له كلما
 طلب الملك القشتالي ذلك .

٤ ـ يطلق خلال خمس سنوات سراح ۲۰۰ أسير ، محن هم تحت يده ، على ان يختار ملك قشتاله ۳۰۰ منهم .

 وتحقیقا للوفاء بهذه الشروط، یسلم أبوعبد الله ابنه البكر، و ۱۲ شخصاً من كبار رجال دولته لیبقوا رهائن بید ملك قشتاله.

٦ ـ يدفع أبو عبد الله فدية مقدارها ١٤٠٠٠ دينار من الذهب.

<sup>(</sup>١) قبره بلدة في شيال غرناطة الغربي وتدعى اليوم (Cabra) .

<sup>(</sup>٢) الكونت سيركورج ١ ص٣٩٣.

# ٩٣ ـ اطلاق سراح أبي عبد الله، وتجدد النزاع بين الوالد والابن:

لما علم أبو الحسن بأسر ابنه ، اسرع فورا الى غرناطة ودخلها ، وخاف ملك قشتاله من عواقب عودة وحدة المملكة الاسلامية ، فأسرع باطلاق سراح أبي عبد الله الصغير ، واعلن عن منحه هدنة مدتها سنتان لكل مدينة تعلن ولاءها للملك الشاب . فاضطر ذلك المدن التي خضعت في الماضي لأبي عبد الله الى التردد في اعلان انضوائها تحت علم أبي الحسن . وبالتالي فانه جعل أمر توحيد أجزاء المملكة مرة أخرى شيئاً صعباً .

أطلق الملكان سراح أبي عبد الله فسار إلى غرناطة ، وحاولت والدته تسهيل أمر إدخاله إلى حي البيازين ، لكنه بعد أن حارب أباه أيَّاماً اضطر إلى الانسحاب إلى المرية ، واتخذها قاعدة له . وشرع يهاجم منها المناطق الخاضعة لأبيه ، ويعيث فيها فساداً وتخريباً .

وأراد فرناندوان يزيد في حدة الخلافات بين العرب، وإن ينهك قوى الوالد والدين العرب، وإن ينهك قوى الوالد والدولد، قبل ان يشرع في عمله الحاسم ضدهما، فاصدر أمره الى القادة الاسبان في جيان ومرسية بضرورة تقديم العون لأبي عبد الله ضد ابيه. واحدت القوات الاسبانية، بعد ذلك، تقوم بمهاجمة المناطق الغربية من مملكة غرناطة، فتمكنت من الاستيلاء على اكثر من ٣٠٠ حصن في مرج غرناطة، بين حزيران وتشرين الأول.

# ٩٤ ـ مُوت ابي الحسن وتسلُّم اخيه الزغل :

وتتالت الاحداث والخلافات بين الوالد والولد من جهة، وبين الوالد والاسبان من جهة اخرى، وكان الاسبان قد ارهقوا المملكة، واستولوا على كثير من حصونها وقلاعها ومدنها. وساءت صحة أبي الحسن، وكف بصره، ولم يعد قادرا على حمل امانة الحكم، فاقنعه ابنه يحيى النير بالتنازل عن العرش لأخيه الزغل ففعل.

تسلم الزغل الحكم في ظروف صعبة للغاية، ومع انه كان رجلا شجاعاً مقداماً، إلا أن الظروف المحيطة بالمملكة، كانت اقوى منه. وكانت قوته أدنى من قوة خصومه بكثير. وقد حقق فعلاً بعض الانتصارات على الاسبان لكن ذلك لم يكن له نتيجة عملية، ولم يمنع تساقط الحصون والقلاع بيد الاسبان.

# ٩٥ ـ تقسيم المملكة بين الزغل والصغير:

ولما طالت الخلافات بين الزغل وابن اخيه، وأنهكت قوى الشعب، وأضعفت ثقته بنفسه وبحكامه، تدخل العلماء والفقهاء ووجوه الناس، واجبر وا الجانبين على التفاهم، وانهاء الحرب بينهما، فاعطوا نصف المملكة للزغل مع الحمراء لتكون مقرا له، واعطوا النصف الآخر لأبي عبد الله، مع حي البيازين ليكون مقرا له.

قبل النخل بهذه القسمة، وأمل في أن يتمكن من التفرغ لرد غارات الاسبان، وعدوانهم. ولكن الصغير لم يلبث أن تنكر للاتفاق، وأرسل الى الملك الاسباني، يرجوه مهاجمة مالقة الخاضعة لعمه، ويعده بالسياح للقوات الاسبانية بالمرور في أراضيه، وبتقديم العون لها. ولكن فرناندو، بدلا من أن يسير الى مالقة، سار الى حصن لوشه التابع للصغير، نظرا لأهميته الاستراتيجية، إذ إن سيطرة الاسبان على هذا الحصن، مع سيطرتهم على حصن الحامة، يجعلهم قادرين على شطر المملكة، وقطم الاتصال بين شرقيها وغربيها.

#### ٩٦ - أسر الصغير ثانية:

تحرك فرنساندو في أوائسل عام ١٤٨٦، على رأس جيش مؤلف من ستين الف رجل الى لوشه. وعلم أبو عبد الله بذلك فأسرع على رأس قواته للدفاع عنه، ودخل الحصن ليشترك في أعهال الدفاع مع الحامية. وجاءت القوات الاسبانية فاحاطت بالحصن، واخذت تقصف اسنواره ومنشآته بالمدفعية، واستمر الحصار مدة شهر كامل. فاحدثت المدفعية كثيراً من التخريب في التحصينات ووسائل الدفاع، فضعفت همة المدافعين، وشعروا بعدم جدوى المقاومة، فشرع أبو عبد الله في مفاوضة فرناندو، لتقرير شروط التسليم.

وقع أبـوعبد الله اتفاقين مع فرناندو أحدهما سري، والآخرعلني. أما السري منهما فإنه يتضمن:

أ ـ استعداد أبي عبد الله لتسليم غرناطة عاصمة ملكه الى الاسبان، إذا ما تمكنوا من الخضاع عمه الزغل.

ب ـ قبــول أبي عبــد الله بأن يستبدل بلقبه الحالي ــ ملك غرناطة ــ لقب (دوق) وادي

آش، اعترافاً منه بتبعيته لملكى اسبانيا.

جــ تبقى شروط المعاهدة السرية، في طي الكتهان الى أن يتم اخضاع الزغل.

اما المعاهدة العلنية، فانها تتناول مصير السكان في مدينة لوشه، ومصير أموالهم، وحريتهم في البقاء في المملكة الاسبانية كمدجنين، أو النزوج بأموالهم المنقولة الى حيث يرغبون. ولكن الاسبان لم يتركوا لأحد خيارا إذ اجبروا الجميع على الهجرة.

وفي خلال شهر حزيران استولى فرناندوعلى كثير من القلاع والحصون فى مرج غرناطة، وأبدى الكثير من رجال حامياتها مقاومة مشرفة خليقة بتقاليد فرسان غرناطة، ولكن التفوق العددي الساحق، الذي يتمتع به العدو، وقصف المدفعية، كانا فوق احتمالهم وجرأتهم.

# ٩٧ ـ برنامج الملكين للاستيلاء على مملكة غرناطة:

بعد أن بلغت الأمورما بلغته قرر الملكان الاسبانيان ، جعل قضية الاستيلاء على الأراضي المتبقية في أيدي المسلمين ، القضية الأولى للمملكة . وعقد (الكورتس) مجلس التاج(۱) ، اجتماعاً في مدينة طركونة في شباط ١٤٨٤م ، تقرر فيه جعل مسألة الاستيلاء على مملكة غرناطة ، الهم الأول للمملكة ، وان تقدم على جميع ما سواها من المسائل ، وان تستمر الجهود المبذولة الى نهايتها . وتقرر طلب تضحيات اكبر من الشعب . وحصلت الملكة من الكنيسة على ثلث عشرها لمدة عشرين عاماً ، مساهمة من الكنيسة في نفقات الحرب المقدسة . ووضع مخطط جديد لسير المعركة ، ينفذ على سبع مراحل :

أ ـ في المرحلتين الأولى والثانية يصار الى فتح النهاية الغربية من مملكة غرناطة، وهي المنطقة الواقعة بين جبل طارق ومالقة.

ب ـ وفي المرحلة الثالثة تفتح المنطقة الشهالية، وهمى منطقة لوشه ومقلين.

ج ـ وفي المرحلة الرابعة تفتح منطقة مالقة.

د ـ وفي المرحلة الخامسة، تفتح المنطقة الشرقية، وهي منطقة شرقى المرية.

 <sup>(</sup>١) ويسمى أيضاً تجوزاً المجلس النيابي، مع أنه لم يكن في ذلك العصر مجالس نيابية بالمعنى
 المعروف في العصور المتأخرة.

هـــوفي المرحلة السادسة تفتح المنطقة الشهالية الشرقية، بها فيها المرية ووادي آش. وــففي المرحلة السابعة، يتم فتح مدينة غرناطة والبشرات.

ووضع منهاج للعمل المستمر، الذي يمكن ان يؤدي الى ارهاق المسلمين، وتحطيم قواهم المعنوية والمادية وكان مما اتفق عليه في هذا الصدد:

'أ ـ يقوم الملك بحملتين في السنة إحداهما في فصل الربيع والأخرى في فصل الخريف.

ب ـ في الأوقىات التي لا تكون فيها حملات عسكرية ، يتولى امراء الاقطاع ، حماية النغور، ويبذلون جهدهم لمنع العرب من جني غلالهم ، وذلك بالقيام بعمليات تخريب مستمرة في الأراضي المجاورة لهم .

ج ـ تسهر الملكة والكاردينال على تأمين السلاح والمؤن، والعتاد للقوات المحاربة الاسبانية.

وشرع الاسبان في تنفيذ هذا البرنامج بدقة ، واخذت الحصون والقلاع العربية تتساقط تباعاً بيد الاسبان ، نتيجة لهذا العمل المستمر المنظم . حدث كل ذلك والملكان المسلمان عاجزان عن دفع هذا البلاء عن انفسها وأرضها ، بل إنه يمكن القول إن كلا منها كان يشمت بعدوه المسلم إذا نزل به مكروه ، وقد كان هم أبي عبد الله الصغير الأول هو تحطيم عمه ، ومنعه من تحقيق أي نصر على الاسبان ، يمكن أن يرفع من هيبته في نظر شعب المملكة ، خافة ان يؤ دي ذلك الى تضعضع مركزه هو . فكان يتصرف وكأنه يريد تصفية المملكة في اقرب وقت .

وبرغم جميع هذه الخلافات الحادة التي مزقت وحدة المملكة، فقد ادافع كثير من حاميـات المـدن والحصـون دفـاعاً مجيداً مشرفاً، أكبره المؤرخون الغربيون وذكروه بكل احترام وتقدير.

ولن نطيل الحديث في كيفية تطبيق البرنامج الاسباني لاحتلال المملكة الاسلامية ، وإنها نكتفي بالإشارة الى مختصر لتاريخ سقوط المدن الاسلامية الكبرى الثلاث: غرناطة والمرية وبسطة.

#### ٩٨ ـ استهداف مالقة:

تمكن فرناندو من احتلال رونده، في ٢٣ أيار ١٤٨٤، وهي اهم حصن يدافع

عن مدينة مالقة ، بعد قتال بطولي قاومت فيه الحامية الصغيرة الهجوم العنيف الذي شنه جيش اسباني عدته اربعون الف جندي ، مزودين بالمدفعية . ولم يستسلموا الا بعد ان تهدمت جميع ابراج حصنهم ، وغارت الأبار التي يستقون منها ، فسمح الملك لمن في الحصن بالخروج الى حيث يشاؤ ون . وبعد ان سقطت رونده سقطت بيد الاسبان اكثر القلاع والحصون القريبة منها ، ونزح عنها اكثر سكانها الى غرناطة والى شالي إفريقيا . وكانت هذه الحصون هي عدة الدفاع عن مالقة من جهة البر ، إذ كان رجالها ينضمون الى حامية مالقة ، حينا تتعرض للخطر . ووضع الملك في برنامجه ان يهاجم مالقة عام ١٤٨٧ ، فاستعد لذلك استعدادا خاصاً ، واكتفى عام ١٤٨٦ ، بالقيام بعمليات محدودة ليوفر قواه لمعركة مالقة ، اذ كان يقدر ان انتزاع مالقة من المسلمين سيحرمهم من الميناء الطبيعي الهام ، ويؤدي الى اقتطاع جزء كبير من المسلمين سيحرمهم من الميناء الطبيعي الهام ، ويؤدي الى اقتطاع جزء كبير من المسلمين سيحرمهم من الميناء الطبيعي الهام ، ويؤدي الى اقتطاع جزء كبير من

باشر فرناندو بحشد قواته في قرطبة منذ أوائل شهر تموز ١٤٨٧، ولكنه علم في ذلك الحين ان أبا عبد الله تمكن من دخول غرناطة واحتلال حي البيازين، وانه يطلب عونا من قشتالة، لتثبيت اقدامه فيها. فصفق الملك لهذا الخلاف يتجدد بين الملكين المسلمين، ويشغلها عن انجاد مالقة. وأراد الملك ان يزيد في ارتباك الزغل، فأرسل بعض قواته الى البيازين لمساعدة الصغير، فوصلت هذه القوة الاسبانية، ودخلت البيازين، فنشبت الحرب في شوارع غرناطة، واستمرت بضعة أيام، دون ان يتمكن فريق منها من احراز نصر حاسم.

وسار فرناندوبقواته من قرطبة فوصل أمام حصن بلش مالقة، يوم ١٦ نيسان ١٤٨٧، وهو حصن قريب من مالقة، وشرع في حصاره. أما الزغل فإنه رأى أن لا فائدة من متابعة قتال ابن اخيه الصغير، وأنه من الخير له أن يسرع لانجاد بلش مالقة، فترك بعض قواته في غرناطة لمتابعة القتال، وسار بباقي جيشه الى لقاء الاسبان، وكان يقدر أنَّه سيجد في سكان الجبال القريبة من ميدان المعركة، مدداً لحيشه. ولكن حالة المملكة، واستمرار القتال بين العم وابن اخيه أدخل اليأس الى نفوس سكان المناطق المعرضة لخطر الغزو، لذلك شرع سكان المناطق المعيطة ببلش، يفاوضون الملك الاسباني على التسليم، ولما وصل الزغل، كان الأمرقد سوي. فارتبك الزغل، وخاف أن يؤ دي تفاهم مسلمي المنطقة مع الاسبان الى قطع خط السرجعة عليه، وعلى جيشه إذا قدرت عليهم الهزيمة. فلم يقم بمهاجمة

الاسبان، كما كان ينتظره أهل بلش مالقة ليقوموا هم من جهتهم بسن هجوم في نفس الموقت، يضع الاسبان بين نارين. وأخذ الزغل يتجول بعيداً في الجبال يراقب تطور الاحداث، فانصبت عليه المدافع الاسبانية، فتفرق جيشه، وفجأة وجد الزغل نفسه مع قلة من الرجال، فانسحب عائداً الى غرناطة، ولكنه علم وهو عائد أن الصغير احتل قصر الحمراء، فتابع سيره الى المرية، التي يتولاها ابن اخيه.

ولما انسحب الزغل شرع قائد حامية بلش مالقة ، رضوان بنيغش ، بالتفاوض مع الملك لتقرير شروط الاستسلام . ولما كان الملك حريصاً على الاستيلاء على مالقة ، تساهل مع حامية بلش ، ليتفرغ للأهم . وفي ٢٧ نيسان وقعت اتفاقية بين الجانبين منح الملك فيها سكان بلش مهلة ستة أيام ، وأمانا على أرواحهم ، وضهاناً لأموالهم ، كما منحهم حرية الاختياريين النزوح الى افريقيا وبين البقاء في أرض المملكة ، في المناطق الداخلية ، ليعيشوا كمدجنين . وفي ٣ أيار اخليت المدينة من سكانها ، وتفرق اهلها . وبعد ذلك استسلمت حاميات خسين قرية وحصنا مما حول بلش ، على نفس الشروط التي استسلمت عليها بلش .

#### ٩٩ ـ حصار مالقة:

تعتبر مالقة أكثر المدن مناعة في عملكة غرناطة، إذ كانت أسوارها يحيط بها ثهانون برجاً بارزاً، وأربع قلاع تتصل فيها بينها بسراديب سرية، وكانت القلاع تتمركز فيها قوة من المدفعية التي تستطيع السيطرة على جميع الاتجاهات والمواقع التي يمكن أن يعتلها جيش العدو. ولما سقطت بلش، انسحب حاكم مالقة يوسف بن كهاشة، فتسلم القيادة في المدينة ثلاثة من الرجال الأشداء، هم: حامد سليم الثغري شيخ قبيلة غهارة، وإبراهيم الزناتة (او الزيناتي)، وثالث تقول الرواية الاسبانية إن اسمه حسن. وقد صممت الحامية بقيادة هؤ لاء القادة الأبطال، على الصمود والقتال حتى النهاية، وعدم الاستسلام والرضى بالذل. وادرك فرناندو صعوبة المهمة التي ستواجهه إذا ما ثبتت الحامية على قرارها في المقاومة، وأراد أن يستميل القادة ويشتريهم، فارسل اليهم يعرض عليهم العروض السخية المغرية، ومن جملة ما عرضه على الثغري، أن يمنحه حصن ذكوان، وأربعة آلاف دينار من الذهب، فلم يقبل أحد من القادة التزحزح عن موقفه، ورد الثغوي رداً نبيلًا، إذ قال له: إن مواطنيه العرب، من القادة التزحزح عن موقفه، ورد الثغوي رداً نبيلًا، إذ قال له: إن مواطنيه العرب،

اختاروه للدفاع عنهم، كأفضل رجل فيهم، لذلك لن يكون أسوأهم ببيعهم تأميناً لمصالحه الخاصة.

ولما يشس الملك من استمالة القادة لجأ الى التهديد، ليوقع الشقاق والبلبلة بين رجمال الحامية، وفي أوساط الشعب، فأرسل الى المدينة يخيرها بين الاستسلام على نفس الشروط التي استسلمت عليها بلش مالقة، وبين الوقوع في الرق إذا ما أخذت المدينة عنوة، فلم يجده ذلك نفعاً، إذ اصرت المدينة على القتال.

ووصل فرناندو أمام مالقة يوم ٧ أيار، على رأس جيش قدرته الروايات بستين الفاً، ولم يكن في المدينة غير ثهانية آلاف مقاتل يؤلفون القوة المدافعة، وكان معهم بعض (القوم) الذين اتوا من المغرب تلبية لداعي الجهاد، ونجدة الحوانهم في القومية والدين. وركز الملك مدافعه في الأماكن التي تسيطر على المدينة، وقد أظهر القائدان الثغري والزيناتي من الجرأة والحذق في اعهال الدفاع، ما أكبره المؤرخون الغربيون. وكان ابراهيم يقود عمليات الحامية، وقتال الاسبان خارج الاسوار، فيؤثر فيهم اثراً بليغاً، ويوقع الذعر في قلوبهم، حتى أخذ النبلاء الاسبان يرتجفون من مواجهة المسلمين في ميدان القتال، ويكرهون الهجوم على المدينة، لكيلا يصطدموا بالمسلمين وجهاً لوجه. فتقدموا الى الملك يعرضون عليه دفع نفقات الحصارمها طال أمده لاخضاع المدينة بالجوع والانهاك، بشرط وقف الهجوم على المدينة (١).

وبرغم ما كان يعانيه المسلمون من ضيق، واجهاد، وما كانوا يتحملونه من غدر الاسبان وغشهم، فان قادة الحامية ورجالها بقوا أوفياء للتقاليد العربية الاسلامية الحميدة، في النبل والشهامة، فقد التقى إبراهيم يوماً وهوعائد من ميدان القتال، بجمع من الصبية الاسبان، يلعبون وهم يظنون أنهم في مأمن من الخطر، فداعبهم إبراهيم بكعب رمحه، وقال لهم اذهبوا إن امهاتكم ينتظرنكم، ولم يفكربايذاء أحد منهم ولا في اخدهم أسرى أورهائن. ولما قال له أصحابه لماذا لم تضرب بسن رمحك قال: لم أجد فيهم شارباً. وقد ذكر الكونت سيركور هذه القصة، وعلق عليها بكثير من الاحترام والتقدير.

استمرت عمليات الحصارحتى شهر آب، وكانت الأسوار والابراج قد تهدمت، من كثرة ما احتملته من فذف المدفعية، ونفذت الاقوات والمذخائر من

<sup>(</sup>١) الكونت سيركورج ١ ص٣١٧.

المدينة. وألح الألم والمرض على القائد الثغري فانسحب الى قلعة جبل فارومع شجعان جيشه من القوم، وإنسحب ابراهيم هو الآخر الى احد الأبراج المتهدمة لمتابعة المقاومة. وحينئذ أخذ اغنياء البلدة في مفاوضة الملك على التسليم، وأرسلوا شخصاً يتولى المفاوضة عنهم، ويبدو أنه خانهم، إذ اهتم بتأمين مصالحه، ومصالح أقربائه، وحصل على ضهان لحياة السكان.

ونتيجة للاتفاق سلمت المدينة الى الملك يوم ١٨ آب، واستسلم الثغري يوم ٢٠ منه، بعد أن نفدت ذخيرته وأقواته، فقذف الملك به في السجن، ولم يشفع له جهاده ونبله وبطولاته، ولكنه بقي في سجنه وقيوده أكبر من فرناندو المنتصر عليه، كها يقول الكونت سيركور٢٠).

ولم يكن مصير الزيناتي بأفضل من مصير صاحبه. وقد أظهر الملك على ما يقوله الكونت سيركور بعد ظفره في مالقة من أعمال الغش والخداع ما يثير الاشمئزاز والقرف والاحتقار (٢). فقد كان في المدينة قرابة ٤٥٠ يهودياً، أعلن اخوانهم في مملكة قشتالة عن استعدادهم لافتدائهم، بمبلغ ٢٧ الف دوكات من الذهب، فلما دفعوا الفدية قبضها الملك، وقال لهم إن هذا المال يعود إليه أصلاً، ولا يمكن أن يكون فدية لأهل مالقة، وبذلك قبض المال واسترق اليهود.

أما السكان العرب، وعددهم قرابة ١٢ الفاً، فقد أراد الملك ان يستصفي أموالهم، وأن يحملهم على اخراج ما يخبئون من مال، فاعلن لهم أنه يقبل منهم افتداء أنفسهم بدفع ٣٦ دوكا عن كل شخص، تدفع خلال سنة ونصف على أن يكون السكان كلهم متضامنين، فاذا لم يدفعوا كامل المبلغ، كان له أن يسترقهم، وجهد العرب في جمع المال، وأخرجوا كنوزهم، وحصلوا على أموال وإعانات من اخوانهم في غرناطة، وفي المناطق الأخرى، ولكن المبلغ المفروض كان كبيراً. فلم يتمكنوا من جمعه كله، فتسلم الملك المبلغ المجموع، واسترق أهل مالقة. وهو ما كان قد قرر في نفسه عمله على كل حال.

<sup>(</sup>١) ذات المرجع ص٣١٤.

<sup>(</sup>٢) ذات المرجع ص٣١٣.

#### ١٠٠ ـ احتلال بسطة:

تقع بسطة في الشيال الشرقي من غرناطة ، على ضفة نهر يسمى باسمها ، وتعتبر مفتاح المنطقة الشرقية كلها . وكانت توجد حولها بساتين كثيفة ، تفصل بينها جدران (دكوك) ، تحد هذه البساتين ، وتجري فيها اقنية مياه الري ، فتجعل حركة الفرسان صعبة ، وتجعل المدفعية عديمة الجدوى وبالاضافة الى حصون المدينة وأبراجها ، فإن كثيراً من الأبراج التي كانت تقوم بين البساتين ، تمكن الحامية من الدفاع عن المدينة ، إذ كان يعتبر كل برج منها ، وحدة دفاعية مستقلة ، تتطلب جهوداً خاصة للسيطرة عليها . وكان في قلعة بسطة حامية يبلغ تعدادها عشرين الفاً ، إذ ان الزغل ادرك من حملة فرناندولعام ١٤٨٨ ، أن هدفه المقبل سيكون بسطة ، فجمع فيها الأقوات والرجال والمؤن والذخائر لتكفي الحامية خمسة عشر شهراً ، وأرسل اليها خيرة رجال المملكة ، وأكثرهم تدريباً .

وفي ربيع عام ١٤٨٩، سار فرناندوعلى رأس قوات قدرت باثني عشر الف فارس، وخمسين الف راجل، فوصلها في أواثل حزيران. وجرت فوراً معركة بين الاسبان والحامية تمكن فيها الاسبان من دحر الحامية وردها الى حصونها. وتقدم الاسبان الى الحصون الخارجية، وحينئذ أدرك الملكان عظم المهمة التي سيواجهانها، وأن الحصار سيطول، فقررا تخريب البساتين، وهدم جدرانها العائقة لتقدم الفرسان والمدفعية، وأمرا أربعة آلاف رجل القيام بهذه المهمة تحت حماية الجيش كله، فشقوا طريقاً الى بسطة خلال أربعين يوماً، وكانت المناوشات لا تنقطع بين الجانبين، ثم رئي أن العملية تتطلب جهداً أكبر فقرر الملكان تحويل مياه نهر بسطة، وإقامة سورين وإسراج لاقامة رجال المراقبة. وقد استغرق العمل في تنفيذ ذلك أربعة أشهر. وكان الخريف قد حل، وأخذ البرد يشتد ويزعج الجنود فطالبوا بالسياح لهم بالعودة الى بيوتهم كها هي عادتهم دائهاً.

ولكن الملكين أرادا الاستمرار وعدم تأجيل عملية الاستيلاء على بسطة لأن جميع الجهود المبذولة ستضيع سدى إذ إن المسلمين سيتمكنون من تخريب جميع ما بنوه وأقداموه، فأمر الملكان ببناء أماكن تقي الجنود البرد والمطر. أما المسلمون فقد بقوا مصممين على الدفاع، ثابتين عليه، وفرسانهم يقومون كل يوم بتحدي الفرسان النصارى المشهورين، ويدعونهم للمبارزة. فأمر الملك بمنع فرسانه من قبول التحدي

ضناً بهم، وخوفاً على حياتهم. وقد بلغت خسائر الاسبان حتى ذلك الوقت قرابة عشرين الف رجل نتيجة الحرب والمرض. وأراد الملك أن يضعف عزيمة المسلمين، باظهار تصميمه على مواصلة القتال، فأرسل الى الملكة يدعوها الى العودة الى المسكر، لتبقى مع جنودها، تشير فيهم النخوة والعزيمة، وترفع من معنوياتهم. فجاءته في ٥/ ١١/ ١٤٨٩ وقد نجحت خدعة الملك إذ أدرك المسلمون، أنه مصمم على الحرب، وأنه لن يتخلى عن مهمته في فصل الشتاء.

كان يقود أعمال الدفاع شخص يدعى محمد حسن الشيخ، ويشرف على العمليات الأمريكي النير، مفوضاً من قبل عمه الزغل، فلما رأى المسلمون تصميم الاسبان، ذهب يحيى النير الى معسكرهم، وقابل الملكة والملك، وتقول الروايات الاسبانية(۱)، إن الملكة استعملت كل ما لديها من سحر وإغراء لاستمالة الأمير المسلم، وذكرته بأصل أمه الاسباني، وحملته بالعروض والاغراءات الكبيرة، على التنصر فتعمد سراً، واتفق على أن يبقى تعمده سراً ليستطيع تأدية مهمته على الوجه الأفضل.

ولما عاد يحيى الى بسطة ، أقنع القائد محمد الشيخ بعدم جدوى المقاومة ، وكتبا بذلك الى الزغل في وادي آش ، وأعطياه صورة غير صحيحة عن حال المقاومة المسلمة في بسطة ، ففوض الأمر إليها ، فسارا الى المعسكر الاسباني ، واتفقا مع الملكين على تسليم المدينة ، لقاء السهاح للحامية بالخروج بسلاحها ، وأمتعتها الى حيث تريد . أما السكان فيخير ون بين البقاء مع ضهان حرياتهم جميعاً ، وبين الهجرة الى حيث يشاؤ ون بأموالهم .

وحينها استسلمت بسطة قدم قواد المواقع المحيطة بها خضوعهم على نفس الشروط التي تم عليها استسلام بسطة.

#### ١٠١ ـ استسلام الزغل:

تابع النير مهمته الخسيسة، التي كلفته بها الملكة، وهي العمل على استسلام عممه الزغل، ووضيع حد لمقاومته، فاذا تم ذلك تكون الأندلس كلها قد خضعت

للاسبان، لأن اتفاقية (نوشه) السرية مع أبي عبد الله الصغير، تلزمه بتسليم ما بيده فور الانتهاء من القضاء على النزغل. وتمكن النير من خداع عمه (الزغل)، الذي شلت الاحداث تفكيره، فاقنعه بعدم جدوى المقاومة، وحمله على وضع سلاحه بين يدي أعدائه. ونتيجة لمسعى النير أمكن التوصل الى الاتفاق التالي(١):

أ ـ يتعهد الزغل بأن يسلم ما بيده ، وأن يحمل الحصون الخاضعة له على الاستسلام ،
 وهي حصون مقاطعة المرية ، وموتريل ووادي آش .

ب ـ يتنازل عن كل حق أو دعوى بملكية هذه الحصون.

ج ـ يتعهـ د الملكان لقاء ذلك، بتأمين السكان على أرواحهم وأموالهم، مع منحهم حق العيش في المملكة كمدجنين.

د ـ يحتفظ الزغل بملكية أندرش وبملكية البشرات ووادي الكرين، ويتسمى باسم ملك أندرش.

هـ \_ يحق للزغل الاحتفاظ بألف رجل من أتباعه.

وبعد أن وافق الطرفان على الشروط تم التوقيع على الاتفاق في ٢٧ كانون الأول ١٤٨٩م في خيمة الملك فرناندوأمام المرية. وتقول الرواية الاسبانية إن الملك قابل النزغل بالاحترام والاكرام، ولم يسمح له بتقبيل يده، ولام رجاله الذين تركوا النزغل يترجل عن حصانه ليقدم احترامه للملك الاسباني. وقد أثرت هذه المعاملة الحسنة في الزغل، وجعلت منه نصيراً متحمساً لفرناندو.

#### ١٠٢ ـ سقوط غرناطة:

لما تم الاتفاق بين الزغل وبين فرناندو أرسل الملكان رسالة الى أبي عبد الله الصغير يطالبانه فيه بتنفيذ مضمون الاتفاق السري الموقع في لوشه، ورد الصغير بأنه على استعداد للتنفيذ، لكن الجاهير في البيازين والحمراء، انقلبت عليه منذ أذ انتهى أمر عمه، واصبحت تهدده وتهدد ملكه، وتجعل من العسير عليه الوفاء بها سبق أن قبل به. وفي الواقع إن نقمة الشعب تزايدت على الصغير، وأخذ الناس يشتمونه علناً، وينعتونه بالمرتد والخائن، ويسمونه قاتل أبيه. ولولا متانة أسوار الحمراء، وجهود

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ج١ ص٥٣٠.

وزيره ابن كماشة، لفتكت به الجماهير.

وقدر الصغير، في هذا الموقف الشديد الخطورة، أنه إذا ما حقق نصراً على الاسبان، فانه قد يستطيع استعادة ثقة الجهاهير، ويتخلص من الضيق الذي يعانيه، ولاحت له الفرصة حينها قام الكونت دوتانديللا - القائد العام للحدود - بحملة شتوية على مرج غرناطة. وتقول الرواية الاسبانية إن الصغير هو الذي دفعه الى القيام بها، فانقض الصغير عليه، وانتصر عليه، وعاد يحمل الغنائم ورؤ وس القتلى، ويسوق أمامه الأسرى، ودخل غرناطة دخول الظافرين فهلل له الشعب الذي دبت فيه الحاسة، وعاودته شجاعته.

وقد فوجىء فرناندو بهذه الحياة تدب من جديد في جسم حسبه ميتاً ، وأدرك أن عليه أن يتسلم غرناطة حرباً . لكن الحرب كانت قد أرهقت اسبانيا واستنزفت معركة بسطة أموال الخزانة ، حتى أصبحت الدولة تطلب دفع الضرائب كل عشرين يوماً ١٥ . لذلك رأى فرناندو على كره منه ، أن يؤ جل مسألة غرناطة الى وقت آخر وأرسل الى غرناطة رسالتين :

١ - الأولى موجهة الى الصغير، يحاول فيها إغراءه بالمنح والوعود والعطايا
 والاقطاعات ليتخلى عن فكرة المقاومة.

٢ - والثانية موجهة الى زعهاء غرناطة، يعرض فيها عليهم، وعلى الشعب، تقديم الضهانات والعروض السخية، ويعرض على الزعهاء منحاً شخصية، إذا سمحوا له بان يحتل بعض البيوت والأبراج في حي البيازين.

وحينها وصل رسول ملك اسبانيا الى غرناطة كان الصغير خارجاً منها يريد الإغارة على حصن البذول، الذي يسيطر على وادي الكرين، الممنوح للزغل، وقد تمكن الصغير من الاستيلاء عليه، وعاد يجر الأسرى وراءه.

وبعد أن حقق الصغير هذا النصر الصغير، رد على رسالة الملك رداً غير مرض، فوصل الرد الى الملك وهوفي أشبيلية، في نفس الوقت الذي وصل إليه نبا سقوط البذول، فاستبدبه الغضب، وخرج من فوره الى مرج غرناطة يعيث فيه ويقطع الأشجار. ووافاه الزغل ويحيى النير على رأس ٣٥٠ فارساً، وساعداه في عيثه

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ج١ ص٣٢٩.

في المنطقة، وقدم الزغل للملك حصن (همدان(١))، التابع له ليضع فيه حامية قشتالية. كما قدم يحيى النير حصنا استولى عليه بالحيلة ليستخدمه في مثل ذلك. وقد أساء هذا التصرف الى الزغل إساءة بالغة، أنسى الشعب جميع حسناته، فأخذ شعب البشرات، الخاضع له يشتمه في المساجد(١).

وزاد في نقمة الشعب على الزغل، أن الملكة إيزابيل نقضت شروط الاستسلام مع المرية ووادي آش، وحولت المساجد الى كنائس، فكان لذلك أسوأ الأثر وأبعده في نفوس أتباع الزغل، فانفجرت الثورة في البشرات ووادي المرية، وانضم سكان جبال الثلج (سيرا نيفادا) الى الصغير وأصبح الصغير في نظرهم رمزاً للنضال الوطني. وتحرك الصغير يحاصر الحاميات الاسبانية الموجودة في الحصون الواقعة في المنطقة، وأصبحت المنطقة كلها نيرانا تشتعل بالحقد والغضب على الزغل، وعلى ابن اخيه النبر، وعلى الرسان.

ولما رأى فرناندو تطور الأمور أسرع على رأس ثلاثين ألفاً الى مرج غرناطة في أواخر تموز، وأرسل مفرزة الى شلوبانية لتقطع طريق الرجعة على الصغير، فخاف هذا، وارتد مسرعا الى غرناطة، وانطلق النير الى وادي المرية فاخضعه وأعاده الى طاعة الملك الاسباني.

وفتحت ثورة البشرات عيون الزغل على الدور الخسيس الذي يقوم به في معركة المصير العربية في الأندلس، وهو الذي كان يتمتع بحب شعبه واحترامه، فباع الملاكمة الى الملكمة، والى يحيى النير، وعبر المضيق الى المغرب. وهذك منه أسو معاملة، إذ قبض عليه سلطان فاس وسمل عينيه، وتركه يستجدي الناس ليعيش. المعاملة، إذ قبض عليه سلطان فاس وسمل عينيه، وتركه يستجدي الناس ليعيش.

وبعد أن ارتحل النزغل الى افريقيا أصبح سقوط غرناطة أمراً محتوماً، ولكن المسألة مسألة وقت لا غير .

## ١٠٣ ـ استسلام غرناطة:

سار فرناندو في أوائل عام ١٤٩١م، على رأس خسين الفاً، الى مرج غرناطة،

<sup>(</sup>١) وتقوم مكان بلدة (Alhendin).

<sup>(</sup>٢) اخبار العصر ص٣١. ونفح الطيب ج٢ ص٦١٣.

وأخذ في إحراق القرى والمزارع ولما وصل أمام غرنباطة، أقام معسكره في المكان المعروف الآن به (سانتا فيه)، ثم حضرت الملكة، ليبث وجودها الحماسة والنخوة في رؤ وس القادة والفرسان. وكان فرسان غرناطة يخرجون لقتال أعدائهم، ويوقعون بهم خسائر كبيرة، وكادوا يأسرون الملكة يوم ١٨ حزيران. ثم اهتدى الاسبان الى المسالك التي تتمون عن طريقها غرناطة، فسدوها بالرجال، وضيقوا الحناق على المدينة في محاولة لإجبارها على الاستسلام.

وبينها كان الحصاريسير سيره، ويفعل فعله، وقع حريق في المعسكر الاسباني وكان منشأ من الأخشاب، فقرر الملكان إقامة معسكر مبني بالحجارة، مكان المعسكر المحترق، وسمياه سنتا فيه.

أخذت غرناطة تعاني من نتائج الحصار، وتقل فيها الأقوات، فبدأت النفوس المريضة المرجفة، تحاول نقل مرضها الى الشعب لاضعاف مقاومته، وإخماد جذوة خماسة. وأدرك الصغير ووزراق أن المقاومة لا جدوى منها، وأنه من الخير التفاهم مع الاسبان للحصول على أفضل الشروط. وفي تشرين الأول، وصلت الى المعسكر الاسباني رسالة من الصغير، يطلب فيها وقف القتال، والدخول في مفاوضات، لبحث شروط الاستسلام. فسر الملكان سروراً كبيراً من هذا العرض غير المتوقع، وأمرا بوقف اطلاق النار اعتبارا من ٥/ ١٠/ ١٤٩١ لمدة سبعين يوماً. ودارت المفاوضات بصورة سرية بين الجانبين، واستغرقت وقتاً طويلاً، وقد ضمن الصغير لنفسه الكثير من المنافع، وأدت المفاوضات الى عقد معاهدة تحدد الشروط التي اتفق عليها الجانبان (٥٠/ ١١/ ١٤٩١) كما تم اتفاق آخر خاص، حدد المنافع التي عليها الجانبان (٥٠/ ١١/ ١٤٩١) كما تم اتفاق آخر خاص، حدد المنافع التي يصل عليها الصغير وأهله نتيجة لهذا الاستسلام.

وفي يوم ٢ / ١ / ١٤٩٢، خرج ابو عبد الله الصغير مع عدد قليل من أتباعه، خارج غرناطة، ووقف على جسر نهر شنيل ينتظر قدوم الموكب الملكي، ثم تقدم من الملك وقبل ذراعه اليمنى، فسلم وزيره يوسف بن كماشه الاسبان مفاتيح الحمراء، والحصون الأخرى. وقبل ان يتوجه الصغير الى وادي الكرين سلمته الملكة ابنه الذي كان رهينة لديها. وتوقف الصغير عند جبل الريحان ليلقي على غرناطة اخر نظرة وردد عبارة الله أكبر. ويسمي الاسبان المكان الآن (اخر زفرات العربي). وتذكر الروايات أن والدته عائشة سبقته ثم توقف وسألت عنه فقيل لها انه يبكى فقالت:

ابسك مشل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مشل السرجسال

ونقل الاستاذ عنان في كتابه نهاية الأندلس (ص ٢٤٠) عن المؤرخ الاسباني كوندي قصة الاجتماع الذي تم في قصر الحمراء للتوقيع على وثيقة تسليم غرناطة: «حينها اجتمع الزعهاء في بهو الحمراء الكبير ليوقعوا معاهدة التسليم لم يملك كثير من الزعهاء أنفسهم من البكاء، والذي بقي وحده صامدا قويا هو القائد موسى ابن أبي الغسان، فقال للحاضرين:

اتركوا العويل للنساء والأطفال فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق لارسال الدمع، ولكن لتقطر الدماء، وإني لأرى روح الشعب قد خبت حتى ليستحيل علينا أن ننقذ غرناطة، ولكن ما زال ثمة بديل للنفوس النبيلة، ذلك هو الموت المجيد المشرف فلنمت دفاعا عن حريتنا، وانتقاما لمصائب غرناطة، وسوف تحتضن الأرض أبناءها أحراراً من أغلال الفاتح وعسفه، ولئن لم يظفر أحدنا بقبر يضم رفاته، فإنه لن يعدم ساء تغطيه، وحاشا لله أن يقال ان أشراف غرناطة خافوا أن يموتوا دفاعا عنها.».

وصمت موسى، ونظر أبو عبد الله في وجوه الحاضرين، فلم يجد فيها عزما، عندئذ صاح: الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله، لاراد لقضاء الله، تالله لقد كتب على أن أكون شقياً، وأن يذهب الملك على يدي.

وصاحت الجماعة الله أكبر ولا راد لقضاء الله ، وإخذوا يوقعون وثيقة التسليم . فنهض موسى مغضباً ، وصاح في الجماعة :

لا تخدعوا انفسكم، ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم، ولا تركنوا الى شهامة ملكهم، إن الموت أقبل ما نخشاه، فأمامنا نهب مدننا وتدميرها، وتدنيس مساجدنا، وتخريب بيوتنا، وهتك أعراض نسائنا وبناتنا، وأمامنا الجور الفاحش، والتعصب السوحشي السذميم، والسياط والأغلال، وأمامنا السجون والأنطاع والمحارق. . . وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة التي تخشى الأن الموت الشريف، أما أنا فوالله لن أراه. وخرج مغضباً.

وتقول رواية اسبانية قديمة إن سرية من الفرسان النصارى تبلغ خمسة عشر فارساً، التقت مساء ذلك اليوم على ضفة نهر شنيل بفارس مسلم قد تدجيج بالسلاح، وقد أدنى خوذته على وجهه، وشهر رمحه، وكان جواده غارقا مثله في الحديد، فلما رأوه مقبلا عليهم طلبوا إليه ان يقف ويُعرِّف بنفسه، فلم يجب الفارس المسلم، وانقض عليهم يُطعن ويُطعن حتى المخنته الجراح والمخنت حصانه، فسقطا على الأرض، فاستل خنجراً وأخذ يقاتل الفرسان الاسبان فلما رأى أن قواه ستخور

وتخذله، ارتد الى الوراء والقى بنفسه في الماء، فغاص في النهر تحت ثقل السلاح. وتقول الرواية النصرانية إن هذا الفارس هوموسى بن أبي الغسان، وإن بعض المسلمين عرفوا جواده المقتول.

١٠٤ معاهدة تسليم غرناطة المعقودة بين:
 أبي عبد الله الصغير وبين الملكين الاسبانيين
 بتاريخ ٢٥ تشرين الثاني ١٤٩١ (٢١ محرم ٨٩٧هـ)(١)(٢)

أورد الكونت دوسيركور، ترجمة كاملة لمعاهدة تسليم غرناطة الى اللغة الفرنسية، كما نشر الاستاذ محمد عبد الله عنان، خلاصة لمحتويات هذه المعاهدة، منقولة عن الأصل الاسباني الرسمي، في كتابه نهاية الأندلس (ص ٢٣٠ وما بعدها)، وفيها يلي ننقل محتويات هذه الخلاصة، كما أوردها الاستاذ عنان مع اضافة قليلة من ترجمة سيركور:

مادة ١: يتعهد ملك غرناطة، والقادة والفقهاء والعلماء وكافة الناس، سواء في غرناطة والبيازين وأرباضهما، بأن يسلموا طواعية واختياراً، في ظرف ستين يوماً من ناريخ هذه المعاهدة، قلاع الحمراء والحصن ـ حصن الحيزان ـ وأبواب وأبراج الحمراء والحيزان، وأبواب غرناطة والبيازين، الى الملكين الكاثوليكيين أو الى من يندبانه من رجالهما، على ألا يسمح لنصراني بأن يصعد الى الأسوار القائمة بين القصبة والبيازين، حتى لا يكشف أحوال المسلمين، وأن يعاقب الملكان من يفعل ذلك. وضياناً لسلامة هذا التسليم، يقدم الملك أبو عبد الله والقادة، الى جلالتهها، قبل تسليم الحمراء بيوم واحد، ٥٠ شخص صحبة الوزير ابن كهاشة، من أبناء زعاء غرناطة والبيازين وآخرين، ليكونوا رهائن في أيديها لمدة عشرة أيام، تصلح خلالها الحمراء. وفي نهاية هذا الأجل يرد أولئك الرهائن أحراراً. وأن يقبل جلالتها ملك غرناطة وسائر القادة والزعاء، وسكان غرناطة والبشرات وغيرهما من الأراضي رعايا وتاباعا تحت حمايتها ورعايتها.

<sup>(</sup>١) سيركورج١ ص٢٤٤ (ملحق الكتاب وثيقة رقم ٩).

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله عنان \_ بهاية الأندلس ص٢٣٠.

٢ ـ حينها يرسل جلالتهما رجالها لتسلم الحمراء فعليهم أن يدخلوا من باب العشار، ومن باب نجدة ومن طريق الحقول الخارجية، ولا يسيروا إليها من داخل المدينة، حينها يأتون لتسلمها وقت التسليم.

٣ ـ متى تم تسليم الحمراء والحصن، يرد الملكان الى الملك أبي عبد الله ابنه المأخوذ رهينة لديها، وكذلك ترد جميع الرهائن الذين معه، وسائر حشمه الذين لم يعتنقوا النصرانية.

٤ ـ يتعهد جلالتهما وخلفاؤهما الى الأبد، بأن يُترك الملك المذكور أبوعبد الله والقادة والوزراء والعلماء والفقهاء والفرسان، وسائر الشعب، تحت حكم شريعتهم، وألا يؤ مروا بترك شيء من مساجدهم ومآذنهم، وتـترك لهذه المساجد مواردها كها هي، ويقضى بينهم وفق شريعتهم وعلى يد قضاتهم ويحتفظون بتقاليدهم وعاداتهم.

 لا يؤخذ منهم خيلهم ولا سلاحهم الآن أوفيها بعد، سوى المدافع الكبيرة والصغيرة، فإنها تسلم.

٦ \_ يحق لسائر سكان غرناطة والبيازين وغيرهما الذين يريدون العبور الى المغرب، أن يبيعوا أموالهم المنقولة لمن شاؤوا، وأنه يحق للملكين شراقه ها بهالها الخاص.

٧ - يحق للسكان المذكورين أن يعبر وا الى المغرب، أو يذهبوا أحرارا الى أية ناحية أخرى، حاملين معهم أمتعتهم وسلعهم وحليهم من الذهب والفضة وغيرها. ويلتزم الملكان بأن يجهزا في بحرستين يوماً من تاريخه عشرسفن في موانيهها، يعبر فيها الذين يريدون الذهاب الى المغرب، وأن يقدما خلال الأعوام الثلاثة التالية، السفن لمن شاء العبور، وتبقى السفن خلال هذه المدة تحت طلب الراغبين فيه، ولا يقتضى منهم خلال هذه المدة أي أجر أو مغرم، وأنه يحق العبور لمن يشاء بعد ذلك، نظير دفع مبلغ دوبل واحد (دوبلا) عن كل شخص، وأنه يحق لمن لم يتمكن من بيع أملاكه أن يوكل لادارتها وأن يقتضي ريعها حيثها كان.

 ٨ ـ لا يرغم أحــد من المسلمين أو أعقابهم الآن أو فيم بعد على تقلد شارة خاصة بهم.

عنزل الملكان، للملك أبي عبد الله، ولسكان غرناطة والبيازين وأرباضها، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه، عن سائر الحقوق التي يجب عليهم أداؤ ها عن دورهم ومواشيهم.

١٠ ـ يجب على الملك أبي عبدالله وسكان غرناطة والبيازين وأرباضها ،
 والبشرات وأراضيها ، أن يسلموا وقت تسليم المدينة طواعية ، ودون أية فدية ،
 سائر الأسرى النصارى الذين تحت أيديهم .

11 ـ لا يسمـح الملكان، بأن تؤخذ من الملك أبي غبد الله والأشخاص المذكورين، خدمهم وخيولهم ومواشيهم لتستخدم في أعبال السخرة، ويستثنى من ذلك ما يقدمونه هم طواعية، وتدفع لهم أجور مناسبة وعادلة.

17 \_ لا يسمح لنصراني بدخول مكان عبادة المسلمين إلا بإذن من الفقهاء ويعاقب من يخالف ذلك.

17 ـ لا يولى على المسلمين مباشر يهودي ، ولا يمنح أحد من اليهود أية سلطة و ولاية عليهم .

١٤ ـ يُعَامَلُ الملكُ أبوعبد الله وسائرُ السكان المسلمين برفق وكرامة ،
 ويحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم ويؤدى للفقهاء حقوقهم المأثورة وفقا للقواعد المرعية .

١٥ ـ إذا قام نزاع بين المسلمين، فَصِـلَ فيه وفقـا الأحكـام شريعتهم، وتولى
 ذلك قضاتهم.

 ١٦ ـ لا يكلفون بإيواء ضيف، ولا تؤخذ منهم ثياب أودواجن أو أطعمة أو ماشية، أو غيرها دون إرادتهم.

١٧ ـ إذا دخل نصراني منزل مسلم قهراً عنه، عوقب على فعله.

١٨ - يحتفظ المسلمون بأنظمتهم في شؤون الميراث، ويحتكمون الى قضاتهم
 وفقا لسنن المسلمين.

19 \_ يحق لسكان غرناطة والبشرات، وغيرهما الداخلين في هذا العهد، الذين يعلنون الولاء لجلالتيها في ظرف ثلاثين يوماً من التسليم، أن يتمتعوا بالاعفاءات المنوحة، مدى السنوات الثلاث.

٢٠ ـ يبقى دخل الجوامع والهيئات الدينية أوأية أشياء أخرى موقوفة على أوجه الخبير، وكذلك دخل المدارس يبقى متر وكاً لنظر الفقهاء، ولا يتدخل جلالتهما بأية صورة، في أمر هذه الصدقات ولا يأمران باخذها في أي وقت.

٢١ ـ لا يؤخذ أي مسلم بذنب ارتكبه شخص آخر، فلا يؤخذ والد بذنب وبده، أو ولد بذنب والده، ولا يعاقب إلا من ارتكب الجرم.

٢٢ ـ إذا كان مسلم أسيراً وفر الى مدينة غرناطة أو البيازين وأرباضها أو

غيرهما، فانه يعتبر حراً، ولا يسمح لأحد من ضباط العدلية او مالكيه باقامة الدعوى ضده إلا إذا كان أسود من جزر الكناري أو من بولوف أو من الجزائر.

٧٣ ـ لا يدفع المسلمون من الضرائب أكثر مما كانوا يدفعون لملوك المسلمين.

٢٤ \_ يحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرها، عن عبر وا الى المغرب، أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية، وأن يتمتعوا بكل ما يحويه هدا الاتفاق.

٧٥ \_ يحق لتجار غرناطة وأرباضها والبشرات وسائر أراضيها، أن يتعاملوا في سلعهم آمنين، عابرين الى المغرب وعائدين، كما يحق لهم دخول سائر النواحي التابعة لجلالتهما ولا يدفعون من الضرائب إلا ما يدفعه النصارى.

٢٦ \_ إذا كان أحد النصارى \_ ذكراً كان أم أنثى \_ اعتنق الإسلام، فلا يحق
 لإنسان أن يهدده أو يؤذيه بأية صورة، ومن فعل ذلك يعاقب.

٢٧ ـ إذا كان مسلم قد تزوج بنصرانية، واعتنقت الاسلام، فلا ترغم على
 العودة الى النصرانية، بل تسأل في ذلك أمام المسلمين والنصارى، ولا يرغم أولادها
 على التنصر سواء أكانوا ذكوراً أم اناثاً.

٢٨ ـ لا يرغم مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية.

٢٩ \_ إذا شاءت مسلمة متزوجة أو أرملة أو بكر، اعتناق النصرانية، بدافع الحب، فلا يقبل منها ذلك حتى تسأل وتوعظ وفقا للقانون. وإذا كانت قد استولت خلسة على حلي أو غيرها من دار أهلها أو شيء آخر، فانها ترد لصاحبها وتتخذ الإجراءات ضد المسؤول.

٣٠ ـ لا يطلب الملكان، ولا يسمحان بأن يطلب، الى الملك أبي عبد الله أو خدمه أو أجد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضهما والبشرات وغيرها، من الداخلة في هذا العهد، بأن يردوا ما أخذوه أيام الحرب من النصارى أو المدجنين، من الخيل والماشية أو الثياب أو الفضة أو الذهب أوغيرها، أومن الأشياء الموروثة، ولا يحق لأحد تعرف على شيء من ذلك أن يطالب به.

٣١ ـ لا يطلب الى أي مسلم يكون قد هدد أوجرح أوقسل أسيراً أوأسيرة نصرانية ليس أوليست في حوزته رده أوردها الآن أو فيها بعد.

٣٧ ـ لا يدفع عن الأملك والأراضي السلطانية (الملكية)، بعد انتهاء السنوات الثلاث المعفاة من الضرائب إلا وفقا لقيمتها، وعلى مثل الأراضي العادية.

٣٣ ـ يطبق ذلك أيضاً على أملاك الفرسان والقادة المسلمين فلايدفع عنها أكثر عن الأملاك العادية.

٣٤ ـ يتمتع اليهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهها، والأراضي التابعة لهما بها في هذا العهد من الامتيازات، ويسمح لهم بالعبور إلى المغرب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من ١٨ كانون الأول.

٣٥ ـ يكون الحكمام والقواد والقضاة، الذين يعينون لغرناطة والبيازين والأراضي التابعة لها، من يعاملون الناس بالحسني، ويحافظون على الامتيازات المتنوحة، فإذا أخل أحدهم بالواجب، عوقب، وأحل مكانه غيره يحسن معاملة المسلمين.

٣٦- لا يحق للملكين ولا لاعقابها الى الأبد أن يسألوا الملك أبا عبد الله أو أحداً من المسلمين المذكورين في أية صورة عن أي شيء يكونون قد فعلوه حتى يوم تسليم الحمراء، أي بعد ستين يوماً من توقيع المعاهدة.

٣٧ - لا يولى عليهم أحد من الفرسان والقادة أو الخدم الذين كانوا تابعين لملك وادي آش (مولاي الزغل).

٣٨ - إذا وقع نزاع بين نصراني أو نصرانية ومسلم أو مسلمة فإن النزاع ينظر أمام قاض نصراني وآخر مسلم لكيلا يتظلم أحد مما يقضى به.

٣٩ ـ يقوم الملكان بالأفراج عن الأسرى المسلمين ذكوراً وإناثاً، من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضيهما، إفراجاً حراً دون أية نفقة من فدية أوغيرها، ويكون الإفراج عمن كان من هؤلاء الأسرى في الأندلس، في ظرف خسة أشهر تلي المعاهدة. أما الأسرى الذين يكونون في قشتالة فيفرج عنهم خلال ثمانية أشهر.

 ٤٠ إذا دخلت أية محلة من نواحي البشرات في طاعة جلالتيها فإنه يجب أن تسلم إليهما كل الأسرى النصارى ذكوراً وإناثاً في ظرف خمسة عشر يوماً، من تاريخ الانضمام، وذلك دون أية نفقة.

1 ٤ - تعطى الضائد للسفن المغربية الراسية الآن في موانى عملكة غرناطة لتسافر في أمان ، على ألا تكون حاملة أي أسير نصراني ، ولا يحدث لها أي ضرر ولا إلى ألى في ألى المناف ، ولا يؤخذ منها شيء . ولا ضمان لمن تحمل منها أسرى نصارى . ويحق للملكين أن يرسلا من يقوم بتفتيشها لذلك الغرض .

٤٢ ـ لا يُدعى أحد من المسلمين الى الحرب، ولا يؤخل رغم إرادته، وإذا

شاء الملكان استدعاء الفرسان الذين لهم خيول وسلاح للعمل في نواحي الأندلس فيجب أن يدفع لهم الأجر من يوم الرحيل حتى يوم العودة.

٤٣ ـ يجب على من كان عليه دين أو تعهد، أن يؤ ديه لصاحب الحق، ولا يحق إله التحرر من هذه الحقوق.

٤٤ \_ يكون المأمورون القضائيون الذين يعينون لمحاكم المسلمين، مسلمين الآن والى الأبد.

٤٥ \_ يكون المتولون لوظائف الحسبة الخاصة بالمسلمين من المسلمين ولا يتولاها نصراني الآن ولا في أي وقت.

23 \_ وفي اليوم الذي تسلم فيه الحمراء وحصن الحيزان والأبواب يقوم الملكان باصدار مراسيم الامتيازات، للملك أبي عبد الله، وللمدينة ممهورة بتوقيعها، وغتومة بخاتمها، وأن يصدق عليها ولدهما الأمير، والكردينال دسبينا، ورؤساء الميئات المدينية، والعظاء. . حتى تكون ثابتة وصحيحة الآن وفي كل وقت.

وقد ذيلت المعاهدة بحاشية خلاصتهاان ملكي قشتالة يؤكدان ويضمنان بدينها وشرفها الملكي، القيام بكل ما يحتويه هذا العهد من النصوص، ويوقعانه باسميها، ويمهرانه بخاتميها» (٢٥ نوفمبر ـ تشرين الثاني ١٤٩١م).

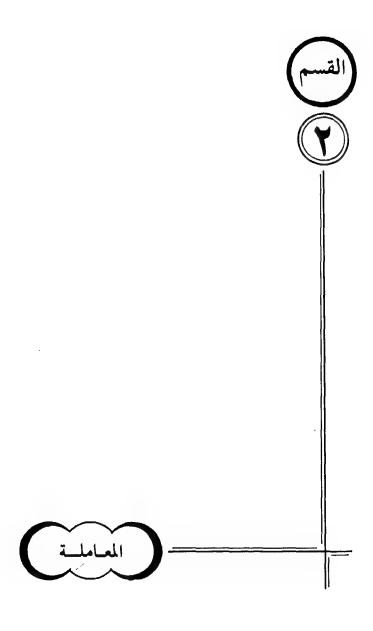

## المستعربون الاسبان في ظل الحكم العربي

## ٥٠٥ \_ أولاً \_ القواعد العامة في معاملة المسلمين للأمم المغلوبة:

حينها شرع المسلمون في فتح الأندلس عام ٩ ٩ هـ (٧ ١١م)، كانت نظريتهم في معاملة الأمم المغلوبة قد تبلورت، وتكاملت، وظهرت نتائجها الطيبة في التطبيق، إذ اجتذب التسامح وحسن المعاملة، وسهولة فهم الدين، الملايين من أبناء تلك الأمم الى الدين الاسلامي، فكانوا قوة جديدة تتحمس لنشره، وتدفع أذى أعدائه وخصومه في ميداني الحرب والجدل.

ومنذ أن حقق المسلمون أول نصر لهم في اسبانيا، بدؤ وا بتطبيق قواعدهم العامة دون تخبط أو اضطراب، فوجد الاسبان من المسلمين عدلاً ووفاء بالعهد، وحرمة تامة للمجتمع القائم وأعرافه، وعدم تدخل في شؤونه الدينية، فدخلت أفواج من الاسبان في الدين، وخصوصاً الطبقات الفقيرة والفلاحين الذين حررهم الاسلام من ربقة العبودية، ورفع شأنهم، وساواهم بمن كانوا في جيش الفتح من المسلمين السابقين، وهي أمور لم يكونوا يطمعون فيها، أو يحلمون بمثلها، إذ كانت غريبة عن روح العصر، وعن تقاليد المجتمع الغربي في ذلك الحين. أما الذين أرادوا الاقامة على دينهم فقد ترك لهم العرب الحرية التامة في محارسة دينهم، وجعلوا لهم نوعاً من الاستقلال الاداري والقضائي مارسوه بإشراف كنيستهم وأعيانهم.

ويحسن بنا قبل أن ندخل في بحث معاملة العرب للمستعربين الاسبان أن نعطي صورة عامة للقواعد التي وضعها الفقهاء المسلمون في معاملة الأمم المغلوبة التي قبلت العيش في ظل الحكم الإسلامي.

#### ١٠٦ \_ نشر الدعوة الاسلامية:

شرع الله الاسلام ديناً عاماً، وفرض على المسلمين القيام بدعوة الناس إليه، وهدايتهم الى الحق من ربهم، والنور الذي أتى به الأنبياء والمرسلون، لتبلغ دعوة الله أكسبر عدد ممكن من بني البشر فيعرفوا طريق الخير الى الله، وتنقطع معاذيرهم، وتقوم الحجة عليهم(١)، ﴿ لكيلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة ﴾ (٢ أ ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحاً (٢) ﴾ . ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ (٤).

لكن الله فرض على النبي والمسلمين أن تكون المدعوة بالحسنى، والموعظة الحسنة، لأن الغاية من الدعوة هي تعريف الناس بالخالق، ونشر الخير على الأرض، لا الافساد وإزهاق الأرواح، وإذلال البشر، قال الله تعالى (دع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة (٥) وغاية الدين هي ابلاغ الدعوة لا اجبار الناس على الأخذ بها، لأن الله خلق الناس، وخلق لهم عقولا تميز بين الخير والشر، وبين الصالح والطالح من النظريات والآراء، وقد كره الله أن تفرض العقيدة على الناس فرضاً، لأن ذلك من النظرهم منها، ويحملهم على الأخذ بها ظاهراً، ونبذها باطناً، مع أن الغاية من الدعوة هي اقناع الناس بها اقناعاً حراً بريئاً لتتغلغل أفكارها ومبادؤ ها الى أعماق نفوسهم، فيكونوا لها مخلصين، وعلى التقيد بها حريصين، لذلك جاءت آيات كثيرة في القرآن فيكوريم، توجب التزام الدعوة بالحسنى وعدم إكراه الناس على ترك ما يعبدون للدخول في الاسلام حتى ولو كان ما يعبدون حجارة وأصناماً:

<sup>- ﴿</sup> لا إكراه في الدين ﴾ . ( سورة البقرة آية ٢٥٦ ﴾

ـ ﴿ وَلُو شَاءَ الله لِجُعْلَكُمْ أُمَّةً وَاحْدَةً ﴾ . ( سورة المائدة آية ٤٨ ) .

 <sup>◄</sup> ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ﴾ . ( سورة الشورى آية ٨ ) .

<sup>(</sup>١) التشريع الاسلامي لغير المسلمين ـ عبد الله مصطفى المراغي ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت آية ٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل أية ١٢٥

- ـ ﴿ وَمَا أَكْثُرُ النَّاسُ وَلُو حَرَصَتَ بَمُؤْمَنِينَ ﴾ . ﴿ سُورَة يُوسُفُ آيَة ١٠٣ ﴾ .
- \_ ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ، إن الله يهدي من يشاء ﴾ . ( سورة القصص آية
   ٢٨ ) .
- ◄ أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ .
   ( سورة النحل ١٢٥ ) .
- \_ فولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ﴾ ( سورة يونس آية ٩٩ ) .
- ﴿ فَمِنَاهِ عَدِي فَإِنَمَا يَهِ تَدِي لَنَفُسُهِ ، ومِن صَلَّ فَإِنَّهَا يَضَلُّ عَلَيْهَا ﴾ . (سورة النحل آية ٢٧) . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . (سورة آل عمران آية ١٥٩).
- ـ ﴿ وَلَتَكُنَ مَنَكُمُ أَمَةً يَدْعُونَ الَى الْخَيْرِ ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفَ وَيَنْهُـونَ عَنَ الْمُنكُر وأولئك هم المفلحون ﴾ . ( سورة آل عمران آية ١٠٤ ) .
- \_ ﴿ فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم ، فها جعل الله لكم عليهم سبيلًا ﴾ . (سورة النساء آية ٩٠) .

ولـذلـك فان الاسلام لم يفرض على المسلمين القضاء على الأديان الأخرى، وانسا فرض عليهم دعوة الناس اليه بالحسنى، وشرح محاسنه بالرفق واللين، وبعد ذلـك ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(١) ﴾. ولهـذا يُعَدُّ المسلمون بمن يقبلون التعايش الحر، مع أتباع الديانات الأخرى، ولايتبرمون بوجود هذه الديانات، ولايرسمون سياسة خاصة للقضاء عليها.

#### ١٠٧ ـ الجهاد في نشر الدعوة:

لم يترك المشركون العرب الدعوة الجديدة تظهر بينهم بدون مقاومة منهم لها، وايذاء للنبي على وللمسلمين، وتابعوا بغيهم وعدوانهم، حتى اضطروهم الى الهجرة من بلدهم مكة الى الحبشة مرتين، ثم الى يثرب. لذلك شرع الله الجهاد للدفاع عن النفس أولاً، ثم للساح للدعوة بأن تنتشر بحرية دون أن يكون هناك عائق يضغط على إرادة من يريد اعتناقها، وأذن للذين يقاتلون في سبيل الله انهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير (٢) ، وبعد أن دانت الجزيرة العربية كلها بالاسلام كان على على نصرهم لقدير (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الكهف اية ٢٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية ٣٩

المسلمين أن يحملوا الدعوة خارج الجزيرة، ولكن كانت هناك على حدودهم الشمالية والشرقية مملكتان قويتان هما فارس وبيزنطة (الروم) فأرسل الرسول الى ملكيهما رسالتين يدعوهما فيهما الى الإسلام، فرد ملك فارس رداً قبيحاً، ومزق الرسالة، ورد ملك السروم رداً جميلاً، ولكن المملكتين لم تكونا على استعداد للسماح للدعوة الاسلامية بأن تنتشر بحرية في الأراضي الخاضعة لهما، لذلك كان لا بد للدعوة الاسلامية من أن تحطم هذين السورين المنيعين، لتنطلق بعدها فيها وراءهما، وتبلغ أسماع بني البشر، فكانت الحرب، وكان تحطيم الامبراطوريتين العظيمتين في القادسية واليرموك.

#### ١٠٨ ـ اعلان الحرب:

أوجب المدين على المسلمين ألا يأخسذوا أعمداءهم على حين غرة، وألا يقاتلوهم غدراً وغيلة، وإنها أوجب عليهم:

أ ـ أن يدعوهم الى الاسلام، ويعرفوهم به أولا، ويشرحوا لهم تعاليمه، ويعلموهم بأنهم إن أسلموا، صاروا مع المسلمين يدأ واحدة، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، لا ميزة لواحد منهم على واحد الا بالتقوى.

ب ـ اذا رفضوا الاسلام خُيرُوا بين أمرين:

١ - اما أن يقبلوا بدفع الجزية للمسلمين، وحينئذ يتركهم المسلمون آمنين في أرضهم وبيوتهم، ويصبحون في ذمة المسلمين، الذين يتكفلون بالدفاع عنهم، وعن أرواحهم وأموالهم، فإن عجز المسلمون عن حمايتهم لم تكن لهم عليهم جزية.

٢ ـ وإما أن يرفضوا الاسلام والجزية، فلا يبقى أمامهم غير القتال، وإذا مضت مدة ولم يردوا على المسلمين بشيء ينتظر المسلمون لأن يبلغ رئيس القوم جماعته شروط المسلمين، فإن لم يردوا بعد ذلك وجب على المسلمين قتالهم.

هذه هي القاعدة العامة في إعلان الحرب على الأمم الأخرى، وهذه هي الشروط التي كان يعرضها المسلمون على جميع الأمم التي حاربوها، ولم يستثنوا غير فئين من الناس:

١ ـ المشركين العرب، الموجودين داخل جزيرة العرب.

٢ ـ والمرتدين عن الإسلام، بعد الدخول فيه.

فهاتان الطاثفتان، كان على المسلمين تخييرهما بين أحد أمرين، الإسلام أو القتال، ولا تقبل منها الجزية.

#### ١٠٩ ـ معاملة المسلمين لغير المحاربين:

اعتبر الإسلام الحرب والفتال شُرِّين لابد منها شرعا للضرورة، وبها أن الضرورة تقدر بقدرها، لذلك لم يجز الاسلام قتل من لا يحارب، حتى لوعثر عليه في الناء الفتال، ومن هؤ لاء: المرأة والشيخ الهرم الفاني، والمقعد والأعمى والصبي والمجنون، ومن لا يقدرون على الفتال، والراهب الذي لا يخالط الناس، إذا كان في صومعته، والمترهب في كنيسته أو داره، إذا أطبق عليه بابه. وجعل الإسلام كل من لا يجوز قتله في أثناء المعركة لا يجوز قتله بعدها، حتى لو أخذ أسيراً، إلا إذا كان قد ساعد المحاربين بقول أورأي، ما عدا الصبي والمعنو، فإنه لا يحل قتلها ولو أخذا أسيرين، لأن القتل عقاب للمقتول على ما جنى، والصبي والمجنون ليسا أهلاً للعقاب().

# ١١٠ ـ كيف يعامل المسلمون من دخلوا في ذمتهم (٢): عقد الذمة «والأمان المؤيد»:

تعريف عقمد المذمة: هوعقمد يتولاه الإمام أو نائبه من جانب، والدمي مل جانب آخر، على أن يُترَكَ القتالُ من الجانبين مؤبداً.

ركنه: وركنه لفظ العهد أو الدلالة على قبول الجزية، كأن يدخل رجل من أهل دار الحرب، أرض الإسلام ويقيم فيها أكثر من سنة.

شروطه: يشترط في عقد الذمة ثلاثة شروط:

أ ـ أن لا يكون المعاهد من مشركي العرب.

ب ـ أن لا يكون المعاهد مرتداً عن الإسلام.

ج ـ أن يكون العقد مؤبداً فإن حدد له وقت لم يصح عقد الذمة.

<sup>(</sup>١) المراغى ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) المراغى ص٣٠.

آثاره: يترتب عليه من الآثار عصمة المال، وعصمة النفس. ويروى عن سيدنا على أنه قال [إنها قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤ هم كدماثنا].

صفته: هوعقد لازم بحق المسلمين، ولا يملكون نقضه بحال من الأحوال.

أما بحق الذمي فهو غير لازم ويمكنه نقضه في إحدى الحالات الآتية:

أ ـ أن ينقضه الذمي بإسلامه .

ب \_ إذا لحق الذمي بدار الحرب.

ج. ـ إذا غلب العدوعلي موضع فحاربه المسلمون عليه.

ويرى الإمامان مالك وابن حنبل أن هناك أربعة أمور تجعل الذمي بريئاً من ذمة الشرع:

أ ـ الكفر بالله وذكره بها لا يليق بجلاله.

ب ـ ذكر كتابه بها لا ينبغى .

ج. د ذكر دينه بها لا ينبغي.

د ـ ذكر رسوله بها لا ينبغي .

وحينئذ ينقض عهده سواء أشرط ذلك أم لم يشرط.

وقال ابن القاسم إن الأمور التي تنقض عهد الذمي ثمانية :

أ ـ أن يجمعوا على قتال المسلمين.

ب - أن يزني أحدهم بمسلمة.

ج - أويصيبها باسم النكاح.

د ـ أو يفتن مسلماً عن دينه .

هـ ـ أو يقطع على المسلم الطريق.

و- أو يؤوي للمشركين جاسوساً.

ز- أو يعين على المسلمين بدلالة، فيكاتب المشركين بأخبار المسلمين.

خ - أويقتل مسلماً أو مسلمة عمداً (١).

١١١ ـ الجزية والخراج:

يبسط المسلمون سلطانهم على أراضي أعدائهم باحدى صورتين:

<sup>(</sup>١) الشعراني ـ كتاب الميزان ج٢ ص١٦٢.

١ ـ بالحرب، إذا قهروا عدوهم في ساحة المعركة، وغلبوا على أرضه وداره.

٢ ـ بالصلح والعهد، إذا قبل العدوأن يجنح للسلم، ويتعاقد مع المسلمين، وحينئذ يكون على المسلمين مسالمته ومصالحته، عملا بقوله تعالى (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله (٢).

وتختلف المعاملة التي يعامل بها الشعب الداخل تحت سلطان المسلمين، باختلاف الطريقة التي خضع بها: الحرب أو العهد أو الصلح. وفي كل حال تفرض على الأرض ضريبة هي الخراج أو العشر، وضريبة على الرجال المعتملين (أي الذين يهارسون عملًا)، القادرين على الحرب هي الجزية.

#### ١١٢ - الخراج:

هوضريبة تتوجب على أرض الحربي، إذا صاردمياً، وأقره المسلمون على ملته، وهو نوعان:

 أ ـ خراج مقاسمة: وهو أن يؤخذ جزء شائع من غلة الأرض كالخمس أو العشر أو نحوهما.

ب ـ خراج وظيفة: وهو فرض مبلغ مقطوع على الأرض بحسب زراعتها، كما لو أخذ من الأرض المروية المزروعة كرماً من الأرض المروية المزروعة كرماً مثلًا، عشرة دراهم، عن كل جريب من الأرض وهكذا.

وللخراج ستة أنواع:

 ١ ـ أرض استأنف المسلمون احياءها، فهذه أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج، باتفاق الأثمة.

٣ \_ أرض أسلم أهلها طوعاً من غير قتال \_ فهذه أرض تدفع العشر ولا خراج عليها.

٣ ـ أرض استولى عليها المسلمون عنوة وقهراً من عدوهم، وفيها قولان :

١ ـ قول يجعلها غنيمة للمسلمين، تقسم بين الفاتحين كالمنقولات، وتكون أرض عشر لا خراج عليها.

ب ـ وقـ ول آخـر يجعـل الإمام بالخيار إن شاء قسَّمها على المجاهدين، فتكون

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال اية ٦١.

أرض عشر لا خراج عليها، وإن شاء ضرب عليها خراجاً، يكون كالآجرة، فهذه أرض عشرية ـ خراجية. فإذا تركها الإمام بيد غير المسلمين ففيها الخراج سواء أزرعوها أم لم يزرعوها، ولا عشر عليهم.

أرض صالح عليها أصحابها على أن تبقى في أيديهم، وحينشذ يُضرب عليها الخراج، وتكون الأرض لهم، فهذا الخراج يعتبر جزية منهم، ما أقاموا على شركهم، وتسقط عنهم بالإسلام. وإذا بيعت لمسلم سقط عنها الخراج.

٥ ـ أرض جلاعنها أهلها، فاستولى عليها المسلمون بغير قتال، فهذه حكمها حكم الأرض المأخوذة عنوة تترك وقفاً، ويضرب عليها خراج يكون أجرة تؤخذ بمن تستقر في يلده، سواء أكان مسالاً أم غير ما مسلمة تنا المدرولا المتناد المت

يده، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، ولا تتغيرً بإسلامه ولا بلمته. ٦ - أرض صالح أهلها المسلمين على نزولهم عنها، فتعتبر ملكا للمسلمين، وتقر أيدي أهلها غير المسلمين بالخراج. ولا يسقط هذا الخراج بالإسلام.

ويقدر الخراج بحسب ما تحتمله الأرض، فيمكن أن يزاد، وينقص لأنه غير مقدر شرعاً، وللإمام ترك الخراج، واسقاطه أو تخفيفه، بحسب ما يرى فيه مصلحة المسلمين ولكن لا يجوز له ذلك في الجزية ١٠٠٠.

#### ١١٣ - الجزية:

فرضت الجزية بقوله تعالى ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ (٢). وأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، ومن المجوس، وقد تردد عمر بن الخطاب في أخذها من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف، بأن الرسول أخذها من مجوس هجر، وقال (سنوا فيهم سنة أهل الكتاب). واختلف الفقهاء في معنى (الجزية)، فقال بعضهم إنها مشتقة من المجزاء، أي العقوبة، وقال صاحب المغني إنها مشتقة من كلمة جراه، بمعنى من الجزاء، أي العقوبة، وقال صاحب المغني إنها مشتقة من كلمة جراه، بمعنى وقساه، كقوله تعالى ﴿ لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ﴾ ، فتكون الجزية مثل الفدية وقسدرها الحنفية بد ٤٨ درهماً في السنة، تؤخذ من الغني، و ٢٤ درهماً تؤخذ من

<sup>(</sup>١) المراغي ص٣٠.

<sup>(</sup>٢)سورة التوبة آية ٢٩.

متوسطي الحال، و ١٢ درهماً تؤخذ من الفقير الصحيح السليم، المعتمل (أي الذي يارس عملا). ولا يتعين في استيفاء الجزية أخذها بالذهب والفضة، بل يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم، من ثياب، وسلاح، وحديد، ونحاس، ومواش وغير ذلك. ولا تفرض الجزية على الصبي والامرأة والمجنون والشيخ الفاني والأعمى، ولا على المريض الذي لا يرجى برؤه، وإن كانوا موسرين، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال.

أما الرهبان ورجال الدين، فإن كانوا عمن يخالطون الناس في مساكنهم ومعاششهم فعليهم الجزية، أما إذا كانوا منقطعين الى صوامعهم، وعباداتهم، فلا تجب عليهم الجزية.

وتسقط الجزية بالإسلام، وبالموت، وبمضي سنة على عدم استيفائها، لأنها ضريبة متجددة، ولا يحل تكليف أهل الذمة ما لا يقدرون عليه، ولا تعذيبهم لحملهم على أدائها، ولا حبسهم، ولا ضربهم.

ولا تؤخذ الجزية من مشركي العرب، ولا من المرتدين. ورضي عمر بن الخطاب أن يأخذ من نصارى تغلب العرب الذين يعيشون خارج الجزيرة العربية، الصدقة مضاعفة بناء على طلبهم بدلا من الجزية، لأنهم وجدوا في دفع الجزية إساءة لهم كعرب.

## ١١٤ \_ كيف أراد الأثمة المسلمون معاملة أهل اللمة :

قال تعالى ﴿إِن الله يأمر ان تؤدوا الامانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس الله تحكموا بالعدل ﴾ (الآية ٥٨ من سورة النساء).

قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بيز الناس أن تحكموا بالعدل) (الآية ٥٨ من سورة النساء).

فالله تعالى يأمر المؤمنين بأن يحكموا بين الناس جميعاً بالعدل، وأن يكون هذ العدل شاملًا للبر والفاجر، وللمؤمن وغير المؤمن، ولكل واحد، وأن لا يمنعهم من اقامة العدل حقد أو كره أو عداوة. فقد قال الله تعالى :﴿ ولا يَجْرِمَنَّكم شنآن قوم على الا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ ( سورة الأنفال آية ٨).

وقال الله تعالى ﴿ واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلًا ﴾ (الآية ٩١ من سورة النمل).

وقال رسول الله ﷺ : ثلاث المسلم والكافر فيهن سواء: - من عاهدته فموفً بعهده مسلمًا كان أو كافراً فانها العهد لله . - من كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلمًا كان أو كافراً . - ومن ائتمنك على امانة فأدها إليه مسلمًا كان أو كافراً .

## قصة عبد الله بن رواحة مع يهود خيبر:

صالح رسول الله على يهود خيبر على ان يكون نصف غلة نخلهم للمسلمين، وكان يكلف عبد الله بن رواحة الأنصاري، بأن ينوب عنه في اقتسام الغلة مع اليهود. وفي احدى المرات حاول اليهودرشوة عبد الله بن رواحة، فغضب لذلك عبد الله غضباً شديداً، وقال لهم: يا اخوان القردة والخنازير، والله انني لأحب محمداً حباً لا يعدله حب واكرهكم كرهاً لا يعدله كره، ولكن حبي لمحمد وكرهي لكم ليسابهانعيً أن أعدل في عملي، وليسا بدافعي الى أن أجور في حكمي. فقال له اليهود صدقت فبالعدل قامت السهاوات والأرض.

## وصية أبي بكر لجيش أسامة بن زيد:

أوصى أبوبكر جيش أسامة بن زيد الذي كان رسول الله ﷺ قد أعده لير معلمة لغزو الروم انتقاماً لمعركة مؤتة فقال لهم :

أوصيكم بعشر فاحفظوها:

لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تعدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الطفل ولا الشيخ ولا المرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ، وإذا مررتم بقوم فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم إليه . ١١)

وفي زمن عمر بن عبد العزيز وفد قوم من أهل سمرقند فرفعوا إليه أن قتيبة بن مسلم دخل مدينتهم غدراً، واسكنها المسلمين فكتب عمر يأمر بنصب قاض للنظر فيها

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ـ العبر ج٢ ص٣٧٣.

ذكروا، فنصب لهم جميع بن حاضر الباجي، فحكم باخراج المسلمين من المدينة على ان ينابذوهم على سواء. فكره أهل سمرقند الحرب، وبقى المسلمون فيها.

قال رجل من ثقيف: استعملني علي بن أبي طالب على (بزرج سابور) ، فقال لي: لا تضربن رجلا سوطاً في جباية درهم ، ولا تبيعن رزقاً ، ولا كسوة شتاء ولا صيف ، ولا دابة يعتملون عليها ولا تقيمن رجلا قائباً في طلب درهم . قلت: يا أمير المؤمنين إذا أرجع إليك كها ذهبت . قال رضي الله عنه: وإن رجعت كهاذهبت دهبت ريحك إنا أمرنا بأن نأخذ منهم العفو (يعني الفضل) (رواه أبو يوسف في كتاب الحراج) .

وجه أبريوسف خطاباً للخليفة هارون الرشيد، يعظه في حسن معاملة أهل الذمة وكان مما جاء فيه:

(وقد ينبغي يا أمير المؤمنين ـ أيدك الله ـ أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك، وابن عمل محمد يهل ، والتفقد لهم، حتى لا يظلموا ولا يؤذوا، ولا يكلفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم، فقد روي عن النبي يهذ : من ظلم معاهداً، أو كلفه فوق طاقته، فأنا حجيجه) ـ رواه أبويوسف في كتاب الخراج.

حينها سار سعد بن أبي وقاص بالجيش الى القادسية، كتب إليه عمر بن الخطاب رسالة جاء فيها:

(ونح منازلهم - يعني العسكر - عن قرى أهل الصلح والذمة ، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه ، ولا يرزأ أحد من أهلها شيئاً ، فإن لهم حرمةً وذمةً ، ابتليتم بالوفاء بها ، كما ابتلوا بالصبر عليها فما صبر والكم فتولوهم خيراً ، فلا تنتصرون على أهل الحرب بظلم أهل الصلح) (١٠ .

وقال أبو بكر موصياً بعض قادته:

(ولا تقتلن أحداً من أهل ذمة الله، فيطلبك الله بذمته فيكبُّك على وجهك في النار)(٢).

ومرعمر بن الخطاب على قوم أقيموا في بعض أرض الشام، فقال ما شأن

<sup>(</sup>١) التعصب والتسامح بين الاسلام والمسيحية ـ لمحمد الغزالي ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات اين سعد ج٣ ص١٣٧.

هؤ لاء؟ فقيل هم أقيموا في الجزية. فكره ذلك وقال، هم وما يعتذرون به؟ قالوا: يقولون لا نجد. فقال لهم عمر دعوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ثم أمر بهم فاخل سبيلهم)(١).

ومر عمر بباب قوم عليه سائل يسأل، وكان شيخاً ضرير البصر، فضرب عمر عضده وقال له: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال يهودي، قال فها ألجأك الى ما أرى؟ قال اسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده وذهب به الى منزله وأعطاه ما وجد، ثم أرسل به الى خازن بيت المال، وقال له: انظر هذا وأضر باءه، والله ما أنصفناه، أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، انها الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم الفقراء المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ثم وضع الجزبة عند،

ولما دنا أجل عمر بن الخطاب، أوصى الخليفة من بعده بأهل الذمة خيراً، وإن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، وألا يكلفهم فوق طاقتهم .

ونقل الطبري نص كتاب العهد الذي اعطاه عمروبن العاص لأهل مصر من الأمان بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمروبن العاص أهل مصر من الأمان على انفسهم ودمهم وأموالهم، وكافتهم وصعهم ومدهم وعددهم. لايزيد شيئاً في ذلك ولا ينقص، ولا يساكنهم النوب. وعلى أهل مصر ان يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح. وانتهت زيادة نهرهم خسين الف الف، وعليه عمن جنى نصرتهم، فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزى بقدرهم. . وذمتنا عمن أبى بريئة وان نقص نهرهم من غايته إذا انتهى، رفع عنهم بقدر ذلك، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله ما لهم وعليه ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه، ويخرج من سلطاننا وعليهم ما عليهم اثلاثا، في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله، وذمة الخليفة أمير على أن لا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة، شهد الزبير وعبد الله وعمد على أن لا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة، شهد الزبير وعبد الله وعمد ابناه.

<sup>(</sup>١) الخراج لأبي يوسف ص٧١.

<sup>(</sup>٢) الخراج لأبي يوسف ص٧١.

ووافق عليه عمر بن الخطاب وأجازه(١).

ذكر الأمير شكيب أرسلان في تعليقه على الجزء الأول من كتاب ابن خلدون (ص١٧٧) القصة التالية:

«ويقال ان السلطان سليم أراد حمل النصارى الذين في المملكة على اعتناق الإسلام جميعاً، أو يخرجون من البلاد، فعارضه مفتي المسلمين (زنبللي علي أفندي)، وقال له لا يحل لك ذلك. وليس لنا إلا أن نأخذ منهم الجزية والطاعة».

وأورد محمد الغزالي في كتابه التعصب والتسامح بين الاسلام والمسيحية، القصة التالية في الصفحة ٢٧٤ .

«ذكر ميخاثيل السوري في تاريخه أن نور الدين بن زنكي ، كتب الى الخليفة العباسى يقول له:

آن المسلمين حكموا ٥٠٠ سنة لم يسيئوا خلالها الى النصارى، أما الآن وقد انصرمت هذه الأحوام فيجب أن لا يبقى هؤ لاء النصارى في البلاد، ومن لم يسلم منهم يقتل، فأجابه الخليفة إنك لم تفهم أقوال النبي ﷺ، إن الله يأمرنا أن نقتل من يرتكب السوء. فالخليفة أخذ بقوله تعاتى : ﴿ ولا يجرمنكم شتنآن قوم على ألا تعدلوا اعتلوا هو أقرب للتقوى ﴾ . (سورة المائدة آية ٨).

وذكر صاحب كتاب «أخبار مجموعة» الخبر التالي (ص ٢٢):

وإن الخلفاء المسلمين كانوا إذا جاءتهم جبايات الأمصار والآفاق، يأتيهم مع كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادهم، فلا يدخل بيت المال من الجباية دينار ولا درهم حتى يحلف الوفد بالله الذي لا إله إلا هوما فيها دينار ولا درهم إلا أخل بحقه، وإنه فضل أعطيات أهل البلد من المقاتلة والذرية، بعد أن أخذَ كلُّ ذي حق حقه».

وذكر ابن الأثير في تاريخه (ج٣ ص٥٦٥) أن عمر بن الخطاب خطب الناس مرة فقال:

وأيها الناس إني ما أرسل إليكم عيالا ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، وإنها أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلى، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. فوثب عمروبن العاص فقال (يا أمير

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ـ العبر ج٢ ص٣٤٧.

المؤ منين أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعيته، فأدب بعض رعيته، أئينك لتقصنه منه؟ قال إي والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه ، وكيف لا اقصنه منه وقد رأيت النبي ﷺ يقص من نفسه، الالا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تجمدوهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم».

ثم روى ابن الأثير خبراً عن سالم بن عبد إلله بن عمر، يبين مدى اهتمام عمر بأن يكون وأهله قدوة حسنة للمسلمين، فقال: «كان عمر إذا نهى الناس عن شيء جمع أهل بيته، فقال انني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون اليكم نظر الطُّر الى اللحم، وأقسم بالله لا أجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة».

وهناك الوف الأمثلة على حسن رعاية المسلمين لأهل الذمة.

## ١١٥ ـ الرقيق في نظر الشرائع السابقة :

قال تعالى ﴿ وبالوالدين احسانا وبذي القربي واليتامي . . . وما ملكت ايمانكم ﴾. (سورة النساء آية ٦٠).

في موضوع الرقيق تميز اليهودية بين اليهودي والغريب، فاليهودي لا يجوز استرقاقه، ولا يباع بيع العبيد.

وإذا افتقر اليهودي وعجز عن وفاء دينه، واضطر الى أن يبيع نفسه لدائنه فيميز الشرع اليهودي بين حالتين:

أ \_ فإن كان الدائن يهوديا، فعليه أن يعامل رقيقة اليهودي معاملة حسنة ويعتبره كخادم لديه، لا عبد. ويتحرر هذا الرقيق بعد ست سنوات من الخدمة، أويتحرر في سنة اليوبيل (وسنة اليوبيل هي السنة الخمسون بعد سبع سنوات سبتية، والسنة السبتية هي السنة السابعة التي تلى كل ست سنوات).

وعلى الدائن اليهودي أن يزوده، حين تحريره، بشيء من ماله يعيش به. ب - وإذا كان الدائن غير يهودي فعلى أقرباء المدين، وعلى أفراد عشيرته أن يفتدوه، ويحرروه، ولا يجوزأن يبقى عبداً لغريب.

اما الرقيق غير اليهودي - أي الغريب - فيجوز استرقاقه بالحرب أو بالشراء،

<sup>(</sup>١) عنَّ كتاب الرقُّ في الاسلام ـ الدكتور عبد السلام الترمانيني.

ويعامل بقسوة، ولا يجوز عتقه ولا تحريره، ولا قبول فداء فيه، ويبقى رقيقاً أبداً. واليهود يرون أن الله جعل الغرباء ـ أي غير اليهود ـ عبيداً لليهود، فلا يتحرر من يقع في رقهم، لا بعتق ولا بفداء.

وجاء السيد المسيح فشار على التعاليم التي يطبقها اليهود في معاملة الناس - الأغراب -، وأوصى تابعيه بأن يعاملوا الناس بالحسنى، كما يحبون أن يعاملهم الناس به، ولذلك نقم اليهود على المسيح، وأغروا الحاكم الروماني بقتله.

وحينها أشتد طغيان الحكم الروماني على المسيحيين، خرج رجال الكنيسة برأي يتفق مع السواقع الأليم السذي يعيشه المسيحيون، خبر رت سلطة الحاكم على المحكومين، واعتبرت السلطة ترتيبا الهيا يجب الخضوع له خضوعا مطلقا، ومن يقاومها يؤ اخذه الله، لأن السلطة من أمر الله.

وقال القديس بولص في رسالة وجهها الى أهل روما:

(لتخضيع كل نفس للسلاطين، ومن يقاوم السلطان فإنه يقاوم الرب، والمقاومون سيدانون).

ودعا القديس بولص العبيد الى طاعة سادتهم، وحضهم على تسخير أجسادهم لخدمتهم، والاخلاص لهم بالقلب الذي يرضي الله، لا بالمظهر الذي يرضى الناس.

## الرق في نظر الاسلام:

الرق عجز حكمي يصيب من يقع في الأسر في حرب مشروعة. والحرب المشروعة كها عرفها الفقهاء المسلمون هي الحرب التي يخوضها المسلمون ضد من تبلغ دعوة الله، ورفض الخضوع لحكم الشرع: المدخول في الإسلام أودفع الجزية. وبذلك جعل الإسلام للرق مصدراً وحيداً، هو الحرب المشروعة.

ويـزول الـرق بالعتق وبـالفداء. وقد حض الإسلام كثيراً على العتق، ويسر أسبابه. وأمر الإسلام بمعاملة الرقيق معدمة حسنة تحفظ شعوره الإنساني، وجعل الله في أول الكفارات عن الذنوب التي يرتكبها الانسان إعتاق الرقاب، ونهى الإسلام عن قتل المرأة والصبي والعاجز والمريض والشيخ الهرم، والرهبان والقسس الذين انقطعوا لصوامعهم، فإذا وضعت الحرب أوزارها بنصر المسلمين كان للامام أن يأخذ الرجال

القادرين على الحرب أسرى.

أما الأسرى من المقاتلين فإن الامام خير فيهم بين القتل، والاسترقاق، والعفو، وقبول الفداء، وعليه أن يختار ما هو أصلح للمسلمين.

وإذا اختار خطة فله أن يعدل عنها لما هو ارقى منها، وليس له أن يعدل عنها الى ما هو أشد. فإذا اختار الاسترقاق فليس له أن يعدل عنه الى القتل، وإذا اختار العفه، فليس له الاسترقاق أو طلب الفداء.

وإذا أسلم المقاتل قبل الأسرفإنه يسلم من القتل، ومن الرق، وتسلم له أمواله وذراريه لقوله ﷺ: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله.

واعتبر الاسلام الرق نظاماً دولياً لا يمكن الغاؤ، من جانب واحد، ولم يجعله وسيلة قهر ولا إذلال، وإنها جعله وسيلة لنقل الرقيق من الكفر الى الإيهان.

وقد دعا الإسلام الى الرفق بالمستضعفين عموماً، وقال رسول الله ﷺ: (إن الله رفيق يجب السرفق، ويعطي على السرفق ما لا يعطي على السرفق، وما لا يعطي على سواه).

وجاء في سورة النساء (الآية ٦٠): ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احسانا وبذي القربي واليتامي والمساكين وما ملكت ايمانكم . . . ﴾ .

وحض رسول الله ﷺ على التجاوز عن خطأ العبد، ونهى عن ضربه إلا في معصية الله، وقد قال: (اضرب عبدك إذا عصى الله واعف عنه إذا عصاك).

وقال أيضاً: (لايدخل الجنة سيىء الملكة ـ أي سيء الصحبة لمهاليكه).

وقـال أيضاً: (إخـوانكم خولكم فمن كان أخـوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فان كلفتموهم فاعينوهم).

## ومن أحكام الفقه الاسلامي في أمر الرقيق:

- لا يجوز التفريق بين كل ذي رحم محرَّم كالولد مع أمه، والرجل مع زوجه. - للسيد تاديب العبد أو الأمة بالتوبيخ أوبالضرب الخفيف على ألا يصيب الوجه، ولا يجوز التوبيخ أو الضرب بغير ذنب.

- إذا كان العبد يحسن صنعة فله أن يطلب مكاتبته، وأن يجيزه سيده بالتكسب لقاء مبلغ يؤديه لسيده، وما فضل ينفقه العبد على نفسه. \_ إذا امتنع السيد عن النفقة على عبده له أن يرفع أمره للقاضي ، وعلى القاضي ان يجر السيد على بيع العبد، ولوكان عدم الانفاق لعجز من السيد عنه .

\_ للعبد أن يطلب من السيد تزويجه طلباً للعفة ، وعلى سيده أن يزوجه أو أن يملكه أمة يتسراها .

\_ وإذا طلبت الأمة من سيدها أن يزوجها كان للسيد أن يتسرى بها، أو أن يتزوجها أو أن يتزوجها أو أن يتوجها أو المات ين وجها لأحد.

\_ للعبد أن يلجأ الى القاضي لمقاضاة سيده إذا انتقص السيد حقاً من حقوقه أو عامله بسوء.

\_ كان من جملة وظائف المحتسب مراقبة معاملة السادة للعبيد.

## ١١٦ ـ رأي بعض المنصفين الغربيين:

ويشهد المنصفون الغربيون من الكتّاب والمؤرخين ورجال الدين، على حسن معاملة المسلمين لمن كان تحت يدهم:

أ\_يقول تريتون: يصر الإسلام على وجوب اصطناع الرفق مع الشعوب المغلوبة
 على أمرها، ويوصى بحسن معاملتها، والتزام العدل معها. (١١).

ب \_ وينقل تريتون شهادة للبطريق عيشويابه، الذي تولى بطريركية أنطاكية من سنة ١٤٧ إلى ١٩٥٧م، جاء فيها: «إن العرب الذين مكّنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كها تعرفون. إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية، بل يمتدحون ملّتنا، ويوقرون قسيسينا، ويمدون يد العون إلى كنائسنا وأديرتنا (٢).

ج \_ ويقول رونسهان: لقد خفف تبديل الحكومة بعد طرد المسلمين للبيزنطيين من سوريا ومصر، ما كان يعانيه الخوارج على المسيحية \_ ويقصد بذلك النصارى الشرقيين \_. وقد قال ميشيل السوري بطريرك اليعاقبة في أنطاكية، الذي كتب تاريخه في عهد المالك الصليبية في الشرق، بعد خسة قرون من الفتح:

«إن آله الانتقام، الواحد الكبير القدير، بعث من الجنوب أبناء اسماعيل

<sup>(</sup>١) تريتون ــ أهل الذمة في الاسلام ص١٦٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص١٤٩.

لينقذونا بأيديهم من سلطة الرومان، وإذا كنا قد تكبدنا بعض الخسائر لأن الكنائس التي انتزعت منا، وأعطيت الى أنصار مجمع خلقدونية، بقيت لهم، إلا أننا قد أصابنا خير ليس بالقليل، بتحررنا من قسوة الرومان، وشرورهم، وغضبهم، وحفيظتهم علينا، هذا من جهة ومن جهة ثانية، لقد سادت الطمأنينة بيننا(١)».

د\_ ويقول رونسان أيضاً: «إن النسطوريين كانوا يتفقون مع اليعاقبة في هذا الرأي، وقد كتب مؤرخ منهم غير معروف الاسم يشيد بحكم العرب لهم ويقول: ليبارك الرب حكم العرب وليجعله أكثر تقدماً وازدهاراً (٢).

هـ ويقول رونسيان أيضاً: «وليس للنصارى أي سبب يبر رشكواهم من انتصار الإسلام . . فقد كانوا أسعد حالًا في ظل الإسلام منهم في زمن الأباطرة السيحيين(٣) .

و\_ويقول الكونت سيركور: «ومهها قيل في حكم العرب، فإن حظ الأسرى في الحرب والمعتقين منهم، كان لدى العرب أفضل مما كان عليه لدى أية أمة أخرى في تلك الفترة التي كانت الحرب تقوم فيها، في كل مكان، بالنار والدم، وكانت حياة المغلوبين ملكاً للغالبين، وتحت رحمتهم بدون تحفظ (٤)».

ز\_ويقول سيركورفي موضع آخر: «إن القرآن أمر بحسن معاملة العبيد ولذلك فان حظ العبيد النصاري كان متعلقاً بطبع أسيادهم ومزاجهم (٥) » .

حـ ويقول سيركور في موضع آخر: «وبالاختصار فإن المستعربين في الاندلس كانوا \_ حتى جاء حكم المرابطين \_ يتمتعون بحياية رسمية . . وينتج من مجموع الأعمال السياسية ، أن عرب اسبانيا اتخذوا من التسامح أساساً لحكمهم وسيطرتهم ، وقد تسامحوا مع رعاياهم المسيحيين في كل شيء ، في التقاليد وفي الدين وفي المؤسسات والعادات والأخلاق (٢) » .

<sup>(</sup>١) رونسيان، تاريخ الحروب الصليبية ج١ ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) تفس المصدرج ١ ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرج ١ ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) الكونت سيركورج ١ ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) تفس المصدرج ١ ص ٢٩.

<sup>(</sup>۱) الكونت سيركورج١ ص٦٧.

تقوم خطة الإسلام في معاملة الأمم المغلوبة، على عدم التدخل في شؤونها المدينية، وعلى السياح لها بمارسة عباداتها وطقوسها كما تحب، وكما يوجبه عليها شرعها وتقاليدها، سواء أكانت تلك الأمم من أهل الكتاب أم من المجوس، أم من غيرهم، وكثيراً ما كانت عقود الذمة أو الأمان، تتضمن الشروط التي يتفق عليها المسلمون مع أهل الذمة، فيما يتعلق بأمور العبادة. وكان الحكام المسلمون يحترمون تلك الشروط دائماً، ويتقيدون بها. وكان الفقهاء المسلمون يقفون حكاماً عدولا، ساهرين على مراقبة الالتزام بتنفيذ هذه الشروط. وقد قسم الفقهاء البلاد التي تحت يد المسلمين الى ثلاثة أقسام، وكانت لهم آراء في حق بيوت العبادة، تختلف من أرض الى أرض، بحسب القسم الذي تدخل فيه، ويمكن تلخيص الآراء التي استقسر عليها رأى الأكثرية في الآتي:

أ ـ بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام، وهذه البلاد تعتبر خالصة للمسلمين وللإمام أن يجيز أهل الذمة، للاستقرار فيها، وفي ذلك اتفاق من الأثمة. ولكن إذا كانت هناك بيوت عبادة قائمة في أرض خلاء، وجاء المسلمون، وبنوا فيها قرية أومدينة، فإن بيوت العبادة تبقى، ولكن إذا أحدثت في هذه البلاد بيوت عبادة حديثة جاز للامام هدمها(١).

ب\_ بلاد أنشئت قبل الإسلام، واستولى عليها المسلمون عنوة وقهراً، وفي هذه الأرض لا يجوز للذميين احداث بيوت عبادة لهم، أما بيوت العبادة القائمة يوم الفتح فيجوز أن يتركها الإمام كلها لأصحابها، أوأن يترك بعضها، ويستولي على بعضها الآخر، بحسب ما يراه موافقاً لمصلحته، على اعتبار أن أخذ البلد عنوة يجعله وما فيه ملكاً للمسلمين على قول. أما بيوت العبادة التي تبقى بيد أهلها فإن لهم أن يصلحوها ويرعموها، أما إذا أهملوا العناية ببعضها حتى انهدم تماماً، فإن الفقهاء يرون عدم السياح بتجديده.

جـ له الشئت قبل الإسلام وافتتحها المسلمون صلحاً، وفي مثل هذه البلاد يستطيع أهل المذمة الاحتفاظ بمعابدهم، ولهم إحداث ما شاؤ وا منها، إذا تم الصلح معهم

<sup>(</sup>١) المراغى ص١٠٨. وابن القيم الجوزية ص٦٦٧.

على أن تكون الأرض لهم، ويدفعون الخراج للمسلمين، ولم يكن في الصلح ما يمنعهم من ذلك الاحداث.

وإذا وقع الصلح على أن الدار للمسلمين، ويدفعون الجزية، فحكم المعابد في الله عليه في الصلح من المعابد في الله عليه شرط الصلح (١)، وتعتبر الشروط المدرجة في معاهدة الصلح الوعقد الذمة مهي الأساس الذي يقوم عليه التعامل بين أهل الذمة والحكام المسلمين، فإن الشترط فيها أن يحدثوا بيوت عبادة، وأن يرجموا ما رث منها وما انهدم، أو أن يوسعوا ما انهدم، فإنهم يستطيعون ذلك، وليس لأحد أن يعارضهم فيه (١).

وكان بعض الحكام المسلمين يتساهلون في مراقبة الذميين في التقيد بشروط العهد، فيتجاوز أهل الذمة على الشروط، ثم يأتي بعد ذلك حاكم متشدد، أو تكون هناك ظروف خاصة، فيطالب الحاكم الذميين بالتزام العهد، وما فيه من الشروط، وقد يصل الأمر بالحاكم الى درجة هدم بعض المعابد التي بنيت أو جددت خلافاً للعهد، وما فيه من شروط.

ولكن الحكمام المسلمين كانوا إجمالا أميل الى التساهل في أمور العبادة، وفي هذا الصدد يقول تريتون (تتجلى لنا مما سبق عدة حقائق أولها أن الكنائس كانت تبنى بحرية تامة، وكانت تشيد بموافقة السلطة وأصحاب الأمر والنهي بل وأحياناً بمساعدتهم(٣)).

## ١١٨ ـ هل تتدخل الدولة في الشؤون الدينية والقضاء؟

يقول الإمام الشافعي: إن الحكومة يجب ألا تتدخل في أي عمل من أعمال المذميين، حتى ولوكان فيه ما يناقض الشرع، ما دام لا يتعارض مع الوضع العام، فإذا كان الذميون في قرية ينفردون بامتلاكها، فليس للحكومة أن تمنعهم من احداث كنيسة، ولا من رفع بناء، ولاتتعرض لهم في خنازيرهم وخرهم، وأعيادهم، واجتهاعاتهم، وقد يقرض اللذمي ذمياً آخر ديناً بالربا، أو يعقد نكاحاً لا يجيزه الشرع الإسلامي،

<sup>(</sup>۱) المراغي ۱۰۸.

<sup>(</sup>۱) المراطي ۲۰۸. (۲) ابن القيم الجوزية ص٦٩٩.

<sup>(</sup>٣) تريتون ص٣٥.

ومع ذلك فلا يجوز لأحد التدخل فيها فعلوه .

وأفتى الأثمة بأنه لو تزوج مجوسي ابنته (والمجوس يحلون الزواج بالبنات)، فولدت له ابنة ومات عنها استحقت البنتان ثلثا التركة، عملا بقواعد الشرع الاسلامي على اعتبار أن هذا الزواج صحيح في شرع المجوس(١).

## ١١٩ ـ الحكم بين أهل الذمة:

ترك الشرع الإسلامي - من حيث المبدأ - لكل طائفة أن تتولى حل خلافات أفسرادها بنفسها عن طريق محاكمهم الطائفية ، بحسب شرائعهم ، وعاداتهم ، وأعرافهم . ولكن قد يستعصي حل قضية على الطائفة ، أويهم أحد المتخاصمين بعدم الثقة في محكمة الطائفة ، فيرى اللجوء الى سلطة الدولة لتنصفه من خصمه ؛ والدولة بها لما من سلطة الولاية العامة ، وبها عليها من مسؤ وليات حفظ الأمن في البلد ، ومنع الاضطراب في المجتمع ، قد ترى من حقها التدخل لحسم الخلاف . وقد وضع الفقهاء قواعد تدخل الدولة في المنازعات بين أبناء الطوائف غير المسلمة يمكن تلخيصها فيها يلى ٢٠):

١ \_ تعتبر الشريعة الاسلامية ذات أحكام عامة تشمل كافة المسلمين.

 إذا رفع أحد الذميين طلباً إلى القاضي لمقاضاة خصمه، فقد اختلف الأثمة فيها يجب عمله:

أ\_ فئة تقول بوجوب القضاء بينهم ، إذا ترافعوا الى القاضي ، وحينئذ يطبق القاضي الشرع الإسلامي ، عملا بقوله تعالى : ﴿ فَانَ جَاوْ وَكَ فَاحَكُم بِينهم أُو أَعْرَضَ عَنهم ﴾ ؛ وتؤيد هذه الفئة قولها بها ژوي عن الحسن من قوله : (خلوا بين أهل الكتاب وبين حاكمهم ، وإذا ترافعوا إليكم ، فأقيموا عليهم ما في كتابكم).

ب \_ وفئة تقول بأن القاضي بالخيار بالحكم بينهم وعدمه، وهو قول الإمام
 مالك .

ج \_ وفئة تقول بوجوب الحكم بينهم بها في الشرع الاسلامي، وإن لم يترافعوا

<sup>(</sup>١) المراغي ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) المراغي ص ١٠٠١

الى القاضي استناداً الى أن الدمي تقطع يده في السرقة، مثلما تقطع يد المسلم، ـ فتكون الأحكام جارية عليهم وإن لم يترافعوا.

ولكن أكثر الفقهاء متفقون على أنه يجب ترافع الخصمين الى القاضي، ورضاهما بحكمه، وحينئلًا يقضي بينهما بها في الشرع الاسلامي سواء كان الأمر يتعلق بالأنكحة أوحقوق العباد أوحقوق الله، وذلك عملا بقوله تعالى: ﴿وَأَن احكم بينهم بِهَا أَنْزِل الله ولا تتبع أهواءهم ﴾ . (سورة المائدة آية ٤٩).

ويقول عبد الله مصطفى المراغي، إن الأصح هوأنه يجب على القاضي الحكم إذا كان المترافعان أو أحدهما ذمياً، لأن المسلمين التزموا باللب عن الذمي، ورفع الظلم عنه، وإذا طلب أحد الخصمين احضار خصمه، وجب إجبار الخصم على الحضور، أما إذا كان أحد المتخاصمين معاهداً والآخر حربياً فلا يحكم القاضي بينها إلا إذا رضيا بحكمه، وإذا طلب أحدهما إحضار خصمه، فلا يجب إحضاره ولا اجباره على الحضور(۱).

قال تعالى: ﴿ فإن جاز وك فاحكم بينهم أو أعسرض عنهم . . . . . . وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ﴾ (سورة المائدة الآية ٢٤).

وعلى هذا فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بمجيئهم إليك للتحاكم إتباع الحق.

وهـذا الحكم خاص بالمعـاهـدين (دون أهل الذمة). فالمعاهدون ـ كالأجانب الموجـودين في بلاد المسلمين، لايجب على المسلمين أن يحكموا بينهم، وإن تحاكموا اليهم، بل المسلمون مخير ون في ذلـك حسبما يرون فيـه المصلحة، أما أهل الذمة، فيجب الحكم بينهم اذا تحاكموا الى المسلمين لأن من اخذت منه الجزية، تجري عليه احكام الاسلام في البيوع والمواريث والعقود عدا بيع الحمر والخنزير.

ويتضمع مما تقدم أن الشرع الاسلامي ترك للذميين مطلق الحرية في ممارسة حقوقهم الدينية وادارة مجتمعهم وحسم النزاع بينهم، بحسب شرعهم وأعرافهم ؛ وقد تقيد الحكام المسلمون بذلك بدقة على أنه أمر الدين.

<sup>(</sup>۱) تریتون ص۸۰

#### ١٢٠ ـ هل كانت الدولة تتدخل في اختيار رجال الدين؟

عقد تريتون في كتابه (أهل الذمة) فصلا بعنوان (الدولة والكنيسة)(١)، ذكر فيه أن بعض الأمراء المسلمين كانوا يتدخلون في انتقاء البطاركة وتعيينهم، ويقول إنه كان من المفروض أن يكرون الشخص المنتقى لأعلى منصب ديني، ممن يجوزون رضا الخليفة أو نوابه، لتسهل مهمته ويستطيع ممارسة سلطته بحرية أكبر، ويقول أيضاً إن السلطة الإسلامية كانت تراقب أعمال رجال الدين غير المسلمين مراقبة دقيقة. ويرى أن البطريرك كان يعتبر موظفاً حكومياً، ولا بد في تعيينه من موافقة الخليفة، ويدعم وجهمة نظره هذه بالاستشهاد بالمرسوم الصادر إلى «الأنبا عبد يشوع» الثالث النسطوري، الذي تولى البطريركية عام ١١٣٨م، فقد جاء فيه (إن أمبر المؤمنين، لما وكله الله إليه من أسور عباده، وحمله أعباءه في أرضه وبلاده، يرعي الأمة من اهتهامه عيناً يقظى، ويوليها في عامة متصرفاتها حراسة شاملة وحفظاً، ويتفقد أحوالها، ويعم ذلك عمسوماً يشترك فيه المسلم منها والمعاهد والداني والمتباعد وطوائف الملك من أهار الكتاب، الذين، حماهم الشرع وذمته . . ولما أنهيت حالك إلى أمير المؤمنين، وأنك أمثل أهل نحلتك طريقة ، وأقربهم إلى الصلاح مذهباً وخليقة . . وحضر جماعة من النصاري الله ين يرجع إليهم في الاستعلام عن سيرة أمثالك، وذكروا أنهم تصفحوا أحوال ذوى الديانات فيهم . . بحكم حاجتهم إلى جاثليق ينظر في أمورهم ، فاتفقوا باجتماع من آراثهم على اختيارك للرشاسة في دينهم، ومراعاة شؤ ونهم، وتدبير وقوفهم، والتسوية في عدل الوساطة بين قويهم وضعيفهم . . المخ)، فأوعز أمير المؤمنين باسعافهم فيم سألوه بالايجاب. . . وبرز الاذن الإمامي الأشرفي بترتيبك جاثليقا لنسطوريي النصاري بمدينة السلام، ومن تضمه منهم ديار الإسلام، وزعيها لهم ولمن عداهم من الروم واليعاقبة والملكية في جميع البلاد. . . )(١).

ويذكر تريتون قصة أخرى تشير إلى أن الأساقفة في مصر جاؤ وا أميرها حفص ابن الوليد الحضرمي طالبين منه أن يأذن لهم في إقامة بطرك، فسألهم أن يبدؤ وا أولاً باختيار الرجل الذي يرونه أهلاً، ثم يحضرونه إلى قصر الأمارة، فآثروا (خاييل) من رهبان وادى هبيب، وسألوا حفصاً أن يأمر باحضاره من هناك لاقواره في منصد (٢).

<sup>(</sup>۱) تریتون ص۸۲

<sup>(</sup>٢) ساوير وس ـ سير البطاركة ـ ص ١٦٣٠ : (أورده تريتون ص ٨٣).

ومن الطبيعي أن يكون للدولة نوع من الرقابة على أعمال كبار رجال الدين فيها يتعلق بأعسالهم الادارية، وأن يكون له رأي في اختيار أكبر سلطة فيهم، لأن هذه السلطة الكبرى تتولى جزءاً من سلطة الدولة، وهي مسؤولة عن الأمن والاستقرار، وإقامة العدل، وإحقاق الحقوق، ولكن يتضح من المثلين اللذين أوردهما تريتون أن الخلفاء أو نوابهم، يضوضون أمر انتقاء الشخص المختار إلى السلطات المختصة في الطائفة، ويستوثقون من كفاءته وأخلاقه من وجوه أبناء الطائفة، وتبقى موافقتهم شكلية.

# الفصل الثاني

## معاملة العرب للاسبان المستعربين

١٢١ ـ دخل العرب اسبانيا عام ٩٢هـ (٧١١م)، وأكملوا فتحها في عامين، ولما استتب لهم الأمر بدأ الفاتحون، من العرب والبربر، يستطيبون الحياة فيها، فاستقر الكثير ون منهم، واختار البربر سكني المناطق الجبلية في الشمال والجنوب، لأنها أشبه بطبيعة بلدهم وأرضهم، وتفرق العرب في مناطق كثيرة، مختارين مناطق السهول. وبدأت الحياة تسير في ظل الفاتحين سيرها المعتاد، وأقبل الاسبان على الدين الإسلامي يدخلونه بأعداد كبيرة، بدون ضغط من المسلمين، ودون إكراه منهم على الدخول فيه. وأقام من شاء على دينه يهارسه كما يشاء في ظل الفتح أيضاً، دون ضغط أو إكراه من أي نوع كان. وترك المسلمون لمن أقاموا على دينهم حرية تدبير أمورهم الدينية كما يشاؤ ون، فكانت لهم محاكمهم الخاصة بهم، يقضى بها قضاة منهم بحسب شرعهم وأعرافهم. وكانت لهم لجان إدارية تصرف أمور الطاّئفة، في كل بلدة وقرية، ويشرف على هذه اللجان أكبر رئيس ديني في البلد، ورجل من أشرافهم، اطلق عليه العرب اسم القومس (الكونت) ـ أو شيخ المبلد ـ؛ هذا في أمهات المدن. ولم يكن المسيحيون الاسبان مكلفين بأكثر من دفع الجزية عن الرجال ـ القادرين على العمل وحمل السلاح - والخراج عن الأرض. وبقي الاسبان يهارسون إدارة مجتمعهم في ظل الادارة العربية، حتى أصبح لهم نوع من الامتيازات، ما كانوا يحلمون بجزء منها في ظل الادارات السابقة: القوطية والفندالية والرومانية، ألتي سبقت المسلمين في حكم الجزيرة، وحرر المسلمون الفلاحين (عبيد الأرض) من ربقة العبودية التي كانت مفروضة عليهم قبل المسلمين، فساووا الناس في التمتع بالحياة والحرية. وازدهر المجتمع الاسباني المسيحي، وأصبح الكثيرون من افراده يتكلّمون العربية، ويتقنون آدابها، ويتسمون بأسماء عربية، حتى غاظ ذلك بعض رجال الدين، فأخذوا يُعمِلون الرأى لايجاد وسيلة تنفر أبناء ملتهم من العرب، ودينهم، وحكمهم، ولغتهم، فكانت

فتنـة في قرطبـة حوالي عام ٨٥٠م. عرفت في التاريخ باسم (حمى الاستشهاد). ولكن هذه الفتنية خمدت بعيد شهرين، ونسيها الناس إذا استنكرها العقيلاء منهم واستسخفوها. ورغم الحروب الطويلة التي كان يخوضها المسلمون كل يوم تقريباً ضد المالك الاسبانية الشمالية، فإن المسلمين لم يتعرضوا بالأذي لأحد من رعاياهم المسيحيين، ولم يبعدوا أحداً منهم عن المدن الشالية القريبة من الحدود مع الأعداء، مع أنهم يعسرفون أن الكثيرين منهم كانوا يتصلون بالاسبان الشياليين ويتعاطفون معهم، ويكشفون لهم مواضع ضعف المسلمين وعوراتهم، لأن المسلمين كانوا يتقيدون بسياسة معينة ثابتة نابعة من روح الاسلام ، وكريم تعاليمه ، ومن عقلية العربي المتسامحة، التي فهمت الدين، وفسرته بحسب ما ألفت. وقد طبقوا هذه السياسة على الحاعات الدينية التي تعيش في ظل حكمهم ، ولم يحيدوا عنها . وكان لهذه السياسة المسامحة العطوفة حماة من الأثمة والفقهاء ورجال الدين المسلمين، فإذا أراد حاكم مسلم أن يحيد عنها - بسبب جهل حقيقة تعاليم الدين، أو بسبب مزاج شخصي، أو بسبب تصرف خاطىء من بعض أفراد تلك الجماعات، أو بسبب ظروف غزو خارحي وقفت منه ثلك الجماعات موقف العطف والتأييد ـ تقدم إليه رجال المدين، يعلنونه بمنافاة ذلك لروح الإسلام وتعاليمه، وسنة النبي عليه وخلفائه، وطالبوه بالتمسكبالعهد الذي قطعه المسلمون على أنفسهم لتلك الجاعات، وهوعهد لا يجوز نقضه من جانب المسلمين، ما لم يكن هناك سبب حقيقي يبيح ذلك النقض. وكان الحكام لا يترددون في التراجع عن خطئهم، ولا في كبح جماح عواطفهم وانفع الاتهم. ولـذلـك بقيت تلك الجماعات في أرضها وبلادها محافظة على دينها ولغتها لم يلحق بها أذى، ولم ينزل بساحتها ضيم.

ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الاسبان الشاليين، لما احتلوا المدن الأندلسية الكبرى، مثل طليطلة (١٠٨٥) وسرقسطة (١٠٥٥) وغيرها، وجدوا فيها مجتمعات مسيحية مزدهرة ومنظمة يتمتع كثير من أفرادها بالثراء والجاه، وقد شعرت هذه المجتمعات بالغبن حينها ادمجت في المجتمع الاسباني بعد سقوط تلك المدن بيد الاسبان، وطالبوا بأن تحفظ عليهم امتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها في ظل الحكم العربي(۱).

<sup>(</sup>١) سركورج١ ص٥٥.

وهذا بلا شك يعتبر دليلا واضحاً على تسامح العرب، وحفظهم للعهود والمواثيق، وعلى حسن معاملتهم للنصارى اللذين عاشوا بينهم، والذين يسميهم المؤرخون بالمستعربين (موزاراب). ولو أخذ العرب بالسياسة الدينية التي كانت تأخذ بها الأمم الأخرى في تلك العصور لقضوا قضاء تاماً على كل ما هو غير مسلم وما هو غير عربي. ولكن العسرب فضلوا اتباع ما شرع لهم دينهم وخلفاؤ هم من سياسة التسامح والمحبة، ولوكان في ذلك ضرر على مستقبلهم، وخطر يهدد كيان دولتهم.

ولكن الاسبان المذين استعادوا من العرب المناطق التي كانت بأيديهم، لم يقابلوا هذه السماحة بمثلها، وإنها اتبعوا مع المسلمين سياسة لئيمة جائرة، تنم عن الجهل والتعصب النميم الأعمى. وأشدما يدهش في هذا الموضوع هوأن يرى الانسان رجال الدين في الفاتيكان والكنيسة ، يحرضون الحكام الاسبان والشعب على إبادة المسلمين، ويغرونهم بأذاهم ونهب أموالهم، ،وإزعاجِهم، ويحلُون لهم نقض العهود والمواثيق، التي قطعها الحكام للمسلمين، حين احتلوا أرضهم. وإذ كنا نعتقد أن الأديان جميعها \_ وخصوصاً السماوية منها \_ إنهاجاءت لخير البشرية ، وتحقيق الأخاء والمحبة والسلام بين البشرجيعاً، وأن الأديان تأمر بالخير والمعروف، وتنهي عن الفحشاء والمنكر، وترفض الغدر والمكر والخديعة، وأن رجال الدين من كل ملة مفروض فيهم، أكثر من غيرهم، التمسك بتعاليم دينهم، والسهر على عدم خرقها، والاسباءة إليها، ليكونوا هم القدوة الصالحة للآخرين، لذلك فإننا لا نجد تعليلًا مقبولًا يمكن تقديمه لتبرير مسلك أولئك الحاضين على إيذاء المسلمين، والنقض لعهودهم، والغدرجم، إلا أن تعاليم الدين المسيحي، وروحه السمحة لم تكن مفهومة فهماً صحيحاً وواضحاً بالنسبة لهم ، أوأن تعاليم الدين لم تصقل نفوسهم صقلا كافياً ، ولم تتشرب نفوسهم ما في الدين من خير ومحبة وانسانية . وإذا كنا اليوم نشيد بالمواقف المشرفة، التي تدل على النبل والشهامة والوفاء بالعهد، التي وقفها ملوك ورجال سياسة في الأزمنة البعيدة ، كموقف امبراطور القسطنطينية باسيل ، حينما استنجد به أمير حلب الحمداني \_ مع ماهومعروف عن رجال السياسة والحكم من الميل الى تأول المواثيق والعهود للافادة من الظروف والمناسبات - فإننا لا نستطيع إلا أن نشعر بالألم والأسف، لموقف منحرفٍ يصدرعن رجل دين يفترض فيه الخوف من الله، والبعد عن مطامع الدنيا، والحرص على جادة العدل والانصاف.

وقصة الاممراطور باسيل هذه، تبدأ يوم استنجد به أبو الفضائل سعيد الدولة

الحمداني عام ٣٨٤هـ، ليدفع عنه القائد الفاطمي بنجوتكين، فأسرع الامبر اطور بجيشه، ونشر الشائعات أمامه، ليجفل بنجوتكين ويضطره الى الارتحال عن حلب. ولما وصل الامبراطور منطقة العمق، ارتحل بنجوتكين، فخرج أبو الفضائل الحمداني للقاء الامبراطوروشكره. ومعه كثير من الهدايا. فقال قسطنطين لأخيه الامبراطور باسيل (خمذ حلب والشمام ما يمتنع عليك). فقال الامبراطور: ما يسمع الملوك أني خرجت أعين قوما فغدرت بهم)، فقال له بعض أصحابه (ليست حلب غالية بغدرة) فود عليهم (بلي ولوأنها الدنيا)(١). فأين هذا الموقف الشهم النبيل، من موقف أولئك الرجال الناذرين أنفسهم للدين، الذين يضغطون على الملوك والحكام الاسبان ليخرجوا العرب من أرضهم وديارهم، وهم الذين وثقوا بدين الحكام وذمتهم، واطمأنوا الى عهودهم ومواثيقهم، فوضعوا السلاح، ولم يبق بيدهم وسيلة يدفعون بها عن أنفسهم. وسنرى فيها بعد، أن الفاتيكان ورجال الدين الاسبان، ما زالوا مصرين على الحاحهم حتى نجحوا في حمل الملوك على اضطهاد العرب، ووضع خطة كاملة للقضاء على كل ما هو عربي ومسلم في شبه الجزيرة؛ وقد وضعوا تحت تصرف الحكام الاسبان - في سبيل انفاذ هذه السياسة وانجاحها - آلة جهنمية تعتبر من أفظع ما عرفته الإنسانية في تاريخها الطويل، ألا وهي دواوين التحقيق (أو محاكم التفتيش). وقد طبق زبانية هذه الدواوين بحق المخالفين للكنيسة الكاثوليكية بصورة عامة ، وبحق المسلمين العرب بصورة خاصة، أساليب من التعذيب تقشعر لهولها الأبدان. وقد نجحت الكنيسة في اجبار كثير من المسلمين على تلقى العماد، معتبرة إياهم من النصاري. ولكنها مع ذلك لم تتركهم وشأنهم، وإنها اخدت تنقب عن خفايا نفوسهم، وتطارد من تشك في صدق إيهانهم. وشار المسلمون الأندلسيون المرة تلو المرة، لدفع الضيم عنهم، وللتعبير عن سخطهم واستياثهم من خرق العهود المقطوعة لهم، ودامت إحمدي ثوراتهم ثلاث سنين . ولكن خصمهم كان أقوى منهم فقهرهم واتخذ من ثورتهم حجة عليهم للتنكيل بهم، وأصبح السعيد من أولئك المساكين من تطرده السلطات الحاكمة، من شبه الجزيرة. وفي عامي ١٦٠٩ و ١٦١٠، أخرجت اسبانيا ما تبقى من أنسال العرب في الأندلس، مع أنهم اصبحوا مسيحيين في نظرها منذ وقت طويل.

<sup>(</sup>١) زبدة الحلب لابن العديم ج١ ص١٩١.

ولقد حاول بعض الكتاب الاسبان، أن يدفع عن بلده اسبانيا، النعوت والأوصاف التي ألصقها بهم الكتاب المنصفون الغربيون، من جراء ما اقترفه المشعب الاسباني وكنيسته وحكومته بحق العرب، وحاول تبرير التصرف الذي استهدف العرب، تارة بضرورة البحث عن وحدة القومية والدين في اسبانيا، وتارة بالقول إن العرب الاندلسيين كانوا يتآمرون مع الفرنسيين والأتراك والجزائريين . . . الخ، على الحكومة الاسبانية . ولكن جميع هذه الأقوال لا تجد خارج اسبانيا من يقتنع بها، أو يعتقد بصحتها .

وسنعرض في الفصل التالي الى التدابير التي اتخذت بحق العرب بعد سقوط دولتهم. وسنورد فيه الأوامر البابوية والملكية التي مست العرب في حياتهم، أما في هذا الفصل فسنعرض الى المعاملة التي لقيها المستعربون الاسبان من الادارة العربية في الأندلس.

## ١٢٢ ـ المعاملة التي طبقها العرب على المستعربين:

يتضح مما تقدم أن تعاليم الإسلام توجب عدم إكراه الناس على ترك دينهم، كما توجب عقد الصلح مع الأعداء إذا جنحوا للسلم؛ كما رأينا أنه متى تم عقد عهد اللذمة التزم المسلمون بالوفاء به مطلقاً. وليس لهم من سبيل الى نقضه من جانبهم إلا إذا أحدث الذميون حدثاً يمكن أن يعتبر ناقضاً للعقد. ويعتبر الشرع الغدر، وعدم اليوفاء بالعقود والعهود، والنكث بها، والحنث بالايهان، من الكبائر التي يمقتها الله، ويعاقب مرتكبها عقاباً شديداً. وكان الخلق العربي قبل الإسلام، ينفر من الغدر والنكث بالعهد، ويعتبر ارتكابها معرة تلصق بفاعلها. وكانت معاملة العرب للمستعربين الاسبان، لا تخرج عن إطار الخطوط الكبرى، والقواعد العامة التي رسمتها الشريعة الإسلامية لمعاملة أهل الذمة. ولكن الادارة العربية لم تخل من بعض الانتقادات التي وجهها إليها بعض المؤرخين الاسبان، وهم في معرض تبرير ما ارتكبه شعبهم بحق العرب، بعد سقوط الدولة العربية. ولذلك فإننا لكي نستطيع تتبع أوضاع المستعربين، ودراسة المعاملة التي طبقت عليهم في مختلف الأدوار التي مرت بها الادارة الاسلامية في الأندلس، نرى أنه من المفيد أن نقسم حكم المسلمين في الأندلس الى ست فترات، "لندرس كلا منها على انفراد؛ كما فعل الكونت سيركور:

١ ـ فترة الحكام المعينين من قبل دار الخلافة في دمشق، أي من وقت الفتح حتى قيام الدولة الأموية في الأندلس عام ٧٥١م.

٢ ـ فترة الحكم الأموي من سنة ٧٥١م الى ١٠٣١ تاريخ سقوط الخلافة.

٣ ـ فترة حكم ملوك الطوائف.

· ٤ ـ فترة حكم المرابطين.

فترة حكم الموحدين.

٦ \_ فترة أحكم إمارة غرناطة.

## ١ ٢٣ ـ الفترة الأولى ـ فترة امراء دمشق:

احتل المسلمون بعض مدن الأندلس صلحاً، كما احتلوا غيرها حرباً، وعاملوا كل بلد بحسب ما قرره الشرع لها من معاملة، وعقدوا مع المدن المفتحة صلحاً عهود ذمة، يمكن أن يعتبر الأمان الممنوح لـ (تدمير) حاكم مقاطعة تدمير نموذجاً لها. وهذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نضير الى تدمير بن غبدوش، أنه نزل على الصلح وأن له عهد الله وذمته وذمة نبيه على ألا يقدّم له أو لأحد من أصحابه ولا يؤخر، ولا ينزع عن ملكه وأنهم لا يُقتلون ولا يُسبون، ولا يُفرق بنهم وبين أولادهم ولا نسائهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا تحرق كنائسهم، ولا ينزع عن ملكه، ما تعبد ونصح، وأدى الذي اشترطنا عليه، وأنه صالح عن سبع مدائن: أوريوله وبلنتله وموله وبقسره وآية ولورقة، وأنه لا يؤوي لنا آبقاً، ولا يؤوي لنا آبقاً، ولا يؤوي لنا عدواً، ولا يخيف لنا آمناً، ولا يكتم خبر عدوعلمه. وأن عليه وعلى أصحابه ديناوا كل سنة، وأربعة أمداد قمع ، وأربعة أمداد شعير، وأربعة اقساط طلا (وهو شراب من العنب)، وأربعة أقساط خل، وقسطي عسل، وقسطي زيت. وعلى العبد نصف ذلك. شهد على ذلك عثمان بن أبي عبدة القرشي، وحبيب بن وعلى العبد نصف ذلك. شهد على ذلك عثمان بن أبي عبدة القرشي، وحبيب بن أبي عبده. . وأبو قائم الحذلي (كتب في رجب ع ٩هـ) (١٠). ولما انتهت الحرب، وخضع أبي عبده . . وأبو قائم الحذلي (كتب في رجب ع ٩هـ) (١٠). ولما انتهت الحرب، وخضع اكثر شبه الجزيزة للعرب بدأت الحياة في المنطقة الإسلامية تأخذ شكلها الجديد، بعد

<sup>(</sup>١) غابر الأندلس وحاضرها ـ محمد كرد على ص٣٧.

أن تحرر الأقنان، ودخلت فئات كثيرة من تختلف طبقات الشعب في دين الفاتحين وأصبح في الأندلس مجتمعان:

١ ـ المجتمع الذي أحدثه الفاتحون، ومن انضم الى دينهم من ابناء الأندلس، الذين أصبحوا يتمتعون بالمساواة التامة مع القادمين في جيش الفتح.

Y - ومجتمع المستعربين، الذين بقوا تحت حكم العرب، تحافظين على دينهم، وفقا للشروط والعهود التي قطعت لهم. ولم يتغير شيء في إدارة الكنائس والاسقفيات، وكمان لطليطلة وقرطبة واشبيلية وغرناطة اساقفتها، ورهبانها، وقسيسوها الذين كانوا ينتخبون كما في الماضي بحرية تامة (۱). وحافظ هؤ لاء المستعربون على التنظيم الاداري والسياسي الذي خلفه القوط. وتابع القومس (أوشيخ البلد) ممارسة مهام السلطة القضائية بالدرجة النهائية، والسلطة الادارية بالاشتراك مع الاسقف، كما كان يتم في السابق بدون أي تغيير. وما كان يشذ عن ذلك إلا الدعاوى الجنائية، التي يُحكم فيها بالموت، فكانت من اختصاص القاضي المسلم. واعتبر المستعربون (الموزاراب) الوضع الذي كانوا فيه، تحت حكم العرب، امتيازاً لهم طالبوا بالحفاظ عليه حينها احتل القشتاليون طليطلة عام ١٥٨٥ه (١٩٠٢).

وفي هذه الفترة التي بلغت مدتها ؟ ٤ عاماً تتالى على ولاية الأندلس اثنان وعشرون والياً، بينهم ثلاثة من الغاصبين، وقد طبق المسلمون خلال هذه الفترة شروط الاستسلام، ولم يحدث عليها تجاوز يذكر. والبحث عن تطبيق شروط الاستسلام، هو أفضل وسيلة لمعرفة ما إذا كان هناك عسف أو تجاوز على حقوق أهل الذمة (٣).

ويعترف المؤرخون الغربيون أن مسلك الأمراء العرب كان سلياً، ومعاملتهم للمستعربين، كانت عادلة ومنصفة، وفي حدود شروط المعاهدة، ولكنهم يقولون إن هناك بعض المآخذ على تصرفات أربعة من الأمراء هي: (١)

١ - أن عثمان بن أبي نسعة الخثعمي قتل عدداً من رجال الدين والمستعربين.

<sup>(</sup>١) كونت سيركورج ١ ص ٢٤.

<sup>(</sup>۲) کونت سیرکور ج۱ ص۲۶.

<sup>(</sup>٣) سيركورج ١ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سيركور ج١ ص٣٤.

٢ ـ أن أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي، نقض العهد المقطوع لتدمير، ولم يبرر هذا النقض بأى سبب.

٣ ـ أن عنبسة بن سحيم الكلبي، ضاعف الجزية في كثير من المدن والقرى.

إن عقبة بن الحجاج السلولي، ضاعف ضريبة الرأس، ومنع المسيحيين من الوصول الى الوظائف العليا كالولاية.

ولكننا إذا عدنا الى هذه المآخذ لنتفحصها واحداً واحداً، ونناقشها على ضوء تعاليم الشريعة ومسلك الولاة المسلمين في صدر الإسلام، نخرج بالملاحظات التالية:

أ ـ ان ما نسب الى عثمان بن أبي نسعة من قتل رجال الدين والمستعربين، هو أمر لا يمكن أن يقع بدون سبب موجب خطير يستلزم اللجوء الى القتل. هذا إذا كان الأمر قد وقسع فعلى لأن قتل الانسان ظلماً، أي انسان كان، مسلماً أوغير مسلم، ظلماً وعدواناً، هو من أكبر الكبائر في نظر الشرع، ولا يمكن أن يبقى مثل هذا العمل بدون قصاص من السلطة المركزية. وعثمان خرج مجاهداً في سبيل الله، ويعرف أحكام القرآن، وتعاليم الدين، وقد سمع بها قاله أبوبكر موصياً بعض قادته: (ولا تقتلن أحداً من أهل ذمة الله فيطلبك الله بذمته فيكبك على وجهك في النان). ولذلك فإنسا لا نعتقد أن عثمان يقدم على ارتكاب جرم خطير قبيح كهذا. ولو فعله لذكره المؤرخون العرب، ولآخذه الخلفاء عليه.

ب \_ ولا نظن أبا الخطار يستطيع نقض العهد الذي أقره الأمراء قبله وأكده الخليفة ، ولم فعله بلا سبب مبر ر للجأ تدمير أو ورثته ، أو أهل المنطقة ، الى الأعراء الذين أتوا بعد أبي الخطار ، أو الى الخلفاء ، ولوجدوا من ينصفهم على كل حال . وسنرى فيها بعد أن الأمير عبد الرحمن الداخل ، ينصف (أرطباس) من نفسه ، بعد أن شكا إليه ما فعله الأمير به .

والمؤرخون المسلمون لا يشير ون الى ذلك النقض، ولا الى مراجعات قام بها المستعربون، لدى الأمراء والخلفاء. لذلك نعتقد أن هذا النقض لم يقع، ولوأنه وقع فعلًا، فلا بد من أن تكون هناك أسباب موجبة، كتآمر تدمير على الحكم العربي، أو قيامه بثورة، أو تآمره مع الفرنجة في الشمال.

ج \_ أما مضاعفة الجزية فهو أمرغير ممكن كها رأينا. وإذا كانت هناك زيادة وقعت، في التكاليف المفروضة على المستعربين في عهد عنبسة، فقد تكون تعديلا في نسبة

الخراج المفروض على الأرض لتتفق الضريبة مع حالة الأرض وخصبها، وصلاحها للزراعة، وللمواد المزروعة فيها. وهذه أمور يجيز الشرع للإمام أو نائبه أن يتصرفا بها ضمن حدود العدل والانصاف.

دير آما ما قيل عن منع عفية بن الحجاج، المسيحيين من الوصول الى الوظائف العالية في الدولة، كالولاية وغيرها، فهو أمر قد يكون وقع فعلا، وقد رأينا لذلك أمثلة في التريخ الاسلامي. فيأتي خلفاء أو ولاة يتوسعون في استخدام أهل الذمة، ويأتي آخرون لا يرون ذلك، فيصرفون بعضهم أو أكثرهم. وطبيعة الدولة في تلك العصور هي طبيعة دينية. والدولة الاسلامية كانت تعتبر دولة المسلمين أولاً، وسلطة الخليفة أو نائبه مطلقة، له أن يستخدم من يشاء من المسلمين وغيرهم، إذ لم يكن هناك قانون للتوظيف والاستخدام. أما غير المسلمين فلم يكونوا ذوي حق في الوظائف يخولهم المطالبة بها، فاذا لم تستخدمهم الدولة، أو إذا حدّت من استخدامهم، فلا يمكن أن يعتبر ذلك تجاوزاً على حقوق أهل الذمة.

هذا من حيث المبدأ والقاعدة العامة، ولكن الوقائع تدل على أن الأمراء المسلمين والخلفاء في المشرق والمغرب، كانوا يستخدمون أهل الذمة، وخصوصاً منهم النصارى واليهود، في كثير من وظائف الدولة، حتى أصبح بعضهم وزراء وقادة جيوش. وكان من الشائع استخدامهم في أمور الكتابة، وفي أعمال الجباية. وكان استخدام الأمراء المسلمين في الأندلس للمسيحيين واليهود، كثيراً، وأصبح لبعضهم شأن في الدولة، حتى ان اليهودي صموئيل بن نغذله، تقلد أعمال الوزارة في غرناطة في عهد حبوس بن باديس الصنهاجي. وعظم شأنه وشأن اليهود، ولكنه لم يعرف هو وأصحابه حدودهم، وتطاولوا على المسلمين وأذلوهم، وأساؤ وا معاملتهم، فانفجرت ثورة عليهم أطاحتهم.

وإذا كان لنا ما نضيفه ونحن نتبع موقف المسلمين من أهل اللمة الاسبان. في تلك الفترة، فهوأنها كانت فترة مضطربة كثرت فيها الفتن والقلاقل، وكثر فيها النزاع بين المسلمين أنفسهم، وانفجرت فيها ثورة لاهبة قام بها البربر، وكثر فيها القتل والايلذاء، ثم دخل الشاميون أرض الأندلس، وتعاونوا مع عرب الأندلس في القضاء على ثورة البربر. ثم وقعت فتن بين العرب الأندلسيين وبين عرب الشام، كشر فيها الفتل والاضطراب. ومن الطبيعي أن لا تصيب الفتن أناساً دون أناس، وبالتالي فإنه من الممكن أن يكون بعض المسيحيين قد أصيب خلال هذه الفتن.

## ١٢٤ ـ الفترة الثانية \_ فترة حكم بني أمية:

يكاد المؤرخون يجمعون على أن حكم بني أمية في الشرق، في دمشق، وفي الغرب، في الأندلس، كان مثالًا طيباً للتسامح الديني، وحسن المعاملة لأهل الذمة، بلا تعصب ولا ضبق تفكير، وقد كان حكامهم في الأندلس مثالا للحكام المستنيرين الرحماء البعيدي النظر؛ الذين يحسنون معاملة جميع أفراد رعيتهم.

وفي عهد بني أمية كانت أمور الأندلس قد استقرت، وهدات الفتن والاضطرابات نوعاً ما، وأخذ المجتمع الأندلسي الجديد في التبلور، كما أخذ المجتمع الاسباني المستعرب يتكيف مع الحياة الجديدة في ظل الحكام العرب. وفي أواخر أيام الأمير عبد الرحن الشاني (٨٧٤ ـ ٨٥٢م)، أخذ الاسبان المقيمون في الأندلس، يأنسون بجيرانهم المسلمين، ويتعلمون لغة العرب، ويأخذون بالكثير من عاداتهم وتقاليدهم وأسمائهم، ويعجبون بثقافة العرب وفنهم، وموسيقاهم، وآدابهم، فأقبلوا عليها يتعلمونها، ويتلفوقونها، حتى كادت الفوارق بين المجتمعين أن تنمحي، وحتى كاد المجتمع القديم يذوب في المجتمع الجديد. وكوَّن أولئك المعجبون بالعرب، والمقلدون لهم، طبقة اجتماعية جديدة عرفت باسم المستعربين (١). وقد ذعر أحد الكتَّاب المسيحيين المعاصرين من أهل قرطبة ، لأن الرجل من عامة المسيحيين كان يتحاشي قراءة مؤلفات الآباء اللاتين، لأن الفصاحة العربية كانت تسكره. ويقال إن يوحنا أسقف اشبيلية (حوالي عام ٧٧٤) كتب بالعربية تهذيباً للتوراة كي يستعمله المسيحيون المستعربون. وطار صواب بعض رجال الدين المسيحيين، وأنكروا على مواطنيهم هذا التشب بالفاتحين، وخافوا على لغتهم ودينهم من الضياع، فاخذوا يفكرون في طريقة بخلقون ما نفوراً بين المجتّمَعين، ويحدثون رد فعل تعصبياً لدى المستعربين، لينفروا من العرب وثقافتهم ودينهم وحكمهم، وقد هداهم تفكيرهم، بعد طول البحث والتأمل، الى طريقة عجيبة وسخيفة ظنوا أنها توصلهم الى غايتهم. فقد أخذ قسيس من قرطبة اسمه (إبولوجيسوس) بتحريض من له تأثير عليهم على تقديم أنفسهم ضحايا ليفوزوا بالشهادة ، ويصبحوا قديسين . وفي عيد الفطر من عام ١٥٥٠م أعدمت السلطة قسيساً قرطبياً اسمه برفكتوس، لأنه شتم النبي ﷺ ولعن الإسلام.

<sup>(</sup>١) فيليب حتى - تاريخ العرب ج٢ ص٦٦٩.

فجعله أسقف قرطبة ورهبانها، قديساً، ونسبوا إليه المعجزات. وبعد أيام، جاء قسيس اسمه اسحق أمام القاضي مدعباً أنه يريد اعتناق الإسلام، ثم أخذ يشتم الرسول والإسلام؛ فاضطر القاضي الى الحكم بإعدامه، فاعتبرته الكنيسة قديساً. وثارت إثر ذلك حمى الاستشهاد وجنونه، حتى بلغ من قتل خلال شهرين واحداً وعشرين شخصاً.

وعقد الأساقفة مجلسا المخطروا فيه على المسيحيين أن يسعوا الى الموت بهذه الطريقة ، وعارض المولوجيوس بوصفه اسقف قرطبة ، هذا التصرف ، فاستمرت اندفاعة المستشهدين . ولم تتوقف الحمى إلا حينها أمر الأمير محمد بإعدام ايولوجيوس ، فتوقفت الحركة بعد أن راح ضحيتها 33 شخصاً .

ومع أن المسلمين يجلون الرسول، ولا يحتملون سياع ما يمس به، فقد ضبط القاضي نفسه، وهو يسمع شتائم هؤلاء المهسترين، وكظم غيظه، وحاول نصبح هؤلاء المرضى، وارجاعهم عن غيهم، ولما لم يفلح في ذلك، اضطر الى لفظ الحكم بإعدامهم. ولكن العقاب لم يمتد الى أهلهم وذويهم، ولم يصب غيرهم بأذى، واكتفى بأن يجعل العقاب فردياً، لا يطول الأبرياء. عملا بقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أحرى). (سورة الإسراء أية ١٧).

لقد امتد حكم الأسرة الاموية حتى عام ١٩٠١م، فلم يؤخذ على أمرائهم تصرف فيه جور أو عسف بحق اللهمين، كما لم يبدر من الشعب المسلم في الأندلس عمل فيه اساءة للذميين، أوينم عن حقد، وروح انتقام، وعلى العكس من ذلك يمكن القول إن المستعربين (بعضهم طبعاً) كانوا هم الذين يسيئون الى المسلمين. وحاولوا إثارة الفتن الدينية بتحديهم المسلمين في قرطبة، عاصمة الدولة، إذ كانوا يتجمعون أمام جامع قرطبة حينها يكون المؤذن يؤذن للصلاة. فيظهرون الاشمئزاز والتدمر، ويبدون إشارات مهينة تسيء الى المسلمين ودينهم. ومع ذلك فإن المسلمين ضبطوا أعصابهم، ولم يقوموا بحملات انتقامية جماعية بحق المسيحيين بدون تفريق بين مذنب وبريء، كما أنهم لم يفكروا بطرد أحد منهم من بيته، أو حمله على الهجرة من وطنه.

 <sup>(</sup>١) ويقول فيليب حتى ان المجلس عقد بناء على ايحاء الأمير عبد الرحمن. نفس المرجع ج٢ ص١٦٧٠.

وفي أواخر أيام الأمير عبد الرحن الثاني، بدأت الفتن في البلاد، وقد كان لليهود والمسيحين ضلع فيها. وفي عام ٢٩٨م، انضموا الى الناقمين من المسلمين في طليطلة، واعلنوا الشورة على حكم الأمارة في قرطبة؛ واستمرت الثورة ثماني سنين، حتى أزعجت الأندلس، وعطلت فعاليها، الى أن تمكن الأمير محمد من القضاء عليها، بعد أن طلب الشائرون الأمان فأمنهم الأمير، وعفا عنهم، ولم يُصبُ المسيحيون بأذى أكثر مما أصيب به المسلمون خلال الفتنة.

ثم تتالت الثورات في المناطق الأخرى وفي طليطلة أيضاً، وكان للنصارى باع طويل في هذه الشورات، واشتر ال علني وصريح فيها، ففي الجنوب في مقاطعة ريا (منطقة مالقة) أعلن عمر بن حفصون الثورة على حكم قرطبة، وعمر بن حفصون مسيحي أسلم، أو تظاهر بالإسلام، ثم ما لبث أن ارتدعن الإسلام، وعاد الى دينه الأول، وأنضم إليه في ثورته كثير من مسيحيي المنطقة وغيرهم. واستمرت ثورة ابن حفصون وأبنائه، سنين طويلة، حتى تمكن الخليفة الناصر من اخمادها. وثار عبد الرحمن بن مروان الجليقي في منطقة ماردة، وانضم اليه كثير من المسيحيين. وحينها على قدم المساواة مع المسلمين. وشملوهم بالعفو. وباختصار، فإن المؤرخين على قدم المساواة مع المسلمين. وشملوهم بالعفو. وباختصار، فإن المؤرخين الخربين لا يرون أن شروط حياة المستعربين قد تبدلت في ظل حكم الأمويين، ولا يرون شيئاً معيناً من المآخذ على معاملة الأمراء الأمويين للمستعربين. ويذكرون فقط مأخذين: أحدهما على الأمير عبد الرحمن الأول، وثانيهما على ابنه هشام الأول.

1 \_ يقولون إن الأمير عبد الرحمن كان قاسياً، مع المسيحيين، وإنه أخذهم بالحزم الى أن استقامت له الأمور. ولكنهم لم يوردوا حوادث معينة تبر رقولهم، وتؤيده بالحجة، ليمكن أن يصار الى مناقشتها ومعرفة أسبابها، وهل تشكل فعلا تجاوزاً على شروط العهود التي قطعها المسلمون للاسبان يوم الفتح أم لا. ويعترف الكونت سيركور الذي عرض لهذا الموضوع، أن الأمير عبد الرحمن أخذ الناس جميعاً من مسلمين وذميين \_ بالحزم، وحملهم على الهدوء دون تمييز في المعاملة. فقد دخل عبد الرحمن الأندلس، وتمكن بعد جهد كبير من انتزاع الحكم وتهدئة الأمور، والقضاء على ثورات يوسف الفهري وابنائه، ومؤ امرات بعض الأمور، وينقاد له جماح الثائرين. الطبيعي أن يأخذ الناس بالحزم، حتى تستقيم له الأمور. وينقاد له جماح الثائرين. وينهى سيركور قوله بالعبارة التالية: (ولكننا لا نرى في أي مكان أن شروط حياة.

المستعربين قد ساءت بفرض أنظمة جديدة عليهم(١)).

وإذا عدنا الى تاريخ الأمير عبد الرحن لا نجد فيه إلا سعة أفق، وسعة صدر، وحباً للنصح والأخذ به. ويذكر ابن القوطية أن الأمير عبد الرحمن نظر في بعض غزواته الى قبة (أرطباس) بن غيطشه (آخر ملوك اسبانيا)، فوجد حولها أكداساً من الهدايا التي أتته من ضياعه، فنفس عليه ذلك الأمر، وأمر بقبض ضياعه. فصار عند أبناء أخيه حتى ساءت حالته، فقصد أرطباس قرطبة، ودخل على الأمير عبد الرحمن، فنظر إليه وهو في هيئة رثة، فقال له يا أرطباس ما بلغك ههنا؟ فقال: أنت بغتني ههنا، حلت بيني وبين ضياعي، وخالفت عهود أجدادك، بلا ذنب يوجب ذلك عليّ. ثم ذكر أرطباس للأمير عبد الرحمن أشياء كان الناس ينكرونها عليه، وينتقدونه بها، فسر الأمير عبد الرحمن لقوله، وشكره عليه، وأمر له بعشرين ضيعة من ضياعه، وكساه ووصله وولاه القياسة، فكان أول كونت (قمص) في الأندلسن، فيناعه، وكساه ووصله ولاه القياسة، فكان أول كونت (قمص) في الأندلسن، المنيحين، اللهجوم على نربونه، وأنه حين اضطر الى اخلائها اللذين تواطؤ وا مع الفرنج للهجوم على نربونه، وأنه حين اضطر الى اخلائها والانسحاب منها أجبر المسيحيين من أهل المنطقة ـ الذين تواطؤ وا فعلا مع الفرنسين ـ على احتمال أحجار بيوتهم في نربونه، لبناء بيوت لهم بها في قرطبة.

ولكن يعترف اللذين يوردون هذه المآخذ على الأمراء الأمويين، ان العقاب كان بسبب التواطؤ مع العدو، وأنه لم ينزل إلا بالمجرمين وحدَهم. وما عدا ذلك بقيت الحالة العامة للمستعربين على حالها دون تغيير يذكر ("). ويذكر الكونت سيركور أن الفرنسيين حينها هاجموا الأندلس في عهد هشام الأول فرضوا نظاماً قاسياً جداً على السكان المسيحيين، في المناطق الأندلسية التي احتلوها (١٤).

وعلى العموم يمكن القول إن حالة المستعربين في عهد بني أمية في الأندلس كانت طيبة، وليس لهم من سبب للشكوى. ويقول المؤرخ المنصف الكونت سيركور: (إن التحديبات التي كان يقوم بها المستعربون للحكم الإسلامي، والتي

<sup>(</sup>۱) سیرکور ج۱ ص۳۹.

<sup>(</sup>٢) ابن القوطية ص٦٠.

<sup>(</sup>۳) سیرکور ص۳۹.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص٤٠.

كانت تبلغ، في بعض الأحيان، حداً كبيراً من الجرأة، لم تدفع بأمراء البيت الأموي الى التخلي عن سياسيتهم الرحيمة، نحوهم ولا الى الخضوع لضغمط العواطف والأهواء الشعبية التي تطالب بالانتقام منهم لتآمرهم مع المالك الاسبانية ١٠٠٠.

## ١٢٥ ـ الفترة الثالثة \_ فترة حكم ملوك الطوائف:

وبعد سقوط الدولة الأموية وانقراض الخلافة وقعت فتن وأحداث جسام في الأرض الاسلامية بين الطامعين من المسلمين، وكان كل منهم يحاول أن يكسب ود المالك الاسبانية في الشيال ويطلب عونهم وتأييدهم فكانوا يتقدمون بجيوشهم لعون من اتفقوا معهم من المسلمين، ويحتلون المدن والقلاع والحصون، ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن لا يكون هناك تفريق في المعاملة بين المسلمين والمسيحيين، وأن لا يفكر الأمراء في الاساءة إليهم. وفي الواقع إن المؤرخين الغربيين لايذكرون شيئاً من الماخذ على الحكم الإسلامي في معاملته للمستعربين برغم الفوضى الكبيرة التي حدثت، والفتن والحروب التي استمرت قرابة سبعين عاماً.

# ١٢٦ ـ الفترة الرابعة ـ فترة حكم المرابطين:

كانت حركة المرابطين في شيالي افريقيا، حركة دينية في بدء أمرها، واستطاعت هذه الحركة أن تبسط سيادتها على المغرب العربي، وتقضي على المالك والأمارات الإسلامية فيه. ولما تزايد الضغط الاسباني على المسلمين في الأندلس، إثر سقوط الحلافة الأموية، لم يبق أمام الأندلسيين سبيل لإنقاذ ما يمكن انقاذه، إلا اللجوء الى أمير المرابطين، المذي كان وجماعته يتحرقون شوقاً للجهاد في سبيل الله، والفوز بمرضاته. فلجأ المعتمد بن عباد الى يوسف بن تاشفين يستنصره على الاسبان، فوعده النصرة. وكانت معركة الزلاقة عام ١٠٩٦م (١٨٤٠هم)، فانتصر يوسف والأندلسيون نصراً كبيراً. ثم تطلع المرابطون الى الاستيلاء على الأندلس فتم لهم القضاء على الإمارات الأندلسية حوالي عام ١٠٩١م. وبالنظر للطبيعة الدينية لدولة القضاء على الإمارات الأندلسية حوالي عام ١٠٩١م. وبالنظر للطبيعة الدينية لدولة

<sup>(</sup>۱) سیرکورج۱ ص۵۳.

المرابطين فقد قربوا الفقهاء والعلهاء من رجال الدين، وجعلوا لهم دوراً بارزاً في حياة المدولة. ولاحق المرابطون عدداً من الفلاسفة المسلمين بسبب آرائهم، ويبدو أنهم فكروا في أمر الكنائس، لمعرفة ما تم انشاؤه وتوسيعه، خلافا لما جاء في شروط الصلح. فَعَدَّ، المستعربون ذلك تعدياً على حقوقهم، وإساءة لمعاملتهم، مع أن المرابطين إنها أرادوا تحكيم معاهدة الصلح بدقة لهدم ما انشأه المستعربون خلسة وخفية وخلافاً لما اتفق عليه. والمرابطون في تصرفهم هذا إنها يعتقدون أنهم يوفون أهل الذمة حقهم، وهو أمر داخل في اختصاصهم.

ويعترف المؤرخون الغربيون ان معاملة المرابطين للمستعربين، كانت معاملة عادلة، ومنصفة، وفي حدود شروط المعاهدات الموقعة معهم، وفي حدود الشرع الاسلامي. والذي يأخذونه على المرابطين هوقيامهم باجلاء كثير من النصارى من عملكة غرناطة الى افريقيا. ولكن المنصفين منهم يعتبر ون تصرف المرابطين مشروعاً ومبررا، وفي حدود المعقول، لأنه كان جزاء وفاقاً لما قام به المستعربون من التآمر مع ملك أراغون على سلطة المرابطين، ولم يكن تعسفاً وتجاوزاً.

فبعد احتلال ملك اراغون مدينة سرقسطة، ظن المستعربون في منطقة غرناطة ان شمس الإسلام في الأندلس قد مالت الى الغروب، فاندفعوا يظهرون عداوتهم للمسلمين وحكمهم، وأخذوا يتصلون بالفونسو المحارب ملك أراغون بحرضونه على مهاجمة منطقة غرنباطة، وانتزاعها، ويعدونه العون والنصرة ويؤكدون له أنهم سيكفونه مؤنة الحرب، بها يقدمونه له من محاربين، إذا ما وصل إليهم مع جيشه. فأغرت هذه الموعود الفونسو، وسار على رأس جيش، من أربعة آلاف مقاتل، الى منطقة مالقة، ومنها اتجه الى منطقة غرنباطة، فانضم إليهم المستعربون النصارى الموجودون في تلك المنطقة، حتى قدر عددهم بخمسين ألفاً، فأسرع المرابطون الى المرابطية، فانسحبوا عائدين الى بلادهم. أما المستعربون المذين تحركوا لنصرة المرابطية، فانسحبوا عائدين الى بلادهم. أما المستعربون المذين تحركوا لنصرة عافة الانتقام، أما الآخرون فقد عادوا الى بيوتهم ظنا منهم أن المرابطين لن يجرؤ وا على معاقبتهم.

ولكن المرابطين، كانوا حكاماً حازمين لا يترددون في انفاذ عقوبة أياً كان مستحقها، فقرروا نفي الذين أعانوا الأرغوانيين فقبضوا عليهم، وساقوهم الى

افريقيا، ولكنهم سمحوا لهم ببيع أملاكهم، ونقل أموالهم المنقولة أوبيعها، ولم ينزل عقاب المرابطين إلا بمن أساؤ وا فعالا وأنضموا الى الجيش الأرغواني، وحملوا السلاح. أما النصارى الآخرون فقد بقوا في بيوتهم آمنين لم يمسهم أذى(١).

وفي افـريقيـا عاش المستعـربـون المنفيـون عيشة عادية، لا يتعرضون فيها الى ضغط أو ازعاج، واستخدم المرابطون بعضهم في البلاط، وفي وظائف الدولة.

وبالاختصاريمكن القول إن المرابطين عاملوا المستعربين معاملة عادية في حدود التعاليم والقواعد العامة التي وضعها الفقهاء لمعاملة أهل الذمة، وحينها كانوا يضطرون الى معاقبة انسان منهم لذنب اقترفه، كان عقابهم له رحيهاً ومنصفاً، يصيب الشخص نفسه، ولا يتجاوزه الى غيره. فلا تزر وازرة وزر أخرى(٢).

## ١٢٧ - الفترة الخامسة \_ حكم الموحدين:

قامت دولة المرابطين فيها، ثم دخل الموحدون الأندلس ليتسلموا ما بأيدي المرابطين من على دولة المرابطين فيها، ثم دخل الموحدون الأندلس ليتسلموا ما بأيدي المرابطين من البلاد، وجرت معارك وحروب طويلة حتى تمكنوا من اتمام فتح البلاد، والقضاء على الولاة المرابطين. ويقول المؤرخون الغربيون إن الموحدين لم يتصرفوا حيال المستعربين كتصرف المرابطين، وإنها كانوا يقتلون المسيحيين واليهود، ففر الكثير ون منهم الى الشهال حتى أصبح وجود المستعربين بعد عام ١١٧١م، نادراً في المملكة الإسلامية. وولذلل فإن بحثنا في معاملة المسلمين للنصارى خلال هذه الفترة سيقتصر بعد هذا التاريخ على بحث معاملة المسلمين للاسرى والعبيد النصارى الذين يقعون في أيدى المسلمين.

لقد أوردنا فيها تقدم فقرة موجزة عن حكم الرق في الاسلام بيّنا فيها حكم الشرع من معاملتهم، وقلنا ان القرآن والسنة أوجبا معاملة العبيد بالحسني.

ويعترف الغربيون بأن القرآن أمر بمعاملة العبيد بالحسنى ، لذلك فان المعاملة للاسرى النصارى كانت منوطة بصورة خاصة بطبع أسيادهم وأمزجتهم (٢). وبها أن

<sup>(</sup>١) الكونت سيركورج١ ص٦٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) الكونت سيركورج ١ ص٧٩ .

حركة الموحدين هي حركة دينية، مثل حركة المرابطين، وبما أن تعاليم الدين الاسلامي تحض على معاملة الأسرى معاملة انسانية رحيمة، وتجعل اعتاق الأسرى والاحسان إليهم قربة الى الله ، فاننا نعتقد أن الأسرى النصاري والعبيد منهم ، كانوا يعاملون معاملة انسانية معقولة.

## ١٢٨ - الفترة السادسة - عهد بني الأحمر:

انتقل الحكم في غرناطة الى العرب مرة أخرى، بعد سقوط دولة الموحدين. ومعاملة العرب لأهل الذمة وللأسرى وللعبيد، مشهود لها بالإنصاف والرحمة والإنسانية، وكان للأسير ملء الحق في أن يحتفظ بدينه ومعتقده، وقد تركت معاهدة استسلام غرناطة للاسبان(١)، لهؤ لاء العبيد والاسرى حرية الارتداد عن الإسلام والعودة الى النصرانية، ولكنها وضعت شروطاً أخرى تحمى الذين يريدون البقاء منهم على الاسلام، وتمنع اجبارهم على الارتداد عن الإسلام، والعودة الى النصرانية، وهذا الشرط يدل بوضوح لا يقبل الجدل على أن الكثيرين منهم كانوا يقبلون على اعتناق الإسلام بطوعهم واختيارهم، وعن قناعة به، ولذلك فإنهم يريدون الحاية، لكيلا يجبر وا على العودة الى النصرانية ،ولكيلا تلاحقهم الكنيسة بجرم الكفر والمروق من الدين.

ويختصر الكونت سيركور معاملة العرب والمسلمين في الأندلس للمستعربين الاسبان بالعبارة التالية:

«وبالاختصار فإن المستعربين كانوا - حتى جاء حكم المرابطين - يتمتعون بحياية رسمية. ولما جاء المرابطون لم يهتموا بهم، الى أن قاموابثورتهم، فنفوهم بدون حقد أوكراهية. وقد قام المرابطون بهذا العمل وهم يعتقدون بأنهم لم يتجاوزوا حقهم أبداً في الدفاع المشروع .

وينتج من مجموع الأعمال السياسية أن عرب اسبانيا اتخذوا التسامح أساساً لحكمهم وسيطرتهم ، وقد تسامحوا مع رعاياهم المسيحيين في كل شيء: اللدين والمؤسسات والعادات والتقاليد والاخلاق(١)».

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص٦٦.

## الفصل الثالث

# العرب في ظل الحكم الاسباني

179 - لم يجز الاسبان العرب احساناً باحسان، ولا خيراً بخير، ولا تساعاً بتسامح، ولم يقابلوهم على معاملتهم الطيبة بمعاملة مثلها، وإنها استسلموا، حينها أصبحوا في موقف الغلبة، الى انتقام رهيب صبوه على المسلمين، وأساؤ وا معاملتهم. وكان نزعهاء رجال الدين المسيحيين، في الفاتيكان وفي اسبانيا، أطول باع فيها حل بالمسلمين من ظلم وعسف وبلاء. كان العرب لا يجهلون أن الاسبان يضمرون لهم الحقد والشر، وانهم يريدون تأول العهود، وشروط الاستسلام، ويبحثون فيها عن ثغرة ينفذون منها لنكث العهود، والغدر بالمغلوبين، فكان المسلمون كلها اضطروا الى تسليم بلد الى الاسبان، يضعون في معاهدة الاستسلام، من الشروط والبنود ما يظنونه كافياً وكفيلا لضهان أمن المسلمين الذين يريدون البقاء في أرضهم تحت ظل الغالبين.

ومن يطالع شروط استسلام المدن الاسلامية ـ وتعتبر معاهدة استسلام غرناطة نموذجاً لها ـ ويدقق في الضيانات التي أدرجت فيها، يدرك حقيقة شعور المسلمين في ذلك السوقت نحوالشعب المذي قدر لهم أن يبقوا تحت رحمته، ولكن جميع هذه الاحتياطات لم تنفع، فقد كان عدوهم يتأول الأيان، ويدوس الكلمة، ويسخر من الوفاء، ويجد في رجال الدين مبر رين لكل تصرف مهها كان غادراً فاجراً، ومحللين لهم الحنث بالأيهان والنقض للعهود. ولم يمض طويل وقت على دخول فرناندووايزابيل مدينة غرناطة، حتى شرعا في خرق بنود معاهدة الاستسلام، ولم تمض فترة قصيرة حتى كان الملكان قد مزقا أكثر بنود المعاهدة التي أقسما على الوفاء بها أبداً، تاركين لمن بأتي بعدهما من الملوك مهمة تمزيق ما بقي منها.

## ١٣٠ ـ المصادر الاسلامية عن حالة العرب أيام محنتهم:

لا تورد المصادر الاسلامية كثيراً من المعلومات المحددة والواضحة عن تاريخ المسلمين المدجنين، المذين بقوا تحت حكم المهالك الاسبانية، ولا عن حالتهم الاجتهاعية، ولا عن معاملة الاسبان لهم، اللهم إلا عبارات ومقاطع وردت متفرقة، مطلقة تنضح بالأسى والألم من سوء حالة هؤلاء البؤساء، وما كانوا يلاقونه من سوء المعاملة. والمصادر الاسبانية لا تذكر إلا ما يناسبها، وما يبر رأفعالها، ومعاملتها السيئة للمسلمين الخياضعين لحكمها . وأكثر المؤرخين والكتاب الغربين لا يهتمون بتاريخ المدجنين الا بعد سقوط بلنسية بيد خايم (جاقمة) ملك أراغون، وبدء ثوراتهم، وبدء سن التشريعات، واصدار الأوامر الرامية الى نقض العهود المقطوعة للمسلمين بالمحافظة على حياتهم وحرياتهم وأموالهم وعاداتهم ودينهم ولغتهم وقضائهم، تمهيداً بالمحافظة على حياتهم وحرياتهم وأموالهم وعاداتهم ودينهم ولغتهم وقضائهم، تمهيداً نقضاء عليهم، وعوكل أثر لتساريخ العرب والمسلمين في شبه الجزيرة. وبها أننا لا نملك من المصادر العربية والاسلامية مراجع كافية، ولما كنا مضطرين للاعتهاد في الموضوع على المراجع الاسبانية والغربية، فاننا سنتتبع الأوامر والقوانين الصادرة عن المسلمات والكنيسة المتعلقة بموضوع المسلمين لنعرضها محللين ومدققين. ونرى السلطات والكنيسة المتعلقة بموضوع المسلمين لنعرضها محللين ومدققين. ونرى للسهولة البحث، أن نقسم الموضوع الى قسمين:

١ - في القسم الأول: ندرس حالة المسلمين في المهالك الاسبانية منذ سقوط بلنسية الى سقوط غرناطة. وبيها أن الجزيرة الاسبانية كان فيها مملكتان في تلك الحقبة هما مملكتا قشتالة وأراغون، فيمكننا تقسيم هذا القسم الى فقرتين:

أ ـ حالة المسلمين في أراغون.

ب ـ حالة المسلمين في قشتالة.

٢ ـ وفي القسم الثاني: ندرس حالة المسلمين منل سقوط مملكة غرناطة الى يوم اخراجهم نهائياً عام ١٦٦٠.

أولاً \_ العرب في ظل الحكم الاسباني حتى سقوط غرناطة ١٣١ ـ المسلمون في مملكة أراغون:

كان من بين الشروط التي تضمنتهما معماهمدة استسلام بلنسية المؤرخة في ١٧

صفر ٣٣٦هـ (٢٨ سبتمبر \_ أيلول ١٣٣٨م) ما نص على الضانات التالية :

١ \_ تسلم المدينة لملك أراغون ، على أن يؤ من جميع سكانها في أنفسهم وأموالهم .

٢ \_ أن يكفل للذين يريدون الهجرة حرية الخروج بجميع أموالهم حيث شاؤ وا .

٣ \_ أن يكفل للذين يريدون البقاء في بلنسية ، حرية مزاولة شعاشرهم الدينية ،
وشسرائعهم وعاداتهم ، وأن لا يدفعوا من الضرائب أكثر مما يدفعه رعايا الملك الآخرود .

٤ ـ أن تسلم جميع الحصون والمواقع الواقعة على الضفة اليسرى لنهر شُقرَ الى ملك أراغون، مقابل توقيع هدنة مدتها ثهاني سنين، مع زيان أمير ما تبقى من مملكة بلنسية.

ولكن ما إن دخل (خايم)، مدينة بلنسية حتى حول مسجدها الجامع ـ خلافاً للشرط ـ الى كنيسة، ثم بدأ يفكر في طريقة تمكنه من دوس العهد الذي قطعه على نفسه بمهادنة زيان لمدة ثماني سنين، واغتنام فرصة ضعف المسلمين وبلبلتهم، فلم يجد وسيلة مشروعة، فقرر أن لا يبالى بالعهد وأن يتقدم خارقاً الميثاق بكل بساطة.

وبالفعل، اندفع الملك في سيره يستولي على ما تبقى بيد المسلمين من أراضي علكة بلنسية ، حتى أتم احتلالها كلها. فنزح عن مدينة بلنسية قرابة خسين ألفاً الى المناطق الاسلامية الأخرى، ونزح كثير عمن قرروا البقاء الى المناطق الريفية في عملكة بلنسية حفاظاً على دينهم ولغتهم وتقاليدهم وقبلوا أن يصبحوا عهالا زراعيين لدى الملاك المسيحيين الجدد الذين استولوا على الأراضي ، عن طريق الاقطاع والمصادرة. ولكن حالة هؤ لاء المساكين كانت أسوأ من حالة أفراد الرعية في المملكة إذ إنهم أصبحوا نوعاً من الأرقاء (١).

# رأي البابوية في قيمة العهود مع المسلمين:

الأديان السماوية كلها تستقي مبادئها وتعاليمها من ينبوع تشريعي واحد هوشرع الله الذي أنزله على رسله. والنصرانية مثلها في ذلك مشل اليهودية والإسلام، بالغت في حثّ المؤ منين بها على الوفاء بالعهود المقطوعة والتمسّك بالمواثيق المعقودة مع خلق الله

<sup>(</sup>١) مانويل دانفيا أي كويادو (طرد الموريسكيين الاسبان) ص٣٠.

تعالى ، وضرب المشل الصالح في احترام العهد والكلمة ، لأن العهد لله تعالى ، كما تأمر بالرحمة بالناس والعدل وحب الخير .

وحرمت الأديان السياوية كلها الكذب والغش والخديعة والغدر، والنكث بالعهود، وشددت على المؤمنين بها في وجوب احترام المبادى السامية ، وعدم اقتراف هذه المنكرات ، مها كست الظروف والمبررات . وانذرت تعاليم الله من يخالف ذلك بأشد العقاب في الاخرة ، وبالخزي والذلة في الدنيا .

ولكن الكنيسة برغم صراحة هذا التعاليم الإلهية وصرامتها، وصراحة الحكامها، فان الكنيسة الكاثوليكية مرت في فترات جاء فيها باباوات تنكروا لهذه المبادىء الأفية السامية، وضربوا بها عرض الحائط، تحقيقاً لأغراض دنيوية ظنوها سامية فاذا بها حسيسة لا تتجاوز شفاء احقاد، فشوهوا بذلك جمال التعليمات الإلهية السمحة، وفتحوا الباب لاتباعهم من الملوك، ومن هم أدنى منهم من رجال الدين، أن يتوسعوا في الانحراف عن المبادىء، حتى أصبح الغدر شيمة وخليقة وعادة عند بعض رجال الدين في الغرب، وعند بعض الحكام المسيحيين في اسبانيا، ولنسق على ذلك بعض الأمثلة الثابتة تاريخياً:

## المثل الأول:

عقد السلطان العشاني هدنة مع هونياد ملك المجرمدتها عشر سنين، وبعد ذلك توفي ابن السلطان علاء الدين، فحزن السلطان لذلك، وتنازل عن العرش، واتجه الى مغنيسيا ليقيم فيها، وخلفه في السلطنة ابنه محمد الثاني وعمره ١٤ سنة، وعلم البابا بالاضطراب الذي تتعرض له السلطنة العثانية في تلك الآونة، فأرسل الي هونياد ملك المحر بخته على اعتمام الفرصة لضرب السلطنة العثانية، فاعتذر هونياد بوجود عهد قائم بينه وبين المعثمانيين، اقسم عليه، والتزم به. فارسل إليه البابا يخبره بأنه يحله من عهده وقسمه الذي اقسمه للمسلمين، لأن المسلمين يجب أن لا يكون لهم عهد، وليس على المسيحيين التقيد بعه ودهم للمسلمين إذا كان التحلل من المهد يخدم مصالحهم.

وبناء على ذلك زحف هونياد على الأراضي العثمانية في شرقي أوربا واستولى على بلاد البلغار. (١)

<sup>(</sup>١) شكيب أرسلان ـ ملحق الجزء الأول لتاريخ ابن خلدون ص١٢٨.

### المثل الثاني:

أسر صلاح الدين الأيوبي اثر معركة حطين الملك الصليبي (جي دولوزينيان ملك القدس)، وعامله أحسن معاملة وأكرمها وانبلها، ثم بدا له أن يطلق سراحه تكرماً وسهاحة، ففاوضه على ذلك، واشترط عليه ان يتعهد له بأن يترك الشرق الى أوربا، وأن يتعهد بأن لا يقوم بمحاربة المسلمين أبداً. فوافق الملك الصليبي على ذلك، والتزم به وإقسم عليه.

وبعد ان أطلق صلاح الدين سراحه اتجه (جي) الى طرابلس لينضم الى زوجته، وهناك جاءه اسقف طرابلس، يعطيه فترى بأنه في حل من العهد الذي قطعه على نفسه لصلاح الدين بمغادرة الشرق، وبعدم محاربة المسلمين بعد اطلاق سراحه، وقال له ان اليمين التي اقسمها لا تلزمه لأنه انها تعهد واقسم وهو مجبر على ذلك، ولا خيار له في الأمر. ثم ان العهد قطع لكافر والعهود المقطوعة للكفار لا قيمة لها في نظر الكنيسة. . (١).

## المثل الثالث:

في عام ١١٢٣م أسر بلك بن بهرام بن أرتق أمير حر وط، الملك الصليبي بودوان الثاني. وبقي في أسره مدة من الرمين، ثم مات بلك. وتقسمت امسارت، وأصبح بودوان في أسسر سليهان بن عبد الجبار بن ارتق، أصير حلب، واضطربت أحوال الامارات الاسلامية في تلك الفترة، ففاوض بودوان آسريه على مفاداته، وتم الاتفاق على أن يدفع بودوان مبالغ كبيرة من المال يعجل بعضها ويرهن ابنته عند آل منقذ امراء شيزر لقاء دفع ما يتبقى، وعلى أن يتنازل عن بعض الحصون لامارة حلب ومنها حصن اعزاز شهالي حلب.

وبعد أن أطلق سراح بودوان ، أمره اسقف بيت المقدس \_ على ما قاله هو لأمير حلب \_ بأن لايفي بها التزم به ، وأقسم عليه ، وأحله من قسمه وتعهده وقال له إنه يلتزم عنه بالوزر الذي يلحقه من جرّاء حنثه بقسمه ، ونكثه بتعهده .

<sup>(</sup>١) رونسهان - تاريخ الحروب الصليبية ج٣ ص١٨.

## المثل الرابع:

أصدر البابا كليهانت السابع أمراً في ٢١/ ٥/ ١٥٢٤م يحل فيه الملك شارل الخامس \_ ملك اسبانيا \_ من القسم الذي اقسمه حين ارتقى عرش اسبانيا بالمحافظة على احترام المعاهدات الموقعة مع المسلمين الذين استسلمت مدنهم للاسبان، والتي كانت تسمح لهم بمهارسة حريتهم الدينية، وعاداتهم وشرائعهم ولغتهم. .

وفي هذا الأمر البابوي فرض البابا على الملك الاسباني العمل على تحويل المسلمين الى النصرانية، وخوله حق فرض الرق على من يرفضون التنصر. ونصح البابا الملك بالاعتباد على جهاز التحقيق (محاكم التفتيش) بها يملكه من أساليب ارهاب محيفة لإجبار المسلمين على التنصر.

### المثل الخامس:

في ١٩/٦/١١م أصدر البابا كليهانت السابع أمراً بابوياً (بولا) يأمر فيه الامبر اطور شارل الخامس باخراج المسلمين الذين يرفضون التحول الى المسيحية من عالكه.

وفي عام ١٥٢٥م أمر البابا كليبانت السابع المسلمين المقيمين في اسبانيا بأن يعلنوا طاعتهم للامبر اطور شارل الخامس ، وأن يتحولوا الى النصرانية وأن يتلقوا العماد في ١٧٢/ ١٥٧٥م .

#### المثل السادس:

دعا البابا كليمانت الخامس الى عقد مجمع مقدس في فييناعام ١٣١١م، وفي هذا المجمع أمر البابا ملوك اسبانيا، - تحت طائلة حكم الله عليهم - بأن لا يسمحوا في ممالكهم بمارسة الدين الاسلامي والطقوس التي ابتدعها محمد (وأطلق عليه في أمره اسم النبي المزيف). (١)

<sup>(</sup>١) دانفيللا أي كوليادو ص٢٩.

وقد حث البابا ملك أراغون على ابادة جميع المسلمين الموجودين في علكته ١٠٠

كها كانت سلطة البابوية والاكلير وس قد ساعدت الملكية على محو العنصر الاسلامي من اسبانيا والبرتغال . ٢١٠

## ١٣٢ \_ ضغط الكنيسة لنقض العهود المقطوعة للمسلمين:

بعد أن استولى الملك خايم على علكة بلنسية واستقرله الأمر فيها، بدأت الكنيسة في الضغط عليه لمحاربة المسلمين، ومحو عنصرهم من المملكة. ولكن النبلاء كانوآ يرون في طرد المسلمين والقضاء عليهم، خراباً لهم، وبواراً لأرضهم، وضرراً باخياة الاقتصادية في المملكة، لأنه يحرمها من اليد العاملة النشيطة المتخصصة. وكان الملك يرى رأي الكنيسة في القضاء على العنصر العربي، ولكنه كان يريد تحقيق ذلك بالتدريج، وذلك لأسباب كثيرة منها:

أ ـ أنه كان يصطدم بمعارضة النبلاء وأمراء الاقطاع.

ب ـ لأنه كانت هناك أراض اسلامية كثيرة لم تفتتح بعد، وكان هناك تنافس وتسابق بين مملكتي أراغون وقشتالة على الفوز بالاستيلاء عليها. وكان الجانبان يريان أن حسن معاملتها للمسلمين الذين وقعوا تحت أيديها مما ييسر مهمتها، ويحمل المناطق الإسلامية الأخرى على أن تفضل الاستسلام لأحسن الجانبين معاملة للمسلمين، إذا ما اضطروا الى الاستسلام في يوم من الأيام.

ج \_ أخذ العنصر المسيحي ينتقل الى مملكة بلنسية ويستقر فيها إثر الفتح، ولكنه بقي قليل العدد والمملكة واسعة، كثيرة مرافق الانتاج. ومصلحة الدولة تقتضي الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من اليد العاملة فيها لاستثمار الأرض، والعمل في الصناعات والمرافق الانتاجية الأخرى، ولذلك كان الملك يرى أن إزعاج العنصر الاسلامي، والمبالغة في الاساءة إليه، سيحمل الكثيرين منهم على الهجرة فيتضرر الانتاج، ويكون ذلك أسوأ دعاية لمملكة أراغون.

<sup>(</sup>١) دانفيللا أي كوليادو ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المزجع السابق ص٢٢.

لذلك كله فكر في أن يتبع سياسة متسامحة بعض الشيء مع المسلمين لفترة أخرى من الزمن، وقد أظهر الملك عزمه هذا باصداره في ٢٣ كانون الثاني ٢٥١م، منشورا باللغة اللاتينية الى العرب المقيمين في مدينة شاطبة، يتضمن سياسته محوهم

ولكن ضغط الفاتيكان ورجال الكنيسة في اسبانيا تزايد على الملك لدفعه الى المباشرة بالعمل للقضاء على العنصر الاسلامي، ومحوالاسلام وآثاره من المملكة، فلم يتمكن الملك من المقاومة طويلا، وشرع في نقض بنود معاهدة استسلام بلنسية بشكل تدريجي، وكان أول ما قام به هو تحويل المساجد وأملاكها الى ملكيات كنسية، برغم احتجاجات المسلمين.

## ١٣٣ ـ ثورة المسلمين واغتنام الكنيسة الفرصة:

ولما تزايد الضغط على المسلمين، وشعروا أن احتجاجاتهم لن تفيدهم شيئاً، انفجرت ثورة في الجبال المواقعة جنوبي نهر (شُقَى) بين (شاطبة ودانية واليقنت)، تزعمها رجل يدعى الأزرق كان أميراً لبعض مواقع المنطقة، ثم امتدت الثورة الى جميع أنحاء المملكة. واستمرت ثورة الأزرق ثلاث سنين، ولم يستطع الملك إخمادها إلا بالحيلة والاغراء؛ وكان من نتيجة هذه الشورة أن طرد الملك عدداً كبيراً من المسلمين من مملكة بلنسية، وسيرهم الى مرسية، وقد وصف الملك نفسه فيها كتبه، قالمة المسلمين بأنها كانت تغطى الطريق الى مسافة خمس مراحل.

ولما تزايد فيب الشورة، واتسع نطاقها، وعجز الملك عن إخمادها، لجأ الى الكنيسة والفاتيكان طالباً مده بالمال، لينفق على الجيوش التي يوجهها لقتال المسلمين، فوجد الفاتيكان حاجة الملك الى المال فرصة ليملي عليه شروطه.

## ١٣٤ ـ شروط الفاتيكان للعون:

| (Dime) | الكنيسة | عن حصة | ، للتنازل | استعداده | لك عن | ان للم | الفاتيك | أعلن  |  |
|--------|---------|--------|-----------|----------|-------|--------|---------|-------|--|
|        |         |        |           |          | -     |        |         | ····· |  |

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص٢١ .

(عشرها)، ولكنه اشترط عليه أن يقسم أمام مذبح العذراء، في كنيسة بلنسية، على إبادة المسلمين الموجودين في مملكته، فأقسم على ذلك، والتزم به علناً. ولما انتهت الشورة وطرد الملك من طرد، عاد يفكر بمصير المملكة، فيها لو عجل بطرد جميع المسلمين منها، فرأى أن يأخذ الأمر بالحكمة، وأن ينتظر الفرصة المناسبة، وقرر أن يترك ما تبقى منهم يداً عاملة منتجة. كما شعر، تحت ضغط أمراء الاقطاع، بثقل الوعد الذي انتزعه منه البابا، في وقت ضيقه وحاجته، بمحو العنصر العربي من المملكة.

#### ١٣٥ ـ عودة الفاتيكان الى الضغط:

لكن البابا كليمنت الرابع طلب الى أسقف بلنسية أن يذكر الملك بأنه ملتزم أمام الله بأن يشن على المسلمين حرباً عواناً لا هوادة فيها، وأن يضطهد المسلمين الخاضعين لحكمه، وأن يلاحقهم بدون رحمة ولا شفقة. وأمره بعدم التهاون مع المسلمين وبأن يطهر أرضه منهم.

# ١٣٦ ـ أسوأ حل وجده خايم:

وجد الملك نفسه في وضع محرج تماماً، فمن جهة يقف الفاتيكان والكنيسة يلحان عليه في طرد العرب وملاحقتهم، وإزعاجهم لحملهم على الهرب، ومن جهة أخرى يقف النبلاء مطالبين بالابقاء عليهم لأن إخراجهم من المملكة معناه الخراب لهم، وللمملكة. وتجاه هذا الوضع المحرج، والضغط المتناوب، رأى الملك أن يأخذ بحل وسط وصفه المؤرخون الغربيون أنفسهم بأنه أسوأ الحلول وأشدها ظلماً وقسوة (١) م، ويقوم هذا الحل على أمرين:

أ ـ أجُّلَ الملكُ طرد المسلمين الى ظرف آخر أكثر ملاءمة .

ب - ولكنه تركهم بدون حماية من السلطة، معرضين لاعتداء الشعب، ورجال الجيش، وعصابات الأشقياء، دون أن يكون هناك عقاب على من يعتدي عليهم،

<sup>(</sup>۱) سیرکورج۱ ص۲۲۹.

فأخد الأشقياء من الاسبان يخطفون المسلمين من الحقول، ومن شوارع المدن، ويدهبون بهم الى سوق النخاسة يبيعونهم فيها، تحت سمع السلطات ويصرها. وأخد الجنود النظاميون الذين يسمون (بالمغاوير) ـ وهم فئة من الجنود لا راتب لهم يعيشون على المغانم ـ في تأليف عصابات تقوم بأعمال الشقاوة، وقطع الطريق على المسلمين، واختطافهم. واستقر قرابة ثمانية آلاف من هؤ لاء المغاوير الأشقياء في جبال شيشونا قرب (اليقنت)، ومنهابدؤ وايغير ون على المدن، والقرى الاسلامية القريبة، وينهبون بيوت المسلمين، ويخطفونهم دون وازع من ضمير، ولا رادع من دين أو سلطة.

#### ١٣٧ \_ إهمال شكاوى المسلمين:

وتجاه هذا الوضع الغريب، والظلم الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ، تعالت شكاوى المسلمين من أعهال الأشقياء، وأبلغوها الى الملك حايم، فلم يفعل بشأنها شيئاً، وإنها اكتفى بأن سمح لهم بترك الأودية والسهول التي يعيشون فيها للاستقرار حول الحصون والقلاع في الأماكن المرتفعة. وكان هذا الاقتراح يعني تعريض المسلمين الى خطر الموت جوعاً، ومع ذلك قبل بعضهم تعريض أنفسهم للتجوع، إذا كان ذلك ينقذهم من البيع كأرقاء. ولكن حظ هؤ لاء التعساء قرب الحصون والقلاع لم يكن بأفضل من حظهم في الأودية والسهول، إذ أخذ رجال الحاميات يقبضون على هؤ لاء اللجئين الى حماية الدولة، ويبيعونهم كأرقاء في سوق النخاسة تحت سمع الدولة ويصرها.

#### ١٣٨ ـ الثورة مرة ثانية :

ولما بلغ الياس بالمسلمين مبلغه قرروا الشورة على هذا الظلم الصارخ. وانطلقوا في آذار ٢٧٦م يحتلون ٤٠ حصناً دفعة واحدة في جنوبي نهرشقر، وتزايد لهيب الثورة، ومدت غرناطة يد العون للثوار فأتعبوا حكومة أراغون.

#### ١٣٩ \_ وصية دون خايم لابنه:

وبينها كان لهيب الثورة يتصاعد مرض خايم مرضاً شديداً شعرمعه بدنوأجله،

فأراد اكتساب مرضاة الفاتيكان والكنيسة، لذلك وضع منشوراً في ١٨ تموز ٢٧٦م ضمنه السياسة التي يريد أن يتبعها ابنه وخليفته، بيدرو، وقد جاء فيه:

(بم أننا تقدمنا الى البابا، بالوعد أمام مذبح العذراء في بلنسية، بأن نخرج المسلمين من أرضنا، وذلك لقاء تنازل البابا لنا عن العشر، فإننا نرجو (الانفان دون بيدري بأن يطرد جميع المسلمين من مملكة بلنسية، وأن لا يبقي منهم أحداً فيها، لأي سبب كان، حتى ولو دفعوا ما عليهم..).

وحينا حانت وفاته استدعى ابنه بيدرو، وسلمه سيفه، وأوصاه بأن يستعمله ضد العرب دون هوادة أوتوقف، الى أن يقضي عليهم جميعاً، ويطردهم من المملكة. وطلب إليه أن لا تلهيه جنازته عن واجبه في حرب الثائرين، وكلفه بأن يبقى جثمانه مودعاً في كنيسة بلنسية الى أن تنتهي الحرب مع الثائرين، ومات خايم في ٢٧ تموز ٢٧٦م، وخلفه ابنه دون بيدرو، إلا أن هذا لم يقم بها أوصاه به أبوه من متابعة الحرب مع الثائرين، وإنها فضل مفاوضتهم لكسب الوقت. وأخيراً تمكن من التغلب الحرب مع الثائرين، وإنها فضل مفاوضتهم لكسب الوقت. وأخيراً تمكن من التغلب عليهم بالحيلة إلا انه لم يطردهم من المملكة، وإنها اكتفى بنزع سلاحهم، وتوزيعهم على مناطق المملكة لإعهارها.

## ١٤٠ - القوائين والأوامر الصادرة في مملكة أراغون بحق المسلمين:

أدرجت السلطـة الملكيـة في أراضون، التشريعات المطبقـة على العـرب، في القـانـون العـام للمملكة الذي وضعه دون خايم، ونشره عام ١٧٤٨م، بعد احتلال بلنسية، وقد سمي (فوروم فالانتينوم).

ولا تختلف الخطوط العريضة للتشريعات المطبقة على العرب في مملكة أراغون كثيراً عن مثيلاتها في مملكة قشتالة، وبها أن الغالبية العظمى من المسلمين كانت تعيش في مملكة قشتالة فاننا سنرجىء استعراض هذه التشريعات الى حين نصل بالبحث الى حالة المسلمين في مملكة قشتالة، وسنكتفي هنا بسرد الأوامر والتشريعات اللاحقة لصدور القانون العام والمتعلقة بمعاملة المسلمين.

# ١٤١ ـ التعليمات والقوانيز المتممة للقانون العام في أراغون:

أصدر الملوك الأراغ ونيون كثيراً من القوانين والأوامر المتعلقة بالمدجنين يمكن

تصنيفها بحسب تسلسلها الزمني، وعهود مصدريها، على الشكل التالى:

## ١٤٢ - خايم الأول:

أصدر في عام ١٣٦٨م قانوناً حدد فيه حق اللجوء الى الكنائس بثلاثة أيام . فقد كان الرقيق المسلم الذي يهرب من سيده ويلجأ الى الكنيسة طلباً للتنصر تخلصاً من عسف سيده وظلمه ، كانت الكنيسة تؤويه مدة غير محدودة . ولكن بعد صدور هذا القانون لم يعد يستطيع البقاء في الكنيسة أكثر من ثلاثة أيام ، يعاد بعدها الى سيده .

كما أن الزرّاع المسلمين العاملين لدى الاقطاعيين كانوا يهربون في بعض الأحيان من ظلم سادتهم، أو من عسف سلطات الدولة نفسها، ولم يكن هناك مكان له حرمة وحصانة يمكن أن يلجأ إليه هؤ لاء التعساء غير الكنائس، فكانوا يلجؤ ون إليها، فأصدر الملك هذا القانون ليحمل الكنائس على إخراجهم، فيكون بالامكان ملاحقتهم.

#### ١٤٣ ـ دون بيدرو الثالث:

أصدر في بلنسية قانوباً عام ١٢٨٣م، تناول الأمور التالية:

\_ يعلن لرعايا المملكة من أي دين كانوا، أنهم يستطيعون اختيار محل إقامتهم كما يشاؤ ون ولهم ممارسة البيع والشراء بحرية تامة .

ـ يحرم على المسلمين واليهود الدخول في وظائف القضاء والشرطة والمالية.

- يلزم المسلمين واليهود بأن يقسموا يميناً، بأن لا يقرضوا أموالا بفائدة تزيد على

٢٠٪ سنوياً تحت طائلة دفع غرامة قدرها خمس ليرات فضية.

- يقضي بأن شهادة المسلم الواخد غير المدعمة بوثيقة خطية ، تعتبر غير كافية للاثبات ، إلا إذا وقعت الشهادة خلال خسة عشر يوماً من تاريخ تسليم مبلغ الدين . - يقضي بأن يسقط المدين ، غير المعقود أمام القضاء ، بعد ست سنين ، حينها يكون المقرض مسلماً أو يهودياً .

#### ١٤٤ \_ خايم الثاني:

أصدر في عام ١٣٠١م، قانوناً ينص على أنه تكفي بعد الآن شهادة اثنين من النصارى، من ذوي السمعة الحسنة، بحق المسلم دونها حاجة لشهادة مسلم آخر، كما كان يجري ذلك فيها سبق.

## ٥٤٥ ـ الفونسو الرابع:

أصدر في بلنسية قانوناً في عام ١٣٢٨م، يقضي بها يلي:

- بأنه يحق للسيد الاقطاعي أن يقضي وحده في الدعاوى ضد المسلمين، حينا لا تكون الجريمة مما يعاقب عليه بأكثر من الغرامة.

- بأنه يحق للسيد الاقطاعي أن يحتفظ لنفسه بجميع عائدات الغرامات المحكوم بها. - بأنه إذا كانت الدعوى بما يحكم فيه بالموت الطبيعي، أو المدني، أو بتعطيل أحد الأعضاء، أو الجلد مئة جلدة، فإن السيد الاقطاعي ينظر في الدعوى بحضور القاضي، أو بحضور أمير الاقطاع، ويتقاسم، مع من يشترك معه في النظر في الدعوى، مبالغ الغرامات التي يحكمان بها على المسلم.

## ١٤٦ ـ دون بيدرو الرابع:

سنَّ ثلاثة قوانين :

أ\_ قانوناً في بلنسية عام ١٣٤٢م، يشرح فيه الأوامر السابقة، المتعلقة بمحاكمة المسلمين.

ب \_ قانوناً في سان ماتيه عام ١٣٧٠ ، يحرم فيه على المسلمين ترك المملكة للهجرة الى ا افريقيا أو غرناطة ، حتى ولو دفعوا خس أموالهم ، كما كانوا يفعلون قبلًا .

ج \_ قانوناً ثالثاً في سان ماتيه عام ١٣٧١م، يمنع فرض مراقب نصراني على المسلمين واليهود لمراقبتهم؛ وكان ضابط الشرطة قد أمر بأن يفرض عليهم مثل هذا المراقب.

## ١٤٧ ـ دون خوان الأول:

أصدر قانوناً في مونسون عام ١٣٨٩ يحرم فيه على الأسرى المسلمين الذين

أصلهم من غير مملكة بلنسية، أن يحصلوا على المال من مملكة بلنسية لافتداء أنفسهم، وإن فعلوا ذلك تعرضوا لعقوبة الاسترقاق.

#### ۱٤٨ ـ دون مارتين:

أصدر قانوناً في بلنسية عام ١٤٠٣م، يتناول المواضيع التالية:

 يحرم على المسلمين الأجانب والمقيمين خارج المملكة، أن يجمعوا المال من المملكة لدفع فديتهم.

\_ يلغي جميع الالتزامات التي تعهد بموجبها النصارى والمسلمون واليهود بأن يساهموا في افتداء أسير من أمة أجنبية ، لأن المال الذي يقدم لافتداء الأسير ، لا يمكن أن يجمع من المملكة ، وإنها يجب جمعه من بلاد واقعة تحت سيطرة المسلمين . أما رعايا المملكة من المسلمين فيجعل لهم القانون الحق بجمع المال منها للحصول على حريتهم .

\_ يقضي بأن المسلمين اللين هاجروا الى افريقيا، أو الى غرناطة، يفقدون جميع أموالهم، ويسترقون إذا قبض عليهم، وتوزع حاصلات الأموال المصادرة على الشكل التالي: ثلث للملك، وثلث للسيد الاقطاعي حيث كان يقيم المسلم، وثلث للسيد الاقطاعي فيها.

\_ يحرم على المسلمين الانتقال من اقطاعة الى أخرى، قبل تسوية الحساب، عن الأراضى التي يأخذونها بالمزارعة.

\_ويكرر الأمر الى معاون النائب العام بعدم التدخل لتحويل العقوبة الى غرامة نقدية ويقضي باعطاء نصف الغرامة، التي يوافق عليها الضباط الملكيون، الى السادة المالكين، في الاقطاعات التي يكون فيها الملك نفسه سيد أمراء الاقطاع.

- إذا بدل العربي مقامه بدون موافقة السيد الاقطاعي يفرض عليه الرق مع زوجته وأولاده؛ ويقسم ناتج بيعه، ومصادرة أمواله، أثلاثاً: ثلثاً للملك، وثلثاً لأمير الاقطاع، وثلثاً للسيد الاقطاعي مالك الأرض.

\_ يوجب على السيد الاقطاعي الذي لجأ عربي الى أرضه أن يسلمه خلال ثمانين يوماً من الانذار النهائي لتسليمه تحت طائلة دفع غرامة قدرها ١٠٠٠ فلوران.

#### ١٤٩ ـ دون فرناندو الأول :

أصدر في أوريولا أمراً في عام ١٤١٨ يقضي:

- أنه يحرم على مسلمي المملكة الخروج منها إلا في حالة التحاقهم بأسيادهم، إذا كانوا في خدمتهم الشخصية، أو إذا سافروا للتجارة. وفي هذه الحالة يمنعون من اصطحاب أبنائهم الذين تقل أعيارهم عن أربعة عشر عاماً.

- بأن المسلمة الرقيقة ، التي حملت بفعل سيدها لا تصبح حرة بحكم القانون ، إلا إذا اعترف السيد بأن الولد ابنه . وإذا حملت ، بشكل ثابت بفعل انسان نصراني ، غير سيدها ، فيجبر الفاعل على أن يأخذ الولد تحت طائلة جلده عارياً في شوارع المدينة . وإذا ماتت الامرأة في أثناء الولادة فيجبر الفاعل المتسبب بالحمل ، على دفع قيمتها لمالكها .

ـ بأن توضع أحياء المسلمين في المدينة تحت مراقبة مشرف نصراني (أو ضابط الشرطة النصراني) ويمنع وجود بيوت للعب القار فيها.

\_ يحرم على المسلمين تحت طائلة عقوبة الموت المناداة للصلاة من أعلى المآذن، سوء أكان ذلك بالآذان، أم باستعمال النفير، في مناطق القضاء الملكي أو الكنسي (يعني المدن)؛ وتحت طائلة دفع غرامة قدرها ستون فلساً (مرابطي) في أماكن الاقطاعات العسكرية.

- بأن تفرض عقوبة الموت على المسلم أو اليهودي الذي يجرح نصرانياً في غير حالة المدفاع المسروع، وإذا وقع الجرح في أثناء مشاجرة فإن المسلم يدفع غرامة تعادل ضعفى ما يدفعه النصراني، حينها يجرح مسلهاً.

## ١٥٠ ـ دون الفونسو الرابع :

- أصدر قانوناً في بلنسية ، يقضي بأن يشمل أمر منع هجرة المسلمين ، المسلمَ حتى ولو حصل على موافقة السيد الاقطاعي الذي يعمل عنده .

\_ وأصدر قانوناً في ترايجيرا عام ١٤٢٨م أكد فيه حق السادة بمحاكمة جميع أتباعهم: نصارى ومسلمين ويهوداً، بما في ذلك الحالة التي يتهمون فيها بالاختلاس كجباة أو مكلفين بتحصيل الضرائب.

- وأصدر أمراً يقضي بأنه لا يحق للمسلمين الادعاء بالفقر ليتخلصوا من قضاء سادتهم، وليط البوا بمحاكمتهم أمام محاكم المقاطعة، وفقاً للامتياز الممنوح للفقراء، (إذ كانت نفقات المحاكمة أمام الضباط الملكيين أقل منها، أمام ضباط الاقطاعات).

## ١٥١ - الفونسو الخامس (حينها كان قاصراً صدرت باسمه القوانين التالية):

صدر في بلنسية قانون يفسر الأوامر المتعلقة بالمسلمين الذين يبدلون مراكز عملهم في الاقطاعات:

- إذا بدل المسلم مقر عمله قبل تسديد الحسابات ، أمكن مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة .

ـ إذا بدل مقامه دون موافقة السيد الاقطاعي يفرض عليه الرق مع زوجته وأولاده.

### ١٥٢ ـ العرب في قشتالة:

لم تكن حالة العرب في قشتالة أحسن من حالة اخوانهم في أراغون، فقد خرق ملوك قشتالة معاهدات الاستسلام خرقاً فاضحاً، وعاملوا المسلمين معاملة جائرة ظالمة، بعيدة عن الروح الانسانية والأخلاق، ووضع الملك الفونسو العاشر المعروف بالحكيم، في عام ١٢٥٨ قانوناً عاماً للمملكة عرف باسم (لاس سيت بارتيداس) (أو الأقسام السبعة)، ضمنه الأحكام القوطية، والأحكام والشرائع التي اعترف بها أسلافه، وكثيراً من الحقوق الكنسية والرومانية. وقد اعتبر هذا القانون تشريعاً عاماً للمملكة في عام ١٣٥٨م. ولكنه طبق منذ وضعه عام ١٢٥٨. وقد تضمن هذا القانون التشريعات المختلفة التي تطبق على العرب المقيمين في مملكة قشتالة.

## ١٥٣ ـ ما تضمنه القانون فيها يتعلق بالعرب:

لا يختلف ما تضمنه قانون قشتالة \_ في خطوطه العامة \_ عها تضمنه قانون أراغون، فقد كان القانونان متشابهين، ويمكن تلخيص أهم ما ورد افيهها في الآتي: يصنف العرب الذين خضعوا الى حكم المالك الاسبانية الى اربع فئات، بحسب أوضاعهم الاجتماعية والدينية ؛ وجعل لكل فئة منها معاملة خاصة بها، وهذه الفئات هي:

١ ـ الذين تنصروا.

٢ ـ العبيـد.

٣ \_ المعتقون.

ع ـ المدجنون.

#### ١٥٤ ـ المتنصرون:

كان المتنصرون العرب يعاملون من الشعب أسوأ معاملة، ويقابلون بالازدراء، والسخرية والاحتقار. وإذا أراد متنصر أن يتزوج من مسيحية أصلًا، وجد في ذلك شبه استحالة، وقد عالج القانون موضوع المتنصرين بالشكل التالي:

ـ جعـل عقـوبـة من يهين المتنصرين، أويشتمهم، أكبر من عقوبة من يهين النصارى أصلًا، ولكن القانون ما كان يطبق إلا نادراً.

\_من الناحية النظرية، كان مجرد اعتناق الشخص النصرانية، يمنحه جميع حقوق المواطن، ما عدا الحق بأن يصبح أسقفاً.

\_ ولإغراء المسلمين بالتنصر قضى القانون بأن الأب إذا كان له أولاد مسلمون، وآخرون متنصرون، فإن الميراث يكون من حق المتنصرين وحدهم.

\_ في موضوع الزواج، نص القانون على أن الأزواج الذين عقدوا زواجهم قبل تنصرهم لا يمكن أن يفترقوا، ولا أن يفرق بينهم بسبب وجود قرابة مانعة بينهم. ولكنهم يستطيعون الحصول على الطلاق إذا كان أحد الزوجين مقياً على دينه الأول، ويحاول التأثير على المتنصر لحمله على الرجو، الى دينه الأول.

أما إذا كانت إحدى المسلمات قد سبق لها الطلاق لهذا السبب، ثم تنصرت فلها الحق باجبار زوجها على اعادتها إليه، إذا لم يكن قد عقد زواجاً آخر.

- أما المرتدون عن النصرانية بعد اعتناقها، فكانت عقوبتهم قاسية. فالمرتد يحكم عليه بالموت، ويفقد أهليته للارث، والشهادة، والوصية، والتملك، واقامة الدعوى، حتى ولوكانت الدعوى ضد زوجته لاتهامها بالزنا. وتفقد المرتدة بائنتها. ونص القانون على جواز ملاحقة المرتد خلال خس سنوات من تاريخ وفاته، للحصول على حكم بمصادرة أمواله وممتلكاته.

ولا ينقذ المرتد من العقاب والمصادرة، إلا تقديم خدمة جليلة للدولة، كتقديم بعض الأسرار الهامة، فمصلحة الدولة، وحكمتها، تأتيان قبل كل شيء.

\_ وقضت مادة من القانون بمنع رجال الدين من أن يعظوا الهراطقة ، ويبشروهم ،

ويعرفوهم بأسرار الدين المسيحي ، كما منعتهم من مناقشتهم علنا ، مخافة زعزعة ايمان الجهلة ، وزرع الشك في نفوسهم .

#### ٥٥١ - الأرقاء:

كان وضع الأرقاء في اسبانيا محزناً جداً، ووضع الأرقاء المسلمين أسواً من وضع جيع الأرقاء ، إذ كانوا معرضين لمنتهى أعال القسوة والايذاء، أما الأسرى المسلمون فلم يكونوا يتمتعون بأي ضهان لحياتهم، أو شرفهم، فيمكن قتلهم، وتعذيبهم، والتفريق بين الزوجين، وبيع الزوج وبيع الأولاد، وقال أحد الشراح للقانون إنه كان يسمح باغتصاب نسائهم أمامهم(١)، والتشريعات المتعلقة بالعبيد والمعتقين طويلة ومفصلة، ولكن ليس فيها شيء خاص يلفت النظر مما يتعلق بالعرب خاصة.

#### ١٥٦ ـ المدجنون:

لم تكن النصوص القانونية المتعلقة بالمدجنين واضحة ولا صريحة، ويمكن القول إنه كانت هناك فوضى وتناقض في التشريعات المتعلقة بهم، ولذلك أصبح تتبع هذه التشريعات لا يمكن أن يعطي صورة واضحة عن حالتهم، كما أن معاهدات التسليم لا يمكن أن تعطي صورة واضحة عن المعاملة التي أخضعوا لها في المالك النصرائية في اسبانيا، لأن هذه المعاهدات قد خرقت خرقاً فاضحاً في كل مكان، ولم يحترم الملوك النصارى شروط الاستسلام التي أقسموا على الوفاء بها هم وأسلافهم.

فمشلا نصت المعاهدات التي عقدت مع المسلمين في طليطلة وفي مقاطعة الأندلس على أن تحترم حريتهم، ومعتقداتهم، وأملاكهم، ومساجدهم، وتركت لهم حرية تصريف أمورهم بأنفسهم، وفق تقاليدهم وشرائعهم، وأن لا يخرجوا من ديارهم، وأن لا يعتدى على مساجدهم . . . المخ، ولكن الملك خوان الثاني ملك قشتالة، أصدر أمراً عام ١٤٠٨، أجبر فيه المدجنين في المقاطعات المذكورة على ترك منازلهم، وأموالهم، وعلى الانتقال الى المقاطعات الشالية من قشتالة.

<sup>(</sup>١) سيركورج١ ص٢٤٢ و ٢٤٣.

# ١٥٧ ـ الأوامر اللاحقة المتممة للقانون العام في قشتالة: الفونسو الحادى عشر:

\_ أصدر في القلعة عام ١٣٤٨، أمراً يحرم فيه على المسلمين واليهود أن يقرضوا بالفائدة.

- وأصدر بعد ذلك أمراً في مدريد يحرم فيه على المسلمين واليهود أن يشغلوا وظيفة مالية للملكية أوللسادة الاقطاعيين، تحت طائلة مصادرة جميع أموالهم، وتحت طائلة العقاب البدني، وحرم عليهم أن يكونوا محامين في قضية بين النصارى.

## ١٥٨ ـ أنريك الثاني:

- أصدر أمراً في بورغوس عام ١٣٦٨ يكرر فيه ما حرمته الأوامر السابقة على اليهود والمسلمين من التعامل بالنسيئة مع مسيحي .

ـ وأصدر أمراً آخر في توروعام ١٣٧١ يحرم فيه على المسلمين واليهود التسمي بأسهاء مسيحية، ويفرض عليهم وضعُ إشارة نميزة فوق ثيابهم.

#### ١٥٩ ـ خوان الأول:

أصدر أمراً في (صوريا) عام ١٣٨٠ يتضمن ما يلي:

- يكرر تحريم استخدام المسلمين في الوظائف المالية.

ـ يمنـع شتم المتنصـرين وإهـانتهم، بتسميتهم خنازير، تحت طائلة دفع غرامة قدرها ٣٠٠ مرابطي أوحبس ٩٥ يوماً.

- يحرم على النصارى تربية ولد مسلم، تحت طائلة دفع غرامة قدرها ٢٠٠ مرابطي . - يسمح لعال الزراعة المسيحيين، بأن يعملوا لدى أحد المسلمين، وأن يرافقوا رب العمل في أسفاره، لحمايته من الاعتداءات التي يتعرض لها، من قتل وإهانة، من قبل كثير من الناس، إذا ما سافر وحده.

- إن المسلم الرقيق، المملوك من قبل شخص يهودي، لا يعتبر متحرراً حكماً إذا ما حمله سيده على التهود، ولكن اليهودي المسؤول عن هذه الجريمة يصبح رقيقاً أيضاً. وأصدر أمراً آخر في (بريفيسكا) عام ١٣٨٧:

\_ يحرم على المسلمين واليهود أن يعيشوا لدى نصارى، أوأن يعيش نصراني بينهم، تحت طائلة العقاب البدني، ومصادرة أموالهم.

\_ يحرم على النصارى أن يعتنوا بمسلم أويهودي، أو أن يعيلوه، أو أن يستعينوا به إذا لم يكن عبداً من عبيدهم، تحت طائلة غرامة قدرها • • • ٦ مرابطي، ويستثنى من ذلك حالة كون المسلم أو اليهودي طبيباً واستدعى في حالة مستعجلة.

\_ يحرم على المسلمين واليهود العمل يوم الأحد علناً، تحت طائلة دفع غرامة قدرها ٣٠ مرابطياً.

\_ يوجب على المسلمين واليهبود، أن يخلوا الشارع اللذي يصرفيه الصليب، وإذا لم يستطيعوا ذلك بسبب بعض الصعوبات، فإنه يتوجب عليهم أن يركعوا، وإن لم يفعلوا تعرضوا لعقوبة مصادرة ثيابهم التي تدفع للنصراني الذي قبض عليهم وساقهم الى القاضى.

وأصدر أمراً ثالثاً في بلد الوليد عام ١٣٨٨:

\_ يكرر التحريم على النصارى بأن يعيشوا مع مسلم أو يهودي ، أو أن يربوا أبناءهم ، تحت طائلة عقوبة الجلد .

ـ يكرر الأوامر السابقة القاضية بمنع دخول المسلمين واليهود الى الوظائف العامة.

# ١٦٠ ـ خوان الثاني حينها كان قاصراً:

صدر باسمه أمر في (بلد الوليد) عام ١٤٠٨:

يكرر الأوامر السابقة بمنع دخول المسلمين واليهود الى الوظائف المالية، ويفرض غرامة مقدارها ٢٠٠٠ مرابطي على المسلم أو اليهودي اللذي يقبل هذه الوظيفة، ويفرض غرامة مماثلة على النصراني الذي منحه إياها.

\_ يحرم على المسلمين واليهمود أن يأكلوا أو يشربوا مع النصارى، تحت طائلة عقوية الجلد مئة جلدة.

- ويحرم على المسلمين واليهود أن يستخدموا عبالاً نصارى تحت طائلة عقوبه الجلد مئة جلدة، وفي هاتين الحالتين إذا تكررت الجريمة تصبح العقوبة دفع غرامة مقدارها الف مرابطي، يمنح ثلثها للمخبر أو الشاكي.

\_ يحرم على المسلمين واليهود أن يذهبوا الى حفلات أعياد النصاري، كما يحرم عليهم

- أن يكونوا عرابين في حفلات العهاد، تحت طائلة غرامة مقدارها ٢٠٠٠ مرابطي .
- ـ يحرم على المسلمين واليهبود أن يزوروا المرضى النصباري تحت طائلة دفع غرامة مقدارها ٣٠٠ مرابطي .
- \_ يحرم على المسلمين واليهبود مزاولة مهنة الجراحة ، أو الصيدلة ، أو العطارة ، أو بيع الأدوية ، أو بيع المواد الغذائية ، تحت طائلة دفع غرامة مقدارها ٢٠٠٠ مرابطي ، بالاضافة الى عقوبة بدنية .
  - ـ يوجب على المسلمين أن يعيشوا في أحياء منفصلة خاصة بهم.
- يلغي المحاكم الخاصة بالمسلمين، ويموصي القضاة النصارى بأن يقضوا بين المسلمين في كل قضية أو دعوى، وفقاً للحقوق التي يمنحهم إياها امتيازهم.
- \_ يحرم على السادة الاقطاعيين أن يقبلوا لديهم المسلمين الذين يبدلون محل اقامتهم ، تحت طائلة دفع غرامة مقدارها • • مرابطي ، وإذا تكررت المخالفة ترفع الغرامة الى • ١ ألف، وإذا تكررت للمرة الثالثة فتصادر اقطاعاتهم .
- ـ يقضي على المسلم المدجن الذي يقبض عليه في حالة الجرم المشهود وهو هارب نحو خدود مملكة غرناطة، بفقد حريته ويصبح عبداً للملك، وتصادر أمواله لصالح الرجل النصراني الذي قبض عليه . .

## ١٦١ ـ حينها أصبح بالغاً: أصدر ثلاثة أوامر:

- أصدر أمراً في (أوكانا) عام ١٤٢٧ يفرض عقوبة الموت على المسلم الذي يمنع آخر من أن يصبح مسيحياً، ولوكان ابنه.
- ويقضي بأن المسلم القادم من مملكة غرناطة الذي يقبض عليه في أرض مسيحية يصبح رقيقاً (للدليل) الذي قبض عليه.
- \_ وأصدر أمراً في (مادريكال) عام ١٤٣٥ يحرم على النصارى أن يوقعوا كتب التزام (اقرار بدين) إلا إذا كانت خالية من شرط دفع فائدة عن هذا الدين .
- \_ وأصدر أمراً في (مدريد) عام ١٤٣٨ يعتبر اليمين التي يحلفها المسيحي أمام القضاء مقراً فيها بدين لمسلم أو يهودي ، باطلة إلا إذا كان المقر له مزارعاً.

## ١٦٢ - ايزابيلا:

أصدرت في مدريد أمراً عام ١٤٧٦:

- قصر صلاحية المحاكم الاسلامية التي مازالت تمارس أعمال القضاء بين المسلمين بالرغم من الأمر الصادر عام ١٤٠٨ على المدعاوى المدنية فقط. دون الجزائية التي أصبحت من اختصاص القاضي النصراني، ومنح الأمر الحق لكل من المتقاضين بأن يجبر الطرف الآخر على المثول أمام القاضي النصراني.

- حرم على المسلمين أن يلبسوا جُوخاً أو حريراً أو ذهباً أو فضة ، كها حرم عليهم أن يكون في عدة خيلهم حرير أو ذهب أو فضة أو جوخ ، كل ذلك تحت طائلة مصادرة الأشياء الممنوعة .

- ألزم المسلمين بأن يضعوا على أكتافهم اشارة خاصة مميزة، هي عبارة عن قطعة جوخ حمراء، وأن يضعوا على رؤ وسهم قبعة أوقلنسوة خضراء، أما النساء المسلمات فيجب أن يحملن قطعة من الجوخ الأزرق عرضها أربع أصابع.

وأصدرت أمراً آخر في طليطلة عام ١٤٨٠ كررت فيه التأكيد على أمرين سابقين:

- أكدت فيه على الأمر الصادر عام ١٤٠٨، والقاضي بعزل المسلمين عن النصارى. وكررت التأكيد على الأمر القاضي باسترقاق المسلمين المدجنين الذين يقبض عليهم وهم يحاولون الهرب الى مملكة غرناطة، ويعتبر هؤلاء المقبوض عليهم رقيقاً لمن يقبض عليهم.

ولكنها من جهة أخرى أجازت في هذا الأمر للمسلمين بأن يبنوا مساجدهم في الأحياء الجديدة التي خصصت لهم .

## ثانياً \_ حالة المسلمين في اسبانيا بعد سقوط غرناطة

177 \_ حدث في شبه الجزيرة الايبرية، في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، حدثان خطيران كان لهما أثرهما الحاسم في مصير المسلمين المدجنين، وهما: 1 \_ أولهما توحيد تاجي قشتالة وأراغون، إثر زواج الملكة ايزابيلا وارثة عرش قشتالة، من الملك فرناندو وارث عرش أراغون عام (1571).

٢ ـ وثـانيهـ اسقـوط غرناطة بيد الملكين فرناندووايزابيلا، في ٢ كانون الثاني ١٤٩٢،
 وانطواء علم العرب والاسلام من الجزيرة بتمامها.

وبوقوع هذين الحدثين الهامين. زال سببان من أهم الأسباب التي كانت تحمل

الملوك النصارى على مداراة المسلمين، وعدم الامعان في إساءة معاملتهم. إذ زال التنافس بين الملوك في المملكتين بتوحيد التاجين. كها زالت الاعتبارات التي كانت مترتبة على وجود عملكة غرناطة، من تشجيع للمسلمين المقيمين في المهالك النصرانية على الشورة على ظالميهم، مع احتهالات العون والمدد من غرناطة، وكذلك زال احتهال اللجوء الى أراضيها عند الضرورة. وانتهت احتهالات الهجرة الى أراضي غرناطة عن طريق التسلل، والهرب، إذا ما أصبحت حياة المسلمين لا تطاق، ومنذ أن سقطت غرناطة، أصبح مصير المسلمين المدجنين معلقاً برغبة الملوك، وإرادتهم، دون النظر الى أى اعتبار آخر.

#### ١٦٤ ـ البدء بخرق معاهدة غرناطة:

في اليوم الأول لدخول الملكين الى مدينة غرناطة، أقدما على عدة أعمال فيها خرق فاضح للمعاهدة، التي لم يجف مدادها بعد. ففي مساء اليوم الأول لدخولها البلد جاء نبلاء غرناطة اليها، فأحسنا استقبالهم، وبذلا لهم الوعود السخية، وطلبا التعرف منهم على رغباتهم. فشكوا اليها من تصرفات تعسفية ارتكبها أحد النبلاء الاسبان (ويدعى بيدروجاسكا دافيلا)، فأعلن الملك لهم حكمه عليه بالاعدام، ولكن الملكة تدخلت في الأمر، وأخذت المحكوم عليه تحت حمايتها. وعين الملك يحيى النبر (ابن أخ السلطان الزغل وصهره وكان قد تنصر وتسمى باسم بيدرو دو غرانادا) مديراً عاماً للشرطة، وهذا خرق للمعاهدة التي نصت على أن لا يتولى أحد من أتباع الزغل.

وحدث خرق ثالث للمعاهدة ذلك اليوم، إذ قام (كونت تانديلا)، الذي عينه الملك قائداً عاماً لغرناطة، بانتقاء أجمل البيوت في حي القصبة ـ وهو حي المترفين في غرناطة ـ وأمر باخلائها من سكانها، لتكون مقراً لأمراء الجيش الاسباني، ولم يبد المسلمون أية مقاومة لأنهم أدركوا من هذه التصرفات، سوء نية الملكين، وسوء نية قادتها، ورغبتهم جميعاً في عدم احترام نصوص المعاهدة، وأصبح الشك يساورهم، وقدروا أنه لا بد لهم من اللجوء الى السلاح في يوم قريب للدفاع عن حقوقهم، لذلك لم يسلموا من أسلحتهم إلا جزءا بسيطاً، بينها عمدوا الى إخفاء الجزء الأكبر منها الى يوم الحاجة اليها.

#### ١٦٥ ـ تحويل مسجد الطيبين الى كنيسة:

وفي يوم ٥ كانون الثاني ١٤٩٢ - وهو اليوم المخصص رسمياً لدخول الملكين لغرناطة - نزل الملكان الى جامع الطبين، وهو أحد المساجد الرئيسية في البلدة، فاستوليا عليه، وأمرا بتحويله الى كنيسة، ولم يتحرك المسلمون، إذ أدركوا أنه لا فائدة من الاحتجاج، وبقوا في أماكنهم ينتظرون مزيداً من الاعتداء على حقوقهم، التي صانتها المعاهدة.

#### ١٦٦ \_ نظرة الكنيسة إلى خرق المعاهدات :

ولم يجد تصرف الملكين وتعسفهما أي استنكار، أورد فعل لدي الكنيسة، والقادة الاسبان، إذ كانوا جميعاً يعتبرون أن الضرورات العسكرية هي التي أملت هذه المعاهدات. وقد زالت هذه الضرورات بزوال حكم العرب، وتلاشي آخر معقل لهم في اسبانيا بسقوط غرناطة، وقد قال أحد المؤرخين الغربين، معلقاً على تصرف الملكين، وموقف الشعب الاسباني: «إن نصوص صكوك الامتيازات، التي كانت تمنح للمسلمين، كانت تعتبر في ضمير الشعب الاسباني باطلة، بنفس الصورة التي يبطل بها وعمد ممنوح للص»، وكمان الجميع يقدرون أنه من الميسور على الملوك، خرق معاهدات التسليم المنافية لحقوق العنصر الاسباني، أو مضرة بنشر الدين المسيحي(١)، ولم يكن هناك من يرى الوفاء بالعهود المقطوعة للعرب، غير قلة لم تكن لآرائها أهمية ، تجاه كثرة خصومهم المتحمسين ضد المسلمين. ويرى الكونت سيركور أن الملكة اينزابيلا كانت هي الدافع المحرك لكل ما تم من خرق لنصوص المعاهدة ويقول: (إن الانسان مضطر لأن يلقى بالمسؤولية في جميع هذه الأعمال والتصرفات التعسفية الجائرة على عاتق الملكة ايزابيلا، فهي المرأة العاطفية القاسية، التي لا تعرف اللين ولا الاعتدال، وقد أعمى بصيرتها الكره العنصري والديني الذي تكنه للعسرب ودينهم ولمذلك فانها في سبيل إرواء غليلها وشفاء حقدها لم تحترم كلمتها ولا العدالة ولا مصلحة عرشها(٢)).

<sup>(</sup>١) الكونت سيركور ج٢ ص٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرج٢ ص٤.

#### ١٦٧ \_ بدء المحنة ومحاولة التنصير:

وما لبث أن طلب عدد من الاساقفة من الملكين أن يطلبا الى الغرناطيين التنصر أو الهجرة من البلاد، وأمرت الملكة أن يبحث الموضوع في مجلس عبنته لهذه الغاية، إذ كانت تعتقد مع الكثيرين بأن التنصير الاجباري إذا كان لا ينفع تماماً مع الشخص المكرة فإنه يؤثر في أنساله. ولم يعارض في إجبار المسلمين على التنصر إلا مُعَرَّف الملكة الكردينال (توماس دوتور كيادا)، الذي كان في نفس الوقت المحقق العام في ديوان التحقيق، لأنه كان يرى أن التعميد بالجملة سواء أكان بالاكراه أن بالاغراء فانه لا فائدة منه. إذ ثبت له أن كل عملية تنصير تتم بدافع من غايات أو أغراض دنيوية لن يكون من نتيجتها إلا أيجاد مارقين من الأديان كلها. وأورد توركيادا - لدعم وجهة نظره - ما لاحظه بعد فحص أحوال مشات العاشلات الاسلامية واليهودية، التي أجبرها الأسقف (فنسان بيريوا) في أواخر القرن الرابع عشر على التنصر، بعد أن استعمل معها من وسائل التعذيب والارهاب ما لا يوصف، وهو أنه بعد مرور مثة سنة المعملية لم يبق مقيعاً على النصرانية إلا قلة أقل من القليلة، أما العائلات الأخرى فقد عادت الى دينها الأول، وكان من نتيجة هذه التحقيقات أن أعدم ٢٠٠٠ الأخرى من أفراد هذه العائلات خلال ثمان سنوات.

ولكن الملكة لم تقنع برأي توركيادا، وأصرت على الأخذ بالحل الآخر الذي أخذ به أكثر أعضاء اللجنة التي درست الموضوع، ولكنها لم تقرر المباشرة فوراً في إجبار المسلمين على التنصر لأن ظروف المملكة، وإنشغال الملك بقضايا بملكة أراغون، قد حملاها على تأجيل الأمر الى فرصة أخرى أكثر ملاءمة.

## ١٦٨ \_ طرد اليهود تمهيداً لطرد العرب:

وفي ٣٠ آذار ١٤٩٢ نشر في غرناطة أمر يلوجب على اليهود الخروج من الأراضي التابعة لتاج قشتالة ، خلال مهلة ثلاثة أشهر ، تحت طائلة عقوبة الاعدام ، ومصادرة الأموال . ويقول الكونت سيركور ( إن أحداً من الناس لم يتحمس لليهود ، ولم يأسف على طردهم ، لأنهم جميعاً كانوا يعدونهم بلاء وكابوساً يجثم على صدر الطبقة الفقيرة ، ولم تكن للدولة منفعة فيهم ، لأنهم إجمالاً يعيشون

على هامش الحياة ، ويمتصون دماء المجتمع (١) ، وقد قدر عدد اليهود الذين أخرجوا من اسبانيا ، نتيجة لتنفيذ هذا الأمر ، بحوالى ٤٠٠ ألف شخص ؛ خرج أكثرهم الى افريقيا ، لكنهم ما لبث أن عاد الكثيرون منهم الى اسبانيا ، معلنين موافقتهم على تلقي العماد . وحاول اليهود حمل الملكة على إصدار عفو عنهم ، أو الغاء أمر إخراجهم ، وقدموا إليها رشوة كبيرة ، فأثر ذلك عليها ، وكادت أن توقع أمر العفو ، ولكن الكاردينال توركيمادا تدخل لدى الملكة ، وكلمها بغضب وانفعال ، وقذف بالصليب بين قدميها قائلاً : « ليبع الآله مرة أخرى بثلاثين دانقاً » فاضطرت الملكة للتراجع .

وأرادت الملكة أن تحل جماعات من النصارى محل اليهود في مملكة غرناطة ، ليكونوا بين المسلمين ، يكبحون جماحهم ، ويسدون الفراخ الذي يمكن أن يخلفه العرب ، إذا ما فكرت في طردهم في المستقبل . فاستدعت الملكة كثيراً من العائلات النصرانية من نواحي المملكة ، فجاءها كثير من المغامرين الافاقين ، وانضم إليهم بعض الجنود المذين لا مأوى لهم ، (فتكون من ذلك مجموعة مشاغبة كسولة شرهة لا تتورع عن خنى ورذيلة ، وأصبحت هذه الجاعات التي لا أخلاق لها ، نواة نصارى مملكة غرناطة ) .(1)

## ١٦٩ ـ مشروع لطرد مسلمي قشتالة :

في نفس الموقت اللذي كان يجري فيه طرد اليهود، كان الكاردينال (بيدرو كونسالس دوميندوسا)، يضع برنامجاً آخر لطرد المسلمين من قشتالة وليون. ولكن كثيرين من الاسبان كانوا يؤيدون بقاء المسلمين، وخصوصاً النبلاء وأصحاب الاقطاعات، لأن المسلمين كانوا يتولون العمل في الأرض بأنسب الشروط للملاك.

# ١٧٠ \_ إجلاء المسلمين عن بعض أحياء غرناطة:

عشرت السلطات الاسبانية على مستودع للاسلحة، في أحد الأحياء العربية

<sup>(</sup>١) نفس المصدرج٢ ص١٠.

<sup>(</sup>٢) الكونت سيركورج١ ص٥١.

من غرناطة، فاتخذت ذلك ذريعة للبطش والارهاب، واستعملت أقصى ما تستطيع من أساليب العنف والقمع، وأعدمت عدداً من العرب. ثم استغلت هذا الحادث لتجلي العرب عن بعض أحياء المدينة ولتجمعهم في حيين، هما حي البيازين، وحي انتيكريولا، فاضطروا الى ترك بيوتهم، والانتقال الى هذين الحيين، فتجمع فيها حوالى ٠٠٠٠ شخص. أما الباقون من سكان غرناطة الذين يتراوح عددهم بين م ١٥٠ و ٢٠٠٠ ألف شخص، فقد نزحوا عنها الى إفريقيا، أوالى المناطق الريفية، وخصوصاً الى البشرات، حيث كان يقيم أبو عبد الله الصغير.

#### ١٧١ ـ بدء الثورة:

وبدأ النازحون الى الجبال يؤلفون عصابات للانتقام من الاسبان، فكانوا يقومون بقتلهم واختطافهم، وتخريب الأراضي بأيديهم. وعرف أفراد هذه العصابات في كتب التاريخ الاسبانية باسم (المونفس)، والكلمة مأخوذة من اللغة العربية (المنفيون). وأخذ المنفيون يتصلون بالجزائريين والأتراك العاملين في البحر الأبيض المتوسط، ويتعاملون معهم، يبيعونهم نتاج مغانمهم، ويشترون منهم ما كانوا هم بحاجة إلبه، وأخصه السلاح، ويؤمنون عن طريقهم الاتصال بمسلمي المغرب.

واتخذ هؤلاء الرجال مقراً لهم في المناطق الثلجية من قمم جبال سيرا نيفادا. وكانت هذه الحركة هي أول رد فعل اسلامي على تصرف الاسبان، وخرقهم حرمة المعاهدات.

أما في غرناطة فقد كانت اعتداءات الاسبان على المسلمين، لاتنقطع. وكان المسلمون يلتزمون بيوتهم منذ أن يرخي الليل سدول. ليتجنبوا الاعتداءات، والاهانات، التي تقع من النصارى الاسبان.

# ١٧٢ ـ تقسيم السلطة في غرناطة:

تركت الملكة في غرناطة ثلاثة أشخاص من الرسميين، ليقوموا بادارة مملكة غرناطة، وهم:

١ ـ الكاردينال (فري فيرناندو دو تالافيرا)، وعهدت إليه بادارة السلطة المدنية.

٢ \_ الكونت (دو تانديلا)، وعهدت اليه بالقيادة العامة العسكرية.

ب ما الموقع برا و الله المحرت يرها (فرناندو دو ثافرا)، الذي لعب دوراً كبيراً في عقد المعاهدة، وتولى وضع شروطها. وعهدت اليه بأن يكون مستشاراً مكلفاً بالتنسيق، وتوضيح كل ما يثار من اعتراضات ومشاكل حول تفسير بنود المعاهدة.

شرع الكاردينال دو تالافيرا في محاولاته لحمل المسلمين على اعتناق المسيحية، ولكنه فضل اتباع طريق اللين والاقناع، ويقبول المؤرخون الاسبان، انه تعمد في يوم واحد في غرناطة ، ٣٠٠٠ شخص، بدون ضغط أو اكراه. ولكن الذي يتابع الموضوع الى يوم طرد المسلمين، يجد أنه لم يبق أحد من المتنصرين على دينه الجديد، واضطرت السلطة الى طردهم جميعاً، على اعتبار أنه لم يكن أحد منهم مخلصاً في نصرانيته، وأنهم وآباءهم وأجدادهم الذين تعمدوا، استمروا مقيمين على الإسلام يمارسونه سراً، برغم الاضطهاد الشديد، وبرغم ملاحقات محاكم التفتيش، وبطشها بهم، ولذلك فإن الإنسان مضطر الى الإعتقاد بأنه إما أن يكونوا قد تنصروا بفعل الضغط والارهاب، وإما أن يكون الخبر غير صحيح من أساسه.

## ١٧٣ ـ الشروع في حمل العرب على التنصر:

عينت الملكة في عام ١٤٩٥، قسيساً يدعى فرانسيسكو سيسنيروس، كردينالا في طليطلة، وكان هذا الرجل عنيفاً سريع الانفعال، لا يقبل مناقشة أو نقداً، ولكنه استطاع بعد قليل أن يسيطر على الملكة. وفي عام ١٤٩٨، توفي الكاردينال توركيهادا المحقق العام، ومُعَرِّف الملكة، فسعى خيمنس لدى الملكة لتعين مكان توركيهادا، رجلا من جماعته هو القسيس (ديجو دي ديسا) فاستجابت الملكة لطلبه، وعينت ديسا عققا عاماً، فأصبح فرانسيسكو خيمنس دو سيسنيروس عن طريق ديسا، مسيطراً على ديوان التحقيق. وعن طريقه أصبح أقوى رجل في المملكة. وبعد قليل كلفت على ديوان التحقيق. وعن طريقه أصبح أقوى رجل في المملكة. وبعد قليل كلفت الملكة خيمنس بالذهاب الى غرناطة ليهتم بأمر المسلمين فيها. فذهب إليها في تشرين الأول ١٤٩٩، وهو مزود بتفويض من المحقق العام ديسا. وما كاد يستقر في غرناطة حتى أمر بمنع الزواج بين المسلمين والمسيحيين، وحقق في بعض حالات اعتبرها هرطقة وكفراً، واستعمل أساليب غريبة من العسف والارهاب، بعيدة كل البعد عن الروح الانسانية، وروح الاديان، ولما ألفتَ نظرهُ الى منافاة تصرفاته ومناقضتها لمعاهدة

الاستسلام، أجاب: «ان المعاهدة غير مشروعة، لأنها تتعلق بمرتدين عن النصرانية \_ (ويقصد بذلك أن أجداد المسلمين كانوا فيها مضى نصارى، ويجب أن يعتبر أنسالهم نصارى مرتدين) \_ وأن الحقوق الكنسية تعارض المعاهدة ولا تعترف بها».

كان الملكان في غرناطة حينها وصل إليها خيمنس، واطلعا منه على برنامجه، وأقراه عليه. وليدعها مسعاه، ويسهلا مهمته، أصدرا قبل مغادرتهما المدينة، أمرين ملكيين:

١ - احدهما يقضي باعفاء الغرناطيين من العقوبات المفروضة على الذين يستعملون الحرير ثيابا لهم خلافاً للأوامر السابقة.

٢ ـ والشاني يقضي بأن يطبق في غرناطة القانون القشتالي العام (لاس سيته بارتيداس)، الذي يقضي بأن يؤول ميراث الرجل المسلم الى أبنائه أو أقاربه النصارى، دون غيرهم، حتى ولو كان له أقارب مسلمون، أكثر قرباً منه.

ويعد الأمر الملكي النساء المسلمات، اللواتي يتحولن الى النصرانية، بالحصول على أرض في البشرات، ويعد الرقيق المسلم بالعتق والحرية إذا هو تنصر، على أن تحمل الدولة مبلغ الفدية المتوجبة لمالكيهم.

وهذا كله خرق لنصوص المعاهدة.

#### ١٧٤ ـ بدء الاكراه:

بدأ الكاردينال خيمنس محاولاته لتنصير المسلمين بأساليب اللين والاغراء، إذ بدأ بتنوزيع الألبسة الحريرية على المتنصرين، وأكثر من العطاء والبذل، ويقول المؤرخون الاسبان إنه دخل في المسيحية عدد كبير من الغرناطيين نتيجة لهذا الاسلوب، حتى أن خيمنس اضطر الى أن يعمد ٢٠٠٠ شخص دفعة واحدة بلا مراسم دينية. ولما رأى الفقهاء ورجال الدين المسلمون، هذه الموجة نشطوا في توعية الناس، وتدكيرهم بدينهم وحرماته، فساء ذلك خيمنس، وأرسل الشرطة فقبضت على الفقهاء والوعاظ، وسجنهم، وأمر بتعذيبهم ومعاملتهم بالقسوة.

وكان في غرناطة فقيه ذو مركز مرموق، من أحفاد بني الأحمر تسميه الرواية الاسبانية محمد الثغري وكان لسناً وخطيباً مفوهاً، كما كان يتمتع بمحبة العرب، واحترامهم، فاراد خيمنس أن يستميله باللين والحسنى، ولكنه أخفق في محاولاته

هذه، فلم يشأ أن ينهزم أمام الفقيه المسلم، فأمر بسجنه، والتضييق عليه، ووضع معه معاونه في السجن في محاولة لاقناعه، فلم يفلح في أول الأمر، ولكن العذاب والعنف أثرا في الرجل، واضطراه إلى الاعلان عن استعداده لاعتناق النصرانية، ولما اقتيد أمام الكاردينال قال: (أيما السيد إذا كان هناك من هو مستعص عليك فعليك بإلقائه إلى هذا الأسد ـ ويقصد بذلك السجن والقيد ـ فإنه سيفعل فعله فيه خلال أيام)، ومع مرارة الجواب رضي الكاردينال بانتصاره هذا. ولقي مسلك الكاردينال معارضة من بعض النصارى الذين استنكروه وعدُّوه منافياً لروح الانجيل وتعاليمه. إذ ان إدخال الناس في المسيحية، وحملهم على الإيان بالمسيح ورسالته، لايمكن أن يتجا بالعنف والإكراه، ولكن خيمنس كان يهمه أن ينجح في مهمته، بأية وسيلة كانت، ولم تكن لتهمه المشل العليا والمبادىء الدينية الكريمة، وإنها كان يريد إرواء حقده من العرب والمسلمين.

## ٥٧٥ ـ إحراق مليون كتاب عربي:

كان الكاردينال خيمنس وأعوانه يقولون إنه لكي تنجح مهمتهم في تحويل المسلمين إلى النصرانية، فيجب القضاء على اللغة العربية، وقطع الصلة بين العرب وبين ماضيهم. وفي رأيهم أن العرب ماداموا مقيمين على تقاليدهم وعاداتهم، فإنه من الصعب نجاح المهمة. لذلك كله أمر الكاردينال خيمنس بالمباشرة بإتلاف الكتب العربية التي أعدها تالافيرا باللغة العربية لتعريف المسلمين بأمور الدين المسيحي، كما قرر إتلاف الكتب العربية، كخطوة في سبيل قطع الصلة بين العرب وبين ماضيهم. وأمر بأن تجمع جميع الكتب العربية، من أي نوع كانت، في ساحة باب الرملة في غرناطة. ولما تم جمعها أوقد فيها الكاردينال النار، ولم ينج من هذه الكميات المائلة من الكتب إلا حوالي (٣٠٠) كتاب تبحث في الطب، نقلت إلى مكتبة مدينة القلعة. ولما حاول بعض أتباع الكاردينال استنقاذ بعض نفائس الكتب رفض ذلك وضاً باتاً.

وتختلف الروايات حول عدد الكتب التي أُحرقت فيقدرها بعضهم بـ٠٠٠٠ كتاب ويقدرها بعض المهتمين بالدرسات كتاب ويقدرها بعض المهتمين بالدرسات العربية بثانين ألفاً. أما الكونت سيركور، فيقدرها بمليون كتاب معتمداً في تقديره

على أن الاتلاف شمل ما حوته المكتبات العامة والمكتبات الخاصة بالافراد، ويقول إن غرناطة بلغت في زمن بني الأحمر شأواً رفيعاً في الثقافة، وحوت كثيراً من المكتبات والمدارس، وانجبت كثيراً من الرجال الافذاذ، الذين اغراهم تجرر البسلمين، وسعة افقهم فقدموا إليها. ويعلق هذا المؤلف على حادث احراق الكتب بقوله: (وهكذا نرى أن الأخلاق قد خسرت كثيراً بانتصار الجهالة(١).

## ١٧٦ ـ الثورة في غرناطة:

أدت هذه التصرفات التعسفية وأمثالها الى ثورة قام بها المسلمون في غوناطة عام ١٤٩٩، استنكارا لتصرفات خيمنس، وسنعرض الى هذه الثورة في القسم التالي من هذا الكتاب، المتعلق ببحث الثورات العربية في الأندلس. ولكننا نقول الآن إن الملك عاقب العرب باجبارهم على الهجرة، أو تلقى العاد، فهرب قسم منهم الى البشرات، محاولين إشعال نار الثورة ضد الظالمين المعتدين، أما الآخرون فقد تلقوا العماد بالجر والاكواه.

#### ١٧٧ - ثورة البشرات:

وتجمع الزعهاء من غرناطة في البشرات، وأثاروا رجال البشرات ذوي الهمم والنجدة، فأشتعلت الثورة في أواخر عام ١٤٩٩ ولكنها اخمدت في النهاية، وكان من نتيجتها هجرة عدد كبير من المسلمين إلى افريقيا، وفرض العماد على الباقين.

#### ١٧٨ \_ ثورة المرية:

وبعد أن فرغ القسس من تعميد أهل البشرات اتجهوا الى منطقة المرية لتعميد من فيها، فانفجرت هناك ثورة بلغت أشدها في تشرين الثاني من عام ١٥٠٠، أدت في النهاية الى مقتل عدد كبير من المسلمين، واسترقاق النساء والأطفال، وتعميد قرابة ١٨٠٠٠ شخص، بالجروالاكراه.

<sup>(</sup>١) سيركور ج٢ ص٤٢.

#### ١٧٩ ـ ثورة عام ١٥٠١:

بعد أن انسحب الجيش الاسباني في كانون الثاني ١٥٠١ من منطقة المرية انفجرت ثورتان في وقت واحد، ثورة في بعض قرى نهر المنصورة، وأخرى في قرية أدرا على البحر، ولكنهما أخدتا.

#### ١٧٩ ـ الغاء امتيازات الادارة في غرناطة وتنصير سكانها:

صدر في ٢٠ ايلول ١٥٠٠ أمر ملكي يلغي امتيازات الادارة الممنوحة لمدينة غرناطة، بموجب معاهدة الاستسلام، ويجعل الادارة على النمط الاسباني. وحينها يئس الغرناطيون من نتائج مساعي سلطان مصر، لتخفيف الضغط عن عرب الأندلس، وبعد أن أخفقت ثورات البشرات والمرية والمنصورة، لم يبق أمام الغرناطيين بد من الهجرة أوقبول التعميد إن أرادوا البقاء. وقد اشترط الذين رضوا بالعهاد أن يسمح لهم باستعمال لغتهم، والبقاء على عاداتهم وأن لا يخضعوا لدواوين التحقيق لمدة أربعين عاماً، فقبلت شروطهم.

سمي المتنصرون (بالمسيحيين الجدد)، ولكن الدولة بقيت غير مطمئنة إليهم، فقررت منعهم من حمل السلاح إلا باجازة خاصة، ولقاء دفع مبلغ كبير من المال، ومن يخالف أمر المنع يتعرض لعقوبة ثقيلة هي النفي ومصادرة الأموال، وإذا تكررت المخالفة تصبح العقوبة الاعدام.

## ١٨٠ ـ ثورة المسلمين في جبال روندة عام ١٥٠١:

بعد أن خضعت غرناطة والبشرات، والمرية، أرسل أسقف أشبيلية قسساً الى جبال رونده فتصرفوا بطريقتهم الخاصة، ليثيروا المسلمين ويدفعوا بهم الى التمرد، فتجد الكنيسة والدولة المبررات لنهب أموالهم وتهجيرهم، وارغام من يبقى على التنصر، وقد نجحت خطتهم، إذ انفجرت ثورة في منطقة رونده انتهت باجبار من أراد البقاء على التنصر. أما الآخرون فقد سمح لهم بالهجرة الى افريقيا، على أن يتخلوا عن جميع ممتلكاتهم.

#### ١٨١ - اجبار عرب قشتالة على التنصر (١٥٠١ ـ ١٥٠٢):

لم يبق في منطقة غرناطة \_ نظرياً \_ من المسلمين إلا في بعض القرى المتفرقة ، . ولم يكن للملكة حجة عليهم لحملهم على التنصر بالقوة ، لأنهم لم يثوروا ، ولم يخلوا . بواجبهم ، فرأت تركهم الى وقت آخر.

أما قشتالة وليون فكانت فيها اعداد كبيرة من المسلمين، ولكنهم كانوا قد أصبحوا في حالة مؤلة من المؤس والفاقة، ولم يتحرك أحد منهم إبان المعارك السابقة بين غرناطة وقشتالة. كما لم يتحركوا إبان الثورات السابقة في بلنسية وغرناطة والبشرات. ومع ذلك فإن الملكة، رأت بعد أن تفرغت من مشاكلها الرئيسية، وبصورة خاصة مشكلة غرناطة، ان تنتهي من مشكلة المسلمين في قشتالة وليون، إما باجبارهم على تلقي العياد. فاصدرت في ٢٠ تموز ١٠٠١ أمراً منعت بموجبه جميع الأرقاء المسلمين، وتحت طائلة عقوبة الاعدام، من التراسل مع المسلمين في مملكة غرناطة، سواء منهم المتنصرون وغير المتنصرين. كما حرمت على مسلمي قشتالة وليون الدخول الى مملكة غرناطة، تحت طائلة عقوبة الموت، ومصادرة الأموال. وفسر هذا الأمر على أن المراسلة والاتصال بين المسلمين في أطراف المملكة، يشد من أذرهم، ويرفع من معنوياتهم، ويحفزهم على معارضة أوامر التنصير.

#### ١٨٢ ـ أوامر جائرة:

وفي ١٦ شباط ٢٠٥١ أصدر الملكان أمراً الى جميع المسلمين البالغين (الذكور ١٤ سنة والإناث ١٢ سنة)، بالخروج من مملكتي قشتالة وليون. على أن يحكم بالاعدام على من يعود منهم إليها، وبمصادرة أمواله إلا إذا كان عبدا. ومنع الأمر هؤلاء البؤساء مهلة شهرين يكونون فيها تحت حماية الملكين، وحينها يحل الأجل وهو آخر نيسان يتوجب عليهم جميعاً التوجه في الطريق المعينة لخط سيرهم، قوافل تحت أخر نيسان يتوجب عليهم جميعاً التوجه في الطريق المعينة لخط سيرهم، قوافل تحت أشراف مفوضي الحكومة. وقد حرم عليهم أن يحملوا معهم ذهباً وفضة أو بضاعة ممنوعاً تصديرها، تحت طائلة عقوبة الموت ومصادرة المال. وكلف المفوضون بأن يُسير وهم اعن طريق بيسكياي، حتى أحسد المسوانيء، أوحتي الحدود الفرنسية، دون أن يمروا بالبرتغال أو أراغون، أو نافارا. ومنع عليهم الابحار الى افريقيا أو الى تركيا أو

إلى بلد إسلامي غير مصر. ونصّ الأمر على معاقبة كل مسيحي يخفي مسلماً بمصادرة جميع أمواله. وقضى الأمر أيضاً بإبقاء فئات من أولاد المسلمين في البلاد، دون أن يعين كيف تؤمن معيشتهم. ويبدو واضحاً أن جميع الصعوبات التي جاء بها الأمر كانت غايتها أن تجعل خروج هؤلاء من البلاد أمراً شبه مستحيل، وبالتالي إجبارهم على البقاء وقبول العماد. فتحريم حمل الذهب والفضة والأشياء الممنوع تصديرها، يعني أن على الناس الخروج من البلاد دون أن يكون معهم شيء ينفقونه، وترك كل شيء للإسبان؛ وتحديد الخروج من الحدود الشالية. ومنع النازحين من الهجرة إلى غير مصر، يعني إبعاد الشقة عليهم، وإكثار النفقات، لدرجة تجعل من المستحيل على هؤلاء البؤساء احتمالها. ثم تأتي فوق هذه الصعوبات كلها الصعوبة الأكبر وهي: إجبار النازحين على ترك فئات من أولا دهم في البلاد الإسبانية تحت رعاية أعدائهم.

إنناً لانملك تفاصيل وافية حول هذا الموضوع، وكيف انتهى، ولكن أحد المؤرخين المعاصرين وهو الخوري اندريه بيرنالدس - خوري بلدة (لوس بالاسيوس) - قرب اشبيلية، ذكر أن العاد فُرض على مسلمي قشتالة والأندلس وجيان تحت طائلة عقوبة الاسترقاق. وحينا انتهت مهلة الشهرين المحددة في الأمر، قبلوا جميعاً أن يتعمدوا دون إكراه . . ؟ ؟ (١) .

ويقول مؤرخ آخر هو (لورينسوكارفاخال) \_ وهو الذي كتب حياة الملكة ايزابيلا \_ (إنه حينها حلّ الأجل المضروب لإخراج المسلمين لم يسمح لهم بالخروج، وإنها أجبر وا على التنصر، وإن الكثيرين عمدوا بدون رضاً منهم. وذلك لأن الملكة رأت أن بعض المناطق قد خلت تماماً من سكانها (٢) ) .

وما ذكرت الروايتان المتقدمتان يؤكد بها لايقبل الشك أن الصعوبات التي تضمنها الأمر الملكي، والتهديد بالموت والمصادرة، كانت الغاية منها إجبار المسلمين على التنصر، وهدم الخروج من البلاد.

١٨٣ \_ حركة الخير مانيا وإجبار المسلمين على التنصر في مملكة بلنسية:

كان النبلاء وأمراء الإقطاع يعارضون دائماً في طرد المسلمين، لما يلحقه الطرد

<sup>(</sup>۱) و(۲) سیرکورج ۲ ص ۱۰<sup>۳</sup> .

بمصالحهم من ضرر بالغ. فالمسلمون كعال شرفاء نشيطين مخلصين في أعالهم، كانوا يؤلفون أكثرية العال الزراعيين في البلاد، بل غالبيتهم العظمى. وطرد المسلمين من البلاد معناه اخلاؤها من اليد العاملة، المتخصصة النشيطة، وخصوصا في مجال الزراعة، ويعني هذا خراب ملاك الأرض، والنبلاء وامراء الاقطاع، الذين يعيشون على دخول أراضيهم ومزارعهم. وإذا فقد كان النبلاء يؤلفون بها لهم من مصالح مرتبطة ببقاء المسلمين في البلاد قطباً معاكساً للكنيسة واهوائها، التي تدفعها الى العمل على إثارة الحكام والعامة ضد المسلمين، وجملهم على اساءة معاملتهم، واجبارهم على التنصر أو الرحيل. ولعله لولا وجود مصالح النبلاء ومقاومتهم وضغطهم على الملوك من الجانب الآخر، لكانت مساعي الكنيسة قد أتت أكلها منذ وقت بعيد. لذلك فكر الكاردينال خيمنس معرف الملكة، الذي أصبح وصياً على عرش قشتالة بعد موت الملك فرناندو في تأليف قوة مسلحة تكون في خدمة الكنيسة لتستعملها ضد النبلاء فالف حرساً وطنياً، مرتبطاً بالكنيسة، وإخذ يستخدمه ضد النبلاء كلها دعت الحاجة الى ذلك. ثم جاء الملك شارل كنت (شارل الخامس) فوجد المنظمة قائمة فاراد استخدامها هو أيضاً ضد النبلاء، وضد الشعب، ولكنها أفلتت من يده مؤخراً، وتحولت ضده.

وفي عام ١٥٢٠م، الف ثلاثة من الفرسان جمعية من النبلاء في المدن، انضم إليها الكثير من الكبراء والاساقفة، فكانت هذه الجمعية تعبيرا عن شعور الارستقراطية الاسبانية ضد محاولات الكردينال، والملكية لاخضاع النبلاء.

وفي نفس الوقت تألفت في بلنسية جمعية أخرى من العامة غايتها الوقوف في وجه النبلاء، وأسميت (جيرمانيا أوهيرمانيا) أي (أخوية). وقد ولدت هذه الجمعية، نتيجة احدى الاندفاعات العاطفية الجهاهيرية في بلنسية للاحتجاج على تصرف المحكمة الكنسية؛ إذ ارتكب أحد القسس الشبان جرماً شائناً قدم بنتيجته الى المحكمة الكنسية، فقضت المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة. وبعد قليل ارتكب أربعة من الشبان جرائم مماثلة لجريمة الراهب. ولما قدموا الى نفس المحكمة قضت باعدامهم. فاستاء الناس من هذا الموقف المتفاوت من المحكمة، وتحرك بعض الرهبان الفرنسيسكانيين ينتقدون المحكمة. وبلغ الأمر باحدهم ان قام في ٧ آب الموجهت الى الكاتدرائية، فاقتحمتها واقتادت الراهب المحكوم عليه بالسجن المؤبد

الى المحرقة، مع الرجال الأربعة المحكوم عليهم بالاعدام، ونفذ فيهم الحكم جميعاً.

وحينها بدأ حاكم بلنسية بالتحقيق في القضية خاف المحرضون على أنفسهم من العقاب، ولجؤوا الى بعض الأحياء وأخذوا في تنظيم أنفسهم، على نمط المليشيا (الحرس الوطني القشتائي)، وسموها هيرمانداد (أخوة) - أو الأخوة المقدسة، سانتا هيرمانيا - وانضم الى الجمعية بعض رجال الدين، محاولين استخدامها ضد المسلمين، وأعلنوا أنهم سيقومون بالتسلح لمواجهة المسلمين، وأنهم يقصدون بحركتهم هذه الشورة على حماة المسلمين (أي النبلاء). فأخذ الناس يتقاطرون منضمين الى هذه الحركة، وكان على من يريد الانضهام إليها أن يقسم اليمين على التعاون والتعاضد ضد النبلاء، وان يضحى بدمه وماله وحياته في سبيل ذلك.

وفي شهر أيلول من عام ١٥١٩ قام أعضاء الجمعية بعرض مسلح في شوارع بلنسية، برغم معارضة مدير الشرطة، ولم تستطع لحكومة اتخاذ تدبير حاسم بحقهم، فشجعهم ذلك على التهادي في غيهم. ثم عقدوا المتهاعاً انتظموا فيه صفوفاً تحت قيادة الا نقيباً (سنديكا)، وأقسم الجميع على أنهم لن يتقاضوا لدى محكمة غير محكمة نقبائهم الثلاثة عشر في كل ما يتعلق بشؤونهم. وأرسلوا في نهاية هذا الاجتماع ضبطاً بها حدث فيه الى الملك شارل الخامس. وأراد الملك أن يستخدم الجيرمانيا في خدمة اغراضه، فرد عليهم بأنه يوافق على قيام الجمعية، على شرط أن تكون تحت اشراف حاكم بلنسية.

وفي ٢٨ كانون الأول ١٥١٩ انتخبت الجيرمانيا المفوضين النهائيين من الشعب، وكان اعنفهم وانشطهم، رجل يدعى (جيين سورولا) فاصبح رئيساً للجمعية، واتخذ لنفسه حرساً خاصاً، وأحاط نفسه بمظاهر الابهة، وأصبح الحاكم الفعلي لبلنسية. ثم أخذت حركة الجيرمانيا بالامتداد الى المدن والقرى، في جميع أنحاء مملكة بلنسية. واستشعر النبلاء الخوف من تطور الأمور، وتفاقم الداء، فارسلوا الى الملك يرجونه الحضور الى بلنسية لحسم الأمر، وقطع دابر هذا الداء المهدد للحمع.

وفي هذه الاثناء وصل، من أراغون الى بلنسية، الكاردينال (فلورينت)، ليمثل الملك في بعض المراسم، فاجتمع النبلاء في مجلس النواب (الكورتس)، واعلنوا رفضهم قبول المفوضين الثلاثة الذين أرسلهم الملك للتحقيق في موضوع الجيرمانيا، وحاول الكاردينال تلطيف الجو فلم يفلح، وحينئذ أوعز الى (الجيرمانيا)

بالتحرك، فتحركت سريعاً، وأجرت عرضاً أمامه في ١٩ شباط ١٥٢٠، اشترك فيه ٨٠٠٠ عضو.

وفي أواخر أيار من العام نفسه جاء الى بلنسية نائب الملك (دون ديغو دو مندوسا) فجاءه مفوضو الجيرمانيا الثلاثة عشر، فاساء استقبالهم، فأبرز له رئيس الجمعية كتاباً من الملك مؤرخاً في ٧ أيار يوصي فيه بالجمعية خيراً، فاستغرب نائب الملك ذلك، إذ كان لديه كتاب آخر من الملك مؤرخ في ١٠ أيار يبلغه فيه بعدم اعترافة بالجمعية وبمطالبها، ولذلك صرف (دو مندوسا) أعضاء الجمعية، معلنا لهم أنه لا يستطيع الاعتراف بهم وبجمعيتهم.

وبعد قليل جرت انتخابات للمجلس البلدي ففازت فيها الجمعية بمقعدين. فاعلن نائب الملك أنه لا يعترف بوجود هذا المجلس. ولكن المجلس اجتمع برغم نائب الملك، وباشر أعهاله، ولم يتخذ دو مندوسا تدبيراً ما، فشجع ذلك أعضاء الجمعية على المضي في تدابيرهم وخططهم. واندفعوا الى مدينة (مورفيديرو) واستولوا على القلعة، وقتلوا من فيها من الفرسان. وحدث مثل ذلك في مدينة بلنسية، واستمرت الاضطرابات ثلاثة أيام، هرب على أثرها نائب الملك من المدينة في تحزيران. ولما هرب دو مندوسا من بلنسية، سيطر أعضاء الجمعية عليها، وأخرجوا من الوظائف من ليس منهم، وقتلوا أعداءهم، ونهبوا أموالهم، وأقاموا حكم الارهاب، وأرسل الملك إليهم رسولاً يحمل إليهم أوامره فرجموه بالحجارة واضطروه الى الهرب.

#### ١٨٤ - الجمعية توجه النقمة الى المسلمين وتذبحهم:

وأراد أعضاء الجمعية مضاعفة الالدفاعة الثورية فاستغلوا كره الناس القديم للعرب لإثارتهم عليهم، وبذلك اشتعلت نار الثورة على الموجودين منهم في بلنسية ومنطقتها. وليزيد القسس والجرمانوس الأخوان (Hermanos) (أعضاء الجمعية) النقمة الشعبية على المسلمين أخذوا يشيعون أن العبيد المسلمين قتلوا أبناء أسيادهم النصارى، فاندفع الناس الى الحي العربي في بلنسية، وهدموه بعد أن نهوه وقتلوا من صادفوه منهم كبيراً كان أو صغيراً، حتى فاضت الدماء أنهاراً، وبعد أن انتهى الجرمانوس من بلنسية، استعرضوا ٢٠٠٠ من أتباعهم في شوارع المدينة، وانطلقوا

يهاجمون المدن والقرى التي يوجد فيها مسلمون، وفي ٣٠ حزيران ١٥٢٠، هاجم الشائرون مدينة (شيفرت)، التي يسكنها كثير من المسلمين، وقتلوا جميع من فيها منهم، حتى لم ينج أحد منهم، وخربوا بيوتهم ومنازلهم، بعد أن نهبوا جميع ما فيها. وبعد أن انتهوا من ارتكاب جرائمهم في شيفرت، اتجهوا الى منطقة (موريلا)، فتصدى لهم الدوق دو سيجورب (دون الونسو داراغون)، لحياية أتباعه من العرب، وانضم اليه ٠٠٤ من العرب في مدينة المنارة، وخاف الثائرون ازدياد المقاومة ضدهم، فلجؤوا الى الحيلة، وعرضوا على الناس (جثتي اثنين) من النصارى غرست فيها فلجؤوا الى الحيلة، وعرضوا على الناس (جثتي اثنين) من النصارى غرست فيها ووقف أحد القسس، الذين كانوا منضمين الى المخربين، يخطب مثيراً حماسة الناس ضد العرب، وإنطلق القسيس يتبعه المخربون الى كاتدارئية المدينة يطلب إعطاءه علم الحرب الصليبية، فرفضوا تسليمه اليه، فانطلق يشتم العرب، وينادي بشعار (الموت الحرب وبا كان ذلك يعني دعوة جميع المواطنين النصارى للانضواء تحته، فقد تجمع فوراً جمع غفير من الناس انقسموا الى فئتين:

١ ـ فثة تضم قرابة خمسة آلاف رجل، تحركت تحت علم المدينة الى مدينة (مورفيديرو)
 وهى تهتف (الموت لجميع العرب).

٢ \_ وفئة اخرى سارت لتنضم الى أحد نقباء الجمعية الذي اتجه على رأس قوة لرد نائب الملك.

انطلق الجيش الأول الى المناطق الاسلامية ينهب ويسلب ويخرب ويقتل كل من يقع بيده من العرب، وانضم الى هذا الجيش الجنود الموالون للدولة ليفوزوا بنصيب من حصيلة النهب والسلب والاغتصاب، ولما بلغوا مدينة (غانديا) خربوها ونهبوا ما فيها، واضطروا الناس الى قبول العهاد، ويقول بعض المؤرخين إن احد القسس الموجودين مع الثائرين قام بتعميد المسلمين وهم جاثون بين أنقاض بيوتهم، وبين جثث نسائهم وأطفالهم(۱)، واستمرت أعهال المخربين - من أفراد الجمعية ومن انضم إليهم من القسس والعامة والجنود - ضد المسلمين حتى اضطروا من بقي منهم حياً في غانديا، وأوليفا ودانية، الى التنصر، لأنهم لم يتركوا لهم سوى الاختيار بين

<sup>(</sup>۱) سیرکور ج۲ ص۱۷۶.

الموت والعهاد. وارتكب المخربون أفظع الجرائم وأبشعها في قرية (بولب) الواقعة في منطقة دانية على ساحل البحر، فقد كان في القلعة ٢٠٠ من المسلمين متحصنين فيها. ولما هاجهم المخربون دافعوا عن أنفسهم أبسل دفاع وأشرفه، ولكن المؤن سرعان ما نفدت، واضطرهم الجوع الى الاستسلام، وقبلوا أن يضعوا سلاحهم وأن يتعمدوا بشرط المحافظة على حياتهم وأموالهم.

ثم خرجوا من قلعتهم ونزلوا الى السهل مطمئنين الى الاتفاق الذي تم بينهم ويين قادة المخربين، فتلقوا العياد، ولما استعدوا للعودة الى حصنهم، صاح واحد من الأشقياء (إن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مستعدين للموت مثلهم الآن)، فانقض عليهم من حولهم وقتلوهم جميعاً.

وقاتل العرب تحت قيادة السادة الاقطاعيين، عصابات الأشتياء وقتل كثير منهم في المدفاع عن أنفسهم، وتميز بعضهم في المعارك بكثير من الجرأة والاقدام، ولكن الجنود الاسبانيين كانوا ينظرون الى العرب نظرة كره وحقد، ويعاملونهم معاملة الخارجين على القانون، وإذا ما ظفروا بشخص منهم قتلوه. وكان بمن تميز في المعارك ضد المخربين، وساهم في تنظيم الحوانه المسلمين، وتجنيدهم، ودفعهم الى الدفاع عن أنفسهم . . رجل يعرف بابن الوزير (الاجواسيل) وقد قتله الجنود في عداد من قتلوا.

واستمرت أعمال هذه الحركة التخريبية مدة ثلاث سنين، لاقى فيها المسلمون شراً مستطيراً وذاقوا منها صنوف العذاب والقتل والتشريد، وقد كان للقسس ورجال الدين اليد الطولي في تأليفها وإدارتها وتوجيهها الى البطش بالمسلمين.

#### أثر التعميد بالأكراه:

أثار تعميد المسلمين بالقوة، مسألة فقهية، وهي هل يعتبرون مسيحيين أم لا؟ وهل يمكن إخضاعهم لديوان التحقيق إذا عادوا الى الاسلام أم لا؟

لقد سبق للمجامع المقدسة، ومنها مجمع نيقية، أن قررت أن الذين يكرهون على الدخول في المسيحية، لا يمكن أن يعتبروا مسيحيين إلا إذا أعلنوا فيها بعد، وبسرضاهم التام عن رغبتهم في البقاء مسيحيين. ومعنى ذلك أنه يجب العودة الى المسلمين الذين أكرهوا على التنصر، والسيف فوق رقابهم، لسؤالهم عن رغباتهم بعد

أزوال الاكراه، فإن أعلنوا تمسكهم بالمسيحية اعتبروا مسيحيين، وإلا فلا يمكن اعتبارهم كذلك، وبالتالي فانهم لا يمكن أن يكونوا خاضعين للملاحقة أمام ديوان التحقيق (محاكم التفتيش).

ولكن الملك شارل الخامس كان له رأي آخر، يختلف عن رأي المجمع المقدس، فهو يريد أن يعتبرهم مسيحيين بصورة نهائية، وأن يخضعهم الى أحكام ديوان التحقيق. ومع ذلك أراد أن يحصل من البابا على تأييد لوجهة نظره هذه. ويقول المؤرخون الغربيون، إن البابا كان واقعاً تحت تأثير الملك شارل الخامس، لا يرفض له طلباً، فعرض الملك الأمر على البابا، وشرح له وجهة نظره، وطالبه بتأييده في مسعاه وفي نظرته للأمر.

#### ١٨٥ ـ رأي البابا ونصائحه:

وحينها تلقى البابا طلب الملك، بادر الى إصدار أمر بابوي (بولا) بتاريخ ١٢ أيار ١٥٢٤ أحل فيه الملك من اليمين التي أقسمها عام ١٥١٩ على أن يحافظ على حياة المسلمين، وحريتهم وأموالهم، وامتيازاتهم وقضائهم . . . الخ، وحثه على الاهتهام بموضوع تحويل المسلمين الى النصرانية في مملكته .

ونصح البابا (كليانت السابع) الملك بأن يكلف اعضاء ديوان التحقيق بإتمام عملية التنصير، كما نصحه بتحديد مدة كافية لاتمام ذلك.

أما إذا أصر أحد المسلمين على التمسك بالاسلام، فيحسن إخراجه من المملكة تحت طائلة فرض الرق عليه مدى الحياة إذا رفض الخروج(١).

وطلب البابا من الملك تحويل الجوامع الى الخدمات الكنسية والدين المسيحي، على أن تعطى أملاكها وأوقافها الى السادة الاقطاعيين تعويضاً لهم عن حرمانهم من أيدى المسلمين العاملة في أراضيهم.

وقد اعتبر أمر البابا هذا مخالفاً لروح الدين المسيحي ولآراء المجامع المسيحية المقدسة، كما اعتبر مخالفاً للضمير الانساني، ويعيداً عن العدل والانصاف والشرف واحترام الكلمة والعهد.

<sup>(</sup>١) مانويل دانفيللا أي كويًادو ص٨٧.

#### ١٨٦ \_ اعادة يحث مسألة التنصير بالاكراه:

كان الضغط المتزايد على المسلمين يدفعهم الى المخاطرة بأنفسهم وأولادهم في سبيل الهجرة الى إفريقيا، نجاة بدينهم وحريتهم وأعراضهم، رغم ما في هذه المخاطرة من عواقب وخيمة إذا ما قبض عليهم. فقد كانت الأوامر الملكية السابقة تقضي باسترقاق من يقبض عليه وهو يحاول آلهرب واسترقاق زوجته وأولاده، ومصادرة أموالهم. ولكنهم برغم جميع هذه المخاطر كانوا يتسللون باستمرار حتى بلغ عدد الهاربين من مملكة بلنسية عام ٢٥٠٣ حوالي خسة آلاف عائلة.

وتجاه هذه الهجرة التي كانت تهدد المملكة بالبوار والخراب، تعالت شكاوى السادة الاقطاعيين من استمرار هجرة أتباعهم، فأمر الامبراطور شارل كانت، بدعوة لجنة مشتركة من كبار رجال الدين، وكبار رجال الدولة في شباط (فبراير) من عام ١٥٢٥م، لمناقشة صحة العاد الذي تم بالضغط والاكراه وقيمته.

## ١٨٧ ـ رأي غريب للجنة:

اجتمعت اللجنسة ٢٢ جلسة، وحضر الامبراطور شارل كانت الجلسة الختامية، وكان لرأيه الشخصي ووجوده تأثير مُوجَّة على اللجنة، ولم يشذ عن الخضوع لرأي الامبراطور إلا عضو واحد من أعضاء اللجنة تذكر الروايات أن اسمه (خايم بنيت)، فقد كان يرى (ان العرب لن يكونوامسيحيين مخلصين أبداً، وسيظلون مارقين مرتدين عن الدين، وهذا أمر لا يشرف الدين) وظل على رأيه هذا الذي يعارض رأي الامبراطور، ونظريته، ولكن صوته لم يسمعه احد لأنهم كانوا ينصتون إلى رأي الامبراطور.

وأخيراً أعلنت اللجنة بأكثرية أعضائها، ونزولاً عند رغبة الملك، أن العياد الذي تلقاه العرب يجب أن يعتبر صحيحاً، وإن يكن قد تم في ظروف يظن أنه رافقها بعض العنف. لأن العرب حينيا تلقوا العياد كانوا يتمتعون بقواهم العقلية كاملة، فلم يكونوا مجانين او سكارى، فإذا كانوا يرفضون تلقي العياد فقد كان عليهم أن يقولوا «لا»، صراحة وعلناً، حينيا عرض عليهم العياد. ولا يكفي أن يقولوا «لا» في سرهم. وليس هناك من دليل على أنهم قالوا «لا» صراحة وعلناً.

وخلصت اللجنة إلى القول إن المعمدين من العرب هم مسيحيون حقيقيون ويجب إجبارهم على الحياة النصرانية ، وتعليمهم الدين ، وتعميد أبنائهم .

أما المسلمون غير المعمدين، فيُلجأ إلى وعظهم ودعوتهم إلى النصرانية، وعليهم أن يتلقوا العهاد خلال مهلة معينة، وإلاّ أصبحوا عبيداً مدى الحياة.

#### ١٨٨ - أوامر الامبراطور:

وافق الامبراطور على رأي اللجنة، وعلى التدابير التي اقترحتها، وأصدر في نيسان (ابريل) أمراً ملكياً (سيدولا) يقضي بإرسال ثلاثة مفوضين كنسيين لتثبيت عرب بلنسية في الدين، وتعميد أبنائهم، وأمر بمصادرة المساجد التي تم فيها إجراء قداس في الماضى، وتحويلها لمنفعة الكنيسة.

#### ١٨٩ ـ اللجنة الكنسية:

وبناء على هذا الأمر الملكي فوَّض المحقق العام بصلاحياته ثلاثة من رجال الدين هم دون كاسبار دافلو، مطران وادي آش، والراهبان فري انطونيو دوجيفارا وفري خوان دوسلمنكا، فلهب الثلاثة إلى بلنسية، ووصلوها في ١٠ أيار (مارس) ١٥٥٥. وفي ١٤ منه أذاع عضو اللجنة كاسبار دافالو الأمر الملكي. ومنح المسلمين مهلة مدتها ثلاثون يوماً ليوفقوا أوضاعهم مع الأمر الملكي وحنَّهم على الافادة من العفو الذي تضمنه الأمر، وهدد المخالفين بإنزال عقوبة الموت بهم، وبمصادرة أموالهم.

وأرسل هذا المطران معاونيه إلى المناطق الواقعة حول المدينة لإتمام عملية تثبيت من فيها في الدين، ودام عمل اللجنة أربعة أشهر وانتهت من مهمتها في شهر آب.

## ١٩٠ ـ أوامر ملكية جديدة بتنصير المسلمين:

بعد أن أنجزت اللجنة الكنسية المهمة الموكولة إليها، أخبرت الملك بنتائج مساعيها، وحثّته على إنجاز القسم الثاني من الأمر البابوي الذي يقضي بتنصير المسلمين الموجودين في مملكة أراغون. فأصدر الملك أمراً مؤرخاً في ١٣٨/٩/١٥٧٥

#### تضمن الأمور التالية:

١ ـ أعلن عزم الملك الذي لا يتزعزع على محو الإسلام من مملكته.

٢ \_ دعا المسلمين الى عدم ممارسة الإسلام وإلى عدم معاندة أمر الله.

٣ ـ وعد السلمين بمعاملتهم كمعاملة النصاري إذا أطاعوا أمر الملك.

 ٤ ـ وأخيراً انذرهم باستعمال جميع وسائل العنف، إذا ما رفضوا الرضوخ للرغبة الملكية.

# ١٩١ ـ إبلاغ الأوامر للمسلمين:

لم يعين الأمر الملكي، العقاب الذي سيتعرض له المخالفون، وترك لأعضاء اللجنة الكنسية أمر شرحه للناس. لذلك، دعا عضو اللجنة المطران جيفارا عرب بلنسية الى الاجتماع في الكنيسة، بتاريخ ٨ تشرين الاول، ليبلغهم أمر الملك، ويشرحه لهم. ولما اجتمع الناس، وقف جيفارا يعظهم، ويقص عليهم تاريخ أصلهم، وقال لهم إن الدم النصراني يجري في عروقهم، لأن المسلمين حينها فتحوا بلنسية لم يكن معهم نساؤهم، وإنها تزوجوا مسيحيات، ومن هذا الزواج جاء شعب المنطقة، فالسكان في رأيه مسيحيون بالحق الالهي، والحق الطبيعي، وهم إذا كانوا اليوم مسلمين فذلك لأنهم مرتدون. ثم أعلن لهم أنه يمنحهم مدة عشرة أيام للتفكير فيها عرضه الملك عليهم، وأنذرهم بأنه بعد مضي المدة المحددة سيترك سبيل الاقناع، وسيلجأ الى جميع الوسائل لارغامهم على التنصر.

وليرهب الحاضرين، ويحملهم على الرضوخ لمطالبه، ومطالب الملك، أعلمهم أنه يحرم عليهم الخروج من منازلهم خلال الأيام العشرة التي حددها لهم للتفكير، ومن خرق هذا المنع عرض نفسه للاسترقاق. وليضمن جيفارا النجاح لمهمته أراد أن يحمل النبلاء على التخلي عن مساعدتهم للعرب، فدعاهم الى الكنيسة، وهناك حملهم على القسم أمام مذبح العذراء على العمل باخلاص لتحويل المسلمين الى نصارى وبذلك فقد العرب السند الوحيد الذي كان لهم في محنتهم.

## ١٩٢ رفض المسلمين:

أما المسلمون فلم يستجيبوا للدعوة ولا للإنذار، ولم يردوا على الأسقف، وإنما

شرعوا في بيع أموالهم ومنقولاتهم بأبخس الأثبان، وقرروا في أنفسهم محاولة الهرب للنجاة بدينهم، أية ما كانت المخاطر التي سيتعرضون إليها. ولما أدركت السلطات الملكية حقيقة مقاصد المسلمين صدر أمر ملكي بتاريخ ٢١ تشرين الاول يحرم على المسلمين بيع أموالهم.

## ١٩٣ - الأمر يمنع ممارسة الإسلام:

وفي ١٦ تشرين الثاني ١٥٢٥ أذيع في بلنسية الأمر الملكي الذي يقضي بمنع مملوسة الدين الإسلامي منعاً تاماً ونهائياً، وكلف الأمر السادة الاقطاعيين باتخاذ التدابير التالية تحت طائلة مصادرة أموالهم:

أ ـ نزع سلاح المسلمين.

ب \_ إحصاء السلاح وتسليمه لاعضاء اللجنة .

ج ـ حدد الأمر عقوبة من يهمل القيام بهذه الواجبات بأن جعلها دفع غرامة مقدارها عشرة آلاف فلوران، كما جعل عقوبة العربي، الذي يستفيد من هذا الاهمال، الاسترقاق، ومصادرة جميع أمواله، والضرب مئة جلدة.

د ـ إغلاق المساجد بعد ثلاثة أيام من صدور هذا الأمر.

ه. \_ منع جميع الاجتماعات العامة للمسلمين، سواء أكانت للصلاة أو للحج أو للذي أو للوعظ.

و\_منع المسلمين من الاحتفال بالأعياد، ومنعهم من ختن أولادهم.

ز\_منعهم من ذبح حيواناتهم حسب الطريقة المتبعة عند المسلمين.

ح \_ إجبار المسلمين على حضور القداس والصلوات، والركوع عند مرور الصليب، وحين قرع النواقيس. ومن خالف ذلك منهم كانت عقوبته فرض الرق عليه، وهي عقوبة ثقيلة جداً.

أما الذين يعملون يوم الأحد فيدفعون غرامة مقدارها مئة قطعة نقدية (مرابطي).

#### ٤ ٩ ٩ \_ محاولة طرد المسلمين غير المعمدين:

في ١٠ كانون الأول ١٥٢٥ طلب مفوض الشرطة التابع لديوان التحقيق، من

العرب الذين لم يتلقوا العهاد، التهيؤ لترك بيوتهم، والاستعداد للنزوح. وطلب إليهم الاجتهاع يوم ٣١ كانون الأول، في آخر قرية تقع على حدود عملكة بلنسبة ليتوجهوا منها الى مدريد ثم الى بلد الوليد، وسانتاندر، ولاريدو، وكوروني، ومن هناك يخرجون جيعاً من المملكة في مهلة اقصاها ٣١ كانون الثاني ٢٥ ١٩م، ومن يتخلف عن هذا الموعد تكون عقوبته الاسترقاق. وكان الملك يقدر ان هؤلاء البؤساء سيضطرون الى طلب تعميدهم، بعد أن يستهلكوا، في هذه الطريق الطويلة التي فرض عليهم سيرها، ما معهم من مال وزاد. وبعد أن علم العرب بالأمر ألفّوا منهم وفداً قابل الملكة، نائبة الملك في بلنسية، ورفعوا اليها شكواهم، من هذا الأمر الجائر، ورجوها السياح لوفد منهم بمقابلة الملك لرفع ظلامتهم إليه. ولم نضيع الملكة مثل هذه الفرصة الذهبية لاستغلال بؤس هؤلاء التعساء واستنزاف ما لديهم من قليل المال، فقاضت منهم خسين ألف دوكات على ما قيل - لتعطيهم أماناً لوفدهم، وتوصية الى الملك. وفي ١٢ كانون الأول، وقعت أماناً لوفد إسلامي مؤلف من ١٢ شخصاً من الفقهاء ووجهتهم مع كتاب منها الى الملك(١).

أحالهم الملك على المحقق العام (ألونسو مانريكس) لينظر في شكواهم، ويناقشهم. وتقدموا بواسطته، بمذكرة الى الملك. ولما اطلع الملك على المذكرة، أعطى تعليهاته للمحقق العام وهي تتضمن:

أ. وعدا للعرب بعدم ملاحقتهم من قبل ديوان التحقيق، إلا في حالة الارتداد الثابت القاطع.

ب ـ السياح لهم باستعمال اللغة العربية، وبمهارسة العادات الإسلامية، مدة عشر سنين أخرى.

ج ـ الوعد بابطال الأمر القاضي بنزع سلاحهم.

د ـ الـوعـد بأن تكـون الضرائب المترتبة عليهم، مساوية للضرائب المفروضة على المسيحيين المقدامي.

١٩٥ ـ ثورة المسلمين في بلنسية ١٥٢٥ ـ ١٥٢٦:

ولكن المسلمين لم يرضوا بالتخلي عن دينهم، مهم كلف الأمر، فاندلعت، في

<sup>(</sup>١)دانه پالاراي كويادو ص٩٨.

أواخر عام ١٥٢٥، نيران الثورة في المنطقة واتسعت، فقابلتها الحكومة بأعنف وسائل القمع والارهاب. ولم تتمكن مملكة اراغون من التغلب على الثائرين، إلا بعد ان استعانت بجيش من الالمان. وأبلى المسلمون أحسن بلاء، في المعارك التي دارت خلال عشرة أشهر. وأدت هذه الثورة إلى قتل عدد كبير من المسلمين، ونسائهم وأطفالهم، واسترقاق عدد كبير منهم، وإلى هجرة عدد كبير آخر إلى افريقيا. أما الباقون فقد اجبروا على تلقي العاد.

#### ١٩٦ ـ تنصير مسلمي اراغون وقطالونيا:

بعد أن تمكن الملك من سحق ثورة بلنسية ، فكّر في الانتهاء من أمر المسلمين ، في أراغون وقطالونيا ، مقدراً أنهم لن يتمكنوا من الثورة فأمرهم بعدم بيع أموالهم ، ومنعهم من الهجرة الى افريقيا ، وفرض عليهم الهجرة عن طريق فرانسا ، ولكنه حرم عليهم نقل الذهب والفضة ، وما لا يجوز تصديره ، وتجاه هذه الظروف القاهرة اضطر المسلمون الى تلقى العاد ، منتظرين فرصة أفضل للهرب من المملكة او للثورة .

## ١٩٧ ـ سنة فاصلة في تاريخ مسلمي الجزيرة:

يقول المؤرخون الغربيون ان عام ١٥٢٦، كان عاماً فاصلاً في تاريخ الاسلام، في شبه الجزيرة الايبرية، إذ تلاشى فيه كل مظهر خارجي إسلامي، وأصبح ديوان التحقيق، يطول جميع سكان المملكة، بعد ان اصبحوا كلهم مسيحيين نظرياً. وبعد هذا التاريخ لم يعد العرب يعرفون باسم (مورو - أي مغربي - أو عربي)، وانها صاروا ينادون باسم (النصارى الجدد) أو باسم (موريسكوس) أي المغربي الصغر.

على أن الكنيسة بقيت لا تنق بالمسلمين، وبقي الشعب ينظر إليهم نظرة عداء وكره. وعلق (المؤرخ سيركور) على هذه النتيجة بالعبارة التالية: (كم من دماء سالت، وكم من لطخات العار علقت بجبين الأمراء والوزراء والاساقفة، في سبيل الوصول الى هذه النتيجة، التي تعتبر استرقاقاً للجسم، دون كسب للروح. لقد ارتفع الصليب فعلاً فوق الهلال، ولكن الانجيل لم ينتصر)(١).

<sup>(</sup>۱) سیرکور ج۲ ص۲۲۰.

بعد أن تم اخماد الثورة، حدث الأمران التاليان:

أ - أصدر البابا كليمنت السابع في ٧ تموز ١٥٢٧ أمراً بابوياً (بولا) يجيز فيه للمحقق العام، البت في أمر المتنصرين، في مملكة غرناطة وغيرها في اسبانيا، الذين يصرون على تمسكهم بالإسلام.

ب \_ قرر مجلسا مدريد وبلنسية، السياح بزيارة بيوت المتنصرين، للتأكد من أنهم ما زالوا مقيمين على الكثاكة.

ولكن المسلمين لم ييأسوا، برغم ما جرى، إذ إنهم كانوا يعرفون الوسيلة التي يتغلبون بها على صلف الاسبان وعجرفتهم، ألا وهي بذل المال، وتعديم الرشاوى، إذ كان كل شيء في اسبانيا في ذلك الحين، يباع ويشرى بالمال: الشرف والقانون، والأخلاق، حتى أصبح يمكن الاعتراف بشرعية آبناء الاكليروس(۱)، فتابع الفقهاء الاثنا عشر \_ الذين يمثلون جعيات المسلمين في بلنسية \_ جهودهم، لا يجاد تسوية للمواضيع المعلقة؛ فاتصلوا بكردينال طليطلة، وبديوان التحقيق الأعلى، وبالأمبراطور نفسه، وتوصلوا في ٢١ أيار ١٥٧٨ الى اتفاق مهم مع رئيس ديوان التحقيق، ومع كردينال طليطلة، قبل به الملك، ووافق عليه، وهذا الاتفاق الذي وصفه المؤرخون بأنه مهم، لا يُعرف الشيء الكثير عنه اليوم. ومما عرف منه النقاط التالية(۱):

١- أشار الاتفاق الى أنه لا يمكن أن يستمر العرب (الموريسكيون) في الاقامة في مكان يعاملون فيه معاملة سيئة كالتي يلقونها اليوم (ولعل هذه الاشارة تبرير للملك والمحقق العام، للموافقة على هذا الاتفاق).

٢ - لا يلاحَق الموريسكيون من قبل ديوان التحقيق خلال أربعين عاماً .

٣ - لا يجبرون على ارتداء ثياب المسيحيين خلال عشر سنوات .

٤ - لا يُجبرون على استعمال اللغة الاسبانية والبلنسية خلال عشر سنوات .

٥ ـ يسمح لهم بأن تكون لهم مقابر خاصة بهم بجانب المساجد.

٦ - في قضايا الزواج بين الأقارب، يعفى عها سبق من زواج يمنعه الدين المسيحي،

<sup>(</sup>١) مانويل دانفيلا أي كويادو ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص١٠٢.

وفي غير ذلك يستشار البابا.

› \_ تنفق أموال المساجد على خدمات الدين المسيحي ماعدا ماهو ضروري لنفقات الفقهاء، مادام هؤ لاء أحياء.

٨ - يسمح للعرب (الموريسكيين) بحمل السلاح.

پيساوون مع النصاري القدامي في الواجبات، ويسمح لهم بالانتقال من مساكنهم بحرية.

١٠ تبقى الجامعات الإسلامية القائمة في شاطبة وبلنسية وألسيرا. . . إلخ مستمرة في عملها كجامعات مستقلة .

ويقول (كويادو) إن هذا الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه يعتبر اعترافاً بالاستقلال الذاتي للمسلمين، وهذا يعني أن الملك غيرً سياسته.

## ١٩٨ \_ المسلمون مازالوا مقيمين على الإسلام:

ولكن برغم جميع المحاولات التي بُذلت لصرف العنصر العربي عن الإسلام، فإن أبناء ظلوا مقيمين على دين آبائهم، يارسونه ويتابعون حياة المسلمين، وعاداتهم وتقاليدهم في طعامهم، وشرابهم، وذبيحتهم، وصومهم، وحينها كان يُقال لهم إنهم مسيحيون، بعد أن تلقبوا العهاد، كانبوا يقولون إنهم غير مسيحيين، وإنهم عمدوا بالإكراه والسيف فوق رقبابهم. وكانت الحكومة والكنيسة، تعرفان ذلك منهم، وقد جربتا جميع الوسائل لصرفهم عن ممارسة دينهم، فلم تفلح. لذلك كلفت السلطات الإسبانية والكنيسة، بعد توقيع هذا الاتفاق، رجل دين يجيد العربية يدعى (فري بارتبوله دولوس انجيلوس)، بمحاولة إقناع المسلمين بالدين المسيحي عن طريق الوعظ والارشاد، ولكنه لم يفلح في مهمته.

#### ١٩٩ ـ نقض الملك الاتفاق واستمر في الضغط على المسلمين:

ولكن ديوان التحقيق الأعلى لم يرض بها تم الاتفاق عليه، وأراد تفسير الاتفاق على أنه لايسمح للمسلمين بمارسة الطقوس الإسلامية، وأنذر المسلمين، بأن كل من يعود إلى الإسلام، أو يقوم بفروضه وواجباته، يعتبر مرتداً عن النصرانية،

ويلاحقه ديوان التخفيق.

ولما رَاى الامِيراطور موقف ديوان التَّحقيق ، عمد الى نقض الاتفاق المشار إليه ، وكانه كان ينتظر هذا الموقف لينفض يده مما وقَّع عليه ، وطلب الملك من المسلمين أن يتعمدوا بدون ابطاء .

ويجاول المؤرخون الاسبانيون تبرير تصرف الملك المخزي، فمنهم من يبرره بأن الملك اكتشف مؤامرة في أواخر عام ١٥٢٨، ومنهم من يجعل سببه استمرار غزوات القرصان الافريقيين لشواطيء اسبانيا وجزر الباليار(۱). ولو كان هذا النقض للعهد، والحنث باليمين، والرجوع بكلمة الشرف، هي الأولى من نوعها من قبل ملوك اسبانيا، لبحث الإنسان في السبب، ولكننا ونحن نتابع الحوادث في المهالك الاسبانية، لم تقع على موقف ملكي واحد فيه وفاء بالعهد، وتقيد بالكلمة. ولذلك لا بد للإنسان من أن يعتبر موقف الملك هذا، موقف مرتش طهاع أصدر أمراً بعد أن قبض عليه مالاً، ثم ما لبث أن أراد التخلص منه، فوجد الوسيلة لذلك.

#### ٢٠٠ ـ أوامر بابوية بملاحقة المسلمين:

(١) في ١٣ / ١٢/ ١٥٣٢، صدر عن البابا كليمنت السابع، أمر بابوي يقضي بوجوب تعليم المسلمين المقيمين في أراغون وبلنسية وقطالونيا، أمور الدين المسيحي وتعاليمه.

(٢) وفي مطلع عام ١٥٣٤ كتب البابا المذكور الى المحقق العام (مانريكس) يبدي أسفه، لما بلغه من عودة مسلمى بلنسية الى دينهم القديم.

(٣) وفي ١١ حزيران ١٥٣٤، أصدر البابا أمراً بابوياً (بولاً) يأمر فيه الامبراطور شارل الخامس، بإخراج المسلمين الذين يرفضون التحول الى النصر انية من ممالكه.

## ١ ٧ - تتالي الأوامر الملكية بحق المسلمين:

وبعد ذلك تتالت الأوامر الملكية ، وكانت الغاية منها كلها ، اجبار المسلمين على

<sup>(</sup>١) مانويل دانفيلا أي كويادو ص١٠٧.

التنصر، والتخلي نهائياً عن الإسلام. ومن هذه الأوامر(١):

(١) صدر أمر ملكي، حرم على المسلمين الذهاب الى مكان آخر، أو الانتقال الى اقطاعات شخص آخر، تحت طائلة عقوبة الموت، ومصادرة جميع الأموال.

ويحرم الأمر على أصحاب الأراضي أن يقبلوا المسلمين في أراضيهم دون موافقة ملكية سابقة ، تحت طائلة دفع غرامة مالية قدرها ٥٠٠ فلوران من الذهب ، أو الجلد إذا لم يمكن تحصيلها .

- وحرم الأمر على المسلمين، حمل السلاح - سواء أكان هجومياً أو دفاعياً - خلافاً لما كان تم الاتفاق عليه عام ١٥٢٨ تحت طائلة الجلد مشة جلدة والحبس عشرين يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها (مئة سويلدوس).

(٢) وقضى أمر آحر، بأن المسلمين، الذين يسيرون خارج الطريق الرئيسية الممتدة من برشلونة الى بلنسية، وفي الجهة الشرقية منها (جهة البحر)، دون أن يكونوا مزودين ببطاقة خاصة من أسيادهم، أو من الرسميين، يعرضون أنفسهم لعقوبة الموت، ولمصادرة أموالهم، وفقاً لما سبق أن تقرر عام ١٥٣٠. وتطبّق نفس العقوبة على الذين يسيرون في الجهة الشرقية من الطرق الممتدة من بلنسية الى دانية، ومن دانية الى اليقنت، ومن اليقنت الى أوريولا. كما تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتبض عليهم وهم يتجولون في المناطق القريبة من شاطىء البحر.

وقضى الأمر بأن السادة الاقطاعيين الذين يعطون الإجازات، عليهم أن يوضحوا فيها الساعة والوقت الذي يستطيع فيه تابعوهم الاقتراب من البحر.

#### ٢٠٢ ـ تمزيق ما تبقى من معاهدة غرناطة:

ذهب شارل الخامس الى غرناطة في ٥ حزيران ١٥٢٦، واطلع بنفسه على عظمة ما خلفه العرب من تراث حضاري، واستمع الى ما قصه عليه أصحابه من تاريخ العرب في الأندلس، فأدرك معنى الثورة التي تكمن في نفوس المسلمين، فقال عبارته المشهورة: (إنه لشقي من أضاع كل هذا). وفكر في أمر يمكنه من المساعدة على اجتثاث روح الثورة من نفوس العرب، وهداه تفكيره في آخر الأمر الى حملهم على

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص١٢٨.

نسيان ماضيهم، وقدر بأن اظهار عظمة الدولة يكفي لذلك. وبينها كان مقيمًا في غرناطة، تقدم اليه العرب والنصارى كل منهم يشكو الجانب الآخر: النصارى يشكون من عصابات المنفيين (المونفس)، وتزايد نشاطها لدرجة خطيرة، كها يشكون من تزايد هجهات القراصنة المسلمين من افارقة وأتراك، على السواحل الاسبانية، مما أدى الى تخريب أكثرها.

ويشكون أيضاً من اساءة العرب لاجازات حمل السلاح، حتى أصبحت بيوتهم مستودعات للأسلحة يتزود منها المنفيون. أما العرب فقد وضعوا مذكرة بينوا فيها شكواهم من رجال القضاء المدني والكنسي، وما يأخذونه عليهم.

ووقع المذكرة وجهاء المسلمين، ومنهم ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي، وتولى الأعضاء الثلاثة في المجلس البلدي (ومنهم عضو اسمه الاسباني ديجو لوبس واسمه الاعربي ابن الشرع) تقديم المذكرة الى ـ الامبراطور، فاحالهم الامبراطور الى مجلس المدولة. ولما تسلم المجلس الشكوى الإسلامية، قرر تأليف لجنة تحقيق، يزور أعضاؤها المناطق الإسلامية في جميع أنحاء مملكة غرناطة لاستقصاء الحقائق. ودافع أحد القسس من أعضاء المجلس عن تصرفات رجال الدين بحق المسلمين، قائلاً إن أسباب الاضطهاد الذي يحل بالمسلمين هو أنهم ملحدون مارقون من المسيحية، وهذا ما يحمل رجال القضاء الكنسي والمدني على اضطهادهم.

تألفت لجنة التحقيق من خمسة أعضاء من رجال الكنيسة، أربعة منهم من الكلير وس غرناطة، الندين يشكو المسلمون من تصرفاتهم، والخامس من خارج المنطقة، يدعى انطونيو جيفارا، وهو الذي أصبح فيها بعد اسقف وادي آش، وأظهر كثيراً من التعصب والحقد على العرب والمسلمين، حتى أنه أمر بجلد النساء المسلمات اللواتي يخضبن أصابعهن بالحناء. ومن الغريب أن يكلف مجلس الدولة أربعة ممن تقدم الشكوى العربية بحقهم، ليكونوا أعضاء في لجنة التحقيق في الموضوصات التي تضمنتها هذه الشكوى من تصرفات المحققين أنفسهم، ولكن ما الموضوصات التي تضمنتها هذه الشكوى من تصرفات المحققين أنفسهم، ولكن ما رأيناه من تعصب الملوك ورجال الكنيسة، وسوء نيتهم، لا يترك مجالًا لأي استغراب ما دام الأمر يتعلق بالمسلمين.

قام الأعضاء بالتجول في نواحي المملكة لاستقصاء الحقائق، والبحث في شكوى النصارى من الموريسكيين، وما نسبوه إليهم من عدم تمسكهم بالمسيحية، ثم المجتمعت اللجنة لتضمع تقريرها بنتائج تحقيقاتها ومشاهداتها. ومع أنها كانت مكلفة

بالتحقيق عن مسلك القسس، ورجال القضاء، تجاه المسلمين، إلا أنها صرفت النظر عن هذه الناحية. واكتفى (جيفارا) بالقول، تعليقاً على هذه الشكوى، إنه يلوم القسس ورجال القضاء على تسامحهم مع المسلمين.

وجاء في تقرير اللجنة اعتراف منها باستقامة المتنصرين وبتمتعهم باخلاق وعدادات حسنة، وبأنهم يوحون الثقة الكاملة لجميع من يتعاملون معهم، بالنظر لأمانتهم واستقامتهم. واعترفت اللجنة بأن المسلمين يعطفون على الفقراء، ويحبؤن الخير، ويخلصون في عملهم. ولكن اللجنة لم تردذلك الى متانة الحلق، وصفاء النفس، وعمق الايمان، وانها عزته الى حب التظاهر والنفاق(١).

وتطرق التقرير الى ما نسب الى المسلمين، من عدم التمسك بالدين الجديد، فجاء فيه (إنه لا يبدولدى الموريسكيين أية غيرة على الدين المسيحي، ولا تقيد بالاحاد، ولا احترام للأعياد. ومع أنهم انتسبوا الى الكنيسة منذ ٢٧ عاماً، إلا أنهم، في الحقيقة، لا يوجد بينهم سبعة أشخاص مسيحيون فعلاً، فإذا لم يكونوا مسلمين حقاً فهم هراطقة متسترون).

واتهم التقرير المسلمين بأنهم يصومون رمضان، ويعلمون أولادهم القرآن، وتعاليم الإسلام، ويبقون يوم الجمعة في بيوتهم ليؤدوا الصلاة، ويعملون يوم الأحيد. ويكرهون شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير ويختنون أولادهم ويغتسلون، ويغسلون ثيابهم بعناية تامة لتطهيرها مما أصابها من زيت العاد المقدس، ويتمون زواجهم على طريقتهم بعد أن يتلقوا بركات القسيس، ولا يستدعون القسيس في حالات الموت إلا بعد أن يكون المريض قد مات أو فقد القدرة على النطق). وأشار التقرير الى ما كان فرضه الكاردينال خيمنس على المسلمين من حضور القداس يوم الأحد، وحضور دروس الوعظ تحت طائلة دفع غرامة مادية، كما فرض على القسس اجراء تفقد لأبناء منطقتهم قبل البدء بالوعظ، وتسجيل أسهاء من يتغيب لفرض العقوبة بحقه.

وذكر التقرير أيضاً أن خيمنس، كان قد فرض على من يأتي من المسلمين، لعقد زواجه، أن يرتدي الملابس الاسبانية، وأن يبرهن على أنه يعرف ترديد الصلاة الكاثوليكية. ثم ذكر التقرير أنه بالرغم من تلك الأوامر فإن المسلمين كانوا يتهربون

<sup>(</sup>۱) سیرکور ج ۲ ص ۲۲۲

من اتمام هذه الواجبات، أساليب مختلفة أهمها وأبرزها شراء القسس، ورشوتهم بالمال. ومما لا شك فيه هو أن القسس كانوا يساهمون في خلق هذا الجومن الفوضى والاضطراب لأن ذلك كان يعود عليهم بالربح المادي، إما من الرشاوى، وإما من الغرامات، وإما من بيع صكوك الغفران(١).

وعلى أثر ذلك عهد الامبراطور الى المحقق (ألونسومانريكس)، والى ١٣ شخصاً اكليركيا ومدنياً - ليس فيهم عربي - بوضع توصياتهم في ادخال اصلاح على أحوال العرب (الموريسك)، مع أنه حينها دخل غرناطة قبل أيام كان قد أقسم على احترام الامتيازات الممنوحة للمسلمين كاملة غير منقوصة وعلى عدم المساس بها.

#### ٢٠٣ ـ قرار اللجنة :

عقدت اللجنة عشر جلسات، استمعت فيها الى روايات المفوضين الزائرين للمناطق، ودرست معاهدة التسليم، والشكاوى. ثم وضعت تقريراً جاء فيه: (إنها ترى أن مصلحة النصارى الجدد تقتضي بأن يججب عنهم كل ما يذكرهم بالدين الذي كانوا يدينون به، وبالامة التي كانوا ينتسبون إليها). ولم تعرض اللجنة الى بحث ملاحظات المسلمين.

وحملت اللجنة الى الامبراطور قرارها، وما كان الامبراطور ينتظر غير هذا القرار لبحوله إلى قانون مؤذ للمسلمين، فوافق على الاقتراح، وأصدر في ٧ كانون الأول ١٥٢٦ قانوناً بحرم فيه على العرب التسمي باسهاء عربية، والتحدث باللغة العربية، ولبس الألبسة العربية، ولقانون عفوا عاماً عن المخالفات السابقة. وهكذا تلاشت معاهدة التسليم تماماً. وتمزق آخر ما بقي من موادها دون تمزيق، خين ذلك الحين.

#### ٢٠٥ ـ الأوامر التالية :

١ ـ اصدر الامبراطور في عام ١٥٢٨، أمراً ملكياً يفرض على مختاري القرى، في

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٢٢٨ .

تُعلَكة غرفاطة، بأن يتحملوا من أموالهم الخاصة، التعويض عن الاضرار التي يسببها المنفيون والقرصان في منطقتهم.

٢ - وفي ١٢ كانون الثاني ١٥٢٩، أصدر (شارل كنت) أمره بنقل العرب خارج حي البيازين، واسكانهم وسط المدينة.

٣- وفي عام ١٥٣٢م وضعت الامبراطورة موضع التنفيذ، الأوامر الصادرة في ٧ كانـ فإن الأول ١٥٣٦م التي تقضي بمنع العرب من استعمال اللغة العربية، ومن التسمى باسهاء عربية، ومن لبس الألبسة العربية.

وعلق الكونت سيركور على الأوامر التي أصدرها شارل الخامس وزوجته لملتعلقة بالمسلمين بقوله: «إن الامبراطور وزوجته كانا يبحثان عن وسيلة يتمكنان بها من ابتزاز أموال الموريسكيين، فلم يجدا وسيلة أفضل من اصدار القوانين الجائرة، والأوامر السخيفة بحقهم، ليضطرهم الى المراجعة، ودفع مبالغ كبيرة من المال في سبيل إبطالها(۱)». وبالفعل فإن العرب توجهوا، في جميع هذه الحالات، الى الامبراطورين، ودفعوا لأعوانها ولهما مبالغ كبيرة، لوقف تنفيذ الاوامر أو ابطالها.

ومن أسخف واقسى ما سن من تشريعات بحق العرب؛ هو النظام الذي وضعه المحقق العام، الكاردينال (فرناندو فالدس)، الذي يمنع العرب من التزاوج فيها بينهم، كما يحرم عليهم أن يكون عندهم خدم من عنصرهم، وان يسكنوا متجاورين. ولكن هذا الأمر السخيف الجائر لم ينفذ ولم يعمل به. فقد تحدًاه العرب بقوة وعناد.

# ٢٠٦ ـ الأوامر التي أصدرها فيليب الثاني:

1 - أصدر الملك فيليب الثاني أمراً في عام ١٥٦٠، حرم فيه على العرب اقتناء العبيد السود، تحت طائلة دفع غرامة قدرها عشرة آلاف مرابطي، ومصادرة العبد. وحرم عليهم أيضاً الاتجار بالذهب والفضة. ولكن بها أن تحريم اقتناء العبيد السود يشل الفعالية الزراعية التي تقوم في أكثرها عليهم، فقد تقدم العرب بطلبات تظلم الى الملك، وبقيت المسألة بين أخذ ورد حتى حسمها الملك في مطلع عام ١٥٦٣، برفضه الملك، وبقيت المسألة بين أخذ ورد حتى حسمها الملك في مطلع عام ١٥٦٣، برفضه

<sup>(</sup>۱) سيركور ج٢ ص٢٤٣.

شكوى العرب.

٢ ـ وفي ١٤/ ٥/ ١٥٦٣ أصدر الملك أمراً:

١ - يجدد فيه الأمرين الصادرين عام ١٥٢٦ وفي ١١/ ٥/ ١٥٥٢ المتعلقين
 بتحريم اقتناء الأسلحة بدون رخصة .

٢ - ويأمر العرب بتقديم جميع أسلحتهم لختمها، بعد التثبت من صحة الإجازة، ومصدرها ونظاميتها. وأنذر العرب بأن من يملك إجازة نظامية يعرض نفسه لعقومة فقدها في الأحوال التالية:

١ \_ إذا أعار السلاح لشخص آخر.

٢ \_ إذا لم يقدم سلاحه لمراقبته وختمه.

٣ \_ إذا لم يجدد ختم إجازته إذا ما اشترى سلاحاً جديداً.

ونص الأمر على فتح سجل تدون فيه أسماء الأشخاص الذين يحوزون سلاحاً، وأوصاف السلاح وأنواعه.

وفوض الملك الى القائد العام لمنطقة غرناطة ، الكونت دوتانديلا، أمر تحديد العقوبة المترتبة على مخالفات حمل السلاح. وبناء على هذا التفويض، جعل الكونت الإعدام عقوبة للمخالفين. ووافق الملك على هذا التحديد. وقد أدَّى تنفيذ هذا الأمر الى مآس كثيرة، وإلى ملاحقات مشروعة وغير مشروعة، وإلى ابتزاز أموال العرب من قبل كل من يستطيع أن يدعي لنفسه صلاحية تطبيقه. فقد كانت هناك إجازات مزورة يمنحها الموظفون، وكنان العرب، الذين تجهل غالبيتهم العظمي اللغة الاسبانية، لا يستطيعون التفريق بين المزور وغير المزور، فيقعون في مشاكل لا تنتهى ، ولما كانت العقوبة بالغة القسوة ، فقد كانوا مضطرين ، الى تلافي الأمر ، وشراء حريتهم ورقابهم بالدفع. وكان من نتيجة هذا الأمر، أن هرب ألوف من العرب من بيوتهم، ولم يكن أمامهم أمكنة يلجؤون إليها غير الكنائس، وأراضى السادة الاقطاعيين. ولكن الملك سد الطريق أمامهم إذ أصدر أمراً حدد فيه حق اللجوء الى الكنائس بشلاثة أيام، وحرَّم على السادة الاقطاعيين إيواء الهاربين. لذلك لم يبق أمامهم غير اللجوء الى الجبال والانضام الى عصابات المنفيين، وامتهان قطع الطريق، والقيام بأعمال السلب والنهب. وصبت هذه العصابات جام غضبها على الاسبان تقطع عليهم السبل، وتتخطفهم، وتخرب أراضيهم. وتعاظم أمر هؤلاء الثائرين حتى سيطروا على المنطقة الممتدة من البشرات الى جبال رونده. وبلغ من

جرأتهم أنهم كانوا يصلون الى أبواب غرناطة متحدين السلطات، ومنذ ذلك الحين بدأت تختمر فكرة القيام بثورة، وبدأ الاعداد لها.

# ٢٠٧ ـ الأمر الصادر عام ١٥٦٦ بضغط من الفاتيكان:

كان بين الحاضرين في مجمع (تارانت) قسيس اسمه (بيدروجيريرا)، وقد بذل، هذا القسيس نشاطاً ملحوظا، وابدى حماسة ظاهرة، فلمع اسمه. ولما عاد الى اسبانيا، جعل من نفسه مراسلاً للفاتيكان، وأخذ يوافيه بتقارير عن الحالة في اسبانيا، وبصورة خاصة عن حالة المسلمين فيها، فسر البابا (بيوس الرابع) من هذا النشاط، وعهد الى جيرير بأن يقوم بإبلاغ ملك اسبانيا (فيليب الثاني) رغبة البابا باتخاذ تدابير صارمة بحق المسلمين، وبأنه يعتبر الملك مخطئاً في التسامح الذي يبديه في ترك المسلمين مقيمين على عاداتهم التي ترتدي في رأيه ونظره طابع الهرطقة.

فاغتنم القسيس هذا التكليف وأسرع الى الملك يبلغه رغبة البابا، ويهارس الضغط عليه، ويطالبه باتخاذ تدبير حاسم ينهى مشكلة العرب.

ولكن الملك كان يتردد في اتخاذ تدبير اخرق قد يزيد الأمر تعقيداً.

إلا أن جيريرا ، الله كان يريد أن يدخل التاريخ من أي باب كان ، عاد بلاحق الملك ، ويراسل الفاتيكان ليزيد في ضغطه على الملك ليخضع للرغبة البابوية ، وينفذ أوامرها .

وفي ايلول ١٥٦٥ دعا جيريرا الاساقفة الى اجتهاع، وحملهم على توقيع طلب الى الملك، يرجونه فيه تطبيق الأمر الصادر عام ١٥٢٦. وفي ذلك الوقت أقيل المحقق العمام (فيرناندو فالدس)، وحل مكانه (ديجو دايسبينوزا) وهو عدو لدود للعرب، فأصبح سنداً لاسقف غرناطة، واتفقا على تفتيش المنطقة، والقيام بتعيين مندوبين يزورونها ويقدمون تقاريرهم عن حالة العرب مثلها حدث عام ١٥٢٦.

وأخيراً تألفت لجنة لوضع الاقتراحات اللازم ادخالها على الأنظمة المطبقة على العرب (الموريسك)، ولم يشترك فيها أحد من العرب. وبعد أن تناقشت اللجنة، اقترح رجال الدين الأعضاء فيها، أن تزاد شدة التدابير الواردة في الأمر الملكي الصادر عام ١٥٧٦. ولم يجرؤ أحد من الأعضاء المدنيين على معارضة القسس.

وأخيراً تقدمت اللجنة بتوصيات أقرتها بالأكثرية، ومن هذه التوصيات:

- ١ \_ منع استعمال اللغة العربية والعادات والتقاليد العربية منعاً باتاً.
  - ٢ ـ منع التسمي بأسماء عربية.
  - ٣ \_ هذم الحيامات العامة وكل ما له مظهر جامع أو حمام .
    - عنع استعمال الألبسة العربية.
    - منع العرب من امتلاك العبيد.
- ٦ ـ إجبارهم على ترك أبواب بيوتهم مفتوحة، في أيام الأعياد لمراقبة مايجري فيها.
  - ٧ إجبار النساء العربيات على كشف وجوههن حينها يسرن في الشارع.

وافق الملك على هذه التوصيات، وأصدر أمراً ملكياً بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ١٥٦ يتضمن المقترحات الواردة فيها.

وكان في غرناطة رجلان يتنافسان في الزعامة هما القائد العام للجيش المركيز دو مونديخار، والكاردينال بيدرو ديسا، ولما علم القائد العام بصدور هذا الأمر وكان إذ ذاك في البلاط عارضه وأبدى مخاوفه من عواقبه . ولكن الكاردينال ، دايسبينوزا بقي مصراً على رأيه ، ولم يقبل أن يُدخل عليه أي تعديل . وقرر بيدرو ديسا أن يعلن هذا الأمر للشعب يوم ١/١/١٥٥١ ، يوم الذكرى السنوية لسقوط غرناطة ، إلا أنه أراد أن يمهد الطريق أمام إعلانه ليخفف من رد الفعل . فاستدعى زعاء العرب في غرناطة ، وحدّ ثهم بالأمر ، ونصحهم بالتعاون معه ، وإعداد أفكار الناس لكيلا يُفاجؤوا . ولكن الزعاء المسلمين اعتدروا عن عدم تمكّنهم من التحدّث في هذا الأمر لأن الشعب سيرجهم بالحجارة إن هم فاتحوه بشيء منه .

وفي ١ / ١ / ٩٧ / ١ ، اجتمع المسلمون، في ساحة باب البنود \_ التي كانت تجري فيها في السابق احتفالات عرض البنود والرايات حينها يعتلي العرش ملك جديد \_ وقرأ المنادون الأمر الملكي، فعلا الوجوم والاشمئزاز وجوه المسلمين، وبدت على وجوههم علائم الثورة.

وقابل زعيم عربي اسمه (فرنسيسكومؤنس) الكاردينال بيدرو ديسا، وناقشه في مضمون الأمر الملكي، وفنّده، وبين سخافته، وعدم جدواه. وحاول ديسا إقناعه بأنه من العبث مناقشة الأمر الملكي بعد أن صدر.

ولجاً مؤنس إلى الملك فلم يحصل منه على شيء يذكر، غير السياح للخياطين العرب بأن يصنعوا ثياباً على النمط الإسباني، دون حاجة إلى دفع شيء من المال لقاء منح الإجازة الجديدة.

وتوصل العرب الى اكتساب عطف أمير اقطاع ، اسمه خوان انريكس ، كان على صلة باميرال قشتالة ، وبالملك نفسه . وبواسطة هذا الاقطاعي ، الذي تأثر للظلم المواقع على العرب ، تمكن اثنان من العرب هما (خوان فرناندس مفضل) ، من غرناطة ، و (فرناندو الحبقي) من وادي آش ، من مقابلة الملك ، وقدما إليه مذكرة تتضمن مطالب العرب . فرد الملك عليها بأنه استشار أهل العلم والمعرفة ، فنصحوه باتمام ما تم . ثم قال لهما إنه سيبلغ أوامره الى ديسا ، فعليهما بمراجعته . ولكنها لما راجعا ديسا ، قال لهما إن الملك يقول : إن ما أمر به سينفذ بحذافيره . فكانت الثورة الكبرى عام ١٥٦٩ .

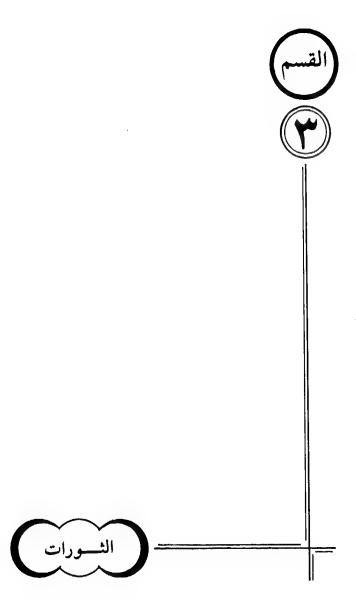

# ثورات متفرقة

# ٢٠٨ ـ أول ثورة قام بها العرب في بلنسية ١٢٥٤ :

استسلم المسلمون في بلنسية الى خايم الأول عام ١٧٣٨، بعد أن عقدوا معه معاهدة أقسم عليها، وتعهد بأن يصون حياة المسلمين وأموالهم، وأن يحترم حريتهم في ممارسة دينهم، وعاداتهم، ولغتهم، وقضائهم، بحسب شريعتهم. وأن يمنح المسلمين في الجزء المتبقي بيدهم من مملكة بلنسية هدنة مدتها ثماني سنين، ولكن خايم لم يحترم عهده بمهادنة زيان أمير بلنسية، وقرر بعد أن استتبت له الأمور أن يستولي على ما تبقى من المملكة فكان له ما أراد ثم نقض خايم العهد مرة أخرى إذ حول بعض المساجد الى كنائس أو الى ملكيات تابعة للكنائس.

واستدعى خايم أعداداً من المسيحيين ليستقروا في بلنسية وما حولها من المدن، في حاولة منه لترسيخ أقدام الفتح، فبدأ النصارى بإزعاج المسلمين وإساءة معاملتهم. وسساهم خايم في التضييق على العنصر الاسلامي، وأطلق الحرية للنصارى وحدهم(۱)، ثم رأى عزل العناصر الموجودة في بلنسية بعضها عن بعض وهم المسلمون والنصارى واليهود، بأن جعل لكل عنصر حياً خاصاً به. وانتقلت الملكيات العربية الى أيدي الاسبان، عن طريق الاقطاع، والمصادرة، وتحول العرب من ملاك الى أجراء لدى الملاك الجدد، وأصبحوا أدنى من غيرهم من أفراد الشعب مرتبة إذ أصبحوا نوعاً من الأرقاء(٢).

وبدأ النصاري يسيئون معاملة المسلمين، ويزعجونهم، ويعتدون عليهم؛ ولجأ المسلمون الى السلطة، فلم تظهر أي اهتام بشكاواهم، فأدركوا أنه لا غنى لهم عن

<sup>(</sup>١) مانويل دانفيلا اي كويادو ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص٢١.

الاعتباد على أنفسهم، والدفاع عن حقوقهم. ولما تزايد الضغط عليهم، من قبل الملك، والحكومة، والكنيسة، والشعب، اندلعت نيران ثورتهم الأولى في منطقة بلنسية عام ١٧٥٤م، وتولى زعامة الثورة أمير إحدى المناطق التابعة لبلنسية، وتسميه الروايات الاسبانية الأزرق (أو اليزرقي). واستولى الثوار فوراً على عدد من القلاع والحصون بين (شاطبة) و (دانية) و (البقنت)، وسيطروا على المنطقة الجبلية جنوبي نهر (شقر)، وبقيت الثورة محصورة في هذه المنطقة بعض المؤقت. ولكنها سرعان ما امتدت الى جميع نواحي المملكة بسبب خطأ ارتكبه الملك. إذ إن الملك أسرع الى بلنسية لمعالجة الموقف بعد أن بلغه خبر اندلاع الثورة، ودعا مجلس التاج أو النواب لعالجي المورتس) للاجتماع به، وأعلن فيه خطته في معالجة الثورة. وقال للأعضاء إنه ينوي القيام بتحصين بعض المواقع الرئيسية، وخصوصاً شاطبة، لتكون نقاط ارتكاز له ولجيشه، في العمليات المقبلة. ثم بعد ذلك يعمد الى طرد المسلمين جميعهم من محلكة بلنسية، وإحلال النصارى محلهم، وهلل الخوارنة والبورجوازيون لهذا المخطط، بينها بلنسية، وإحلال النصارى محلهم، وهلل الخوارنة والبورجوازيون لهذا المخطط، بينها وقف أمراء الاقطاع يعارضونه لأنه سيلحق الخراب بهم، وبالمملكة كلها.

ولكن رأي الملك، ورجال الدين، وعمثلي العامة، تغلب على رأي الاقطاعيين، فأمر الملك العرب بالنزوج من المملكة، وسمح لهم بأن يحملوا معهم ما يستطيعون حمله من أموالهم ومتاعهم. ولما علم العرب بهذا القرار تحرك منهم قرابة ستين ألفاً، عمن شملهم قرار الطرد، واستولوا على ١٢ حصناً، وبدلك اتسع نطاق الثورة اتساعاً كبيراً شمل المملكة كلها. ويبدو أن بعض المقيمين في أطراف بلنسية، تخاذلوا وداخلهم الوهن والشك في امكان نجاح الثورة، ففضلوا مفاوضة الملك على النزوح، وتم الاتفاق على السياح لهم بذلك. وقد قدر الملك نفسه عدد النازحين بقوله: «إنهم كانوا يغطون الطريق لمسافة خمس مراحل».

أما الأزرق، فإنه تابع نضاله في المنطقة الجبلية، ولقي عوناً كبيراً من أمير غرناطة، واستمرت ثورته ثلاث سنوات، أتعب فيها ملك أراغون، وأقلق راحته. ولما عجز الملك خايم عن اخضاع الثوار عمد الى الحيلة، فاتصل بالثاثرين، واتفق معهم على هدنة لمدة معلومة، ثم أغرى أحد قادة الأزرق لبيع كميات من المؤن المدخرة في القلاع الثائرة، على اعتبار أن الهدنة تمتد الى ما بعد موسم المحاصيل، ومن الممكن تعويض هذه المؤن، حينها تنزل المحاصيل الجديدة. وانطلت الحيلة على القائد المسلم، فباع كميات كبيرة من مؤن حصونه، ولما تأكد الملك من ذلك قام

بمهاجمة الحصون التي قلت مؤونتها، ولم تعد تستطيع احتمال حصار طويل الأمد. فأخضعها، واضطر الأزرق بعد استسلام كثير من الحصون الخاضعة له، الى مفاوضة الملبك في أواخر عام ١٢٥٧، وتم الاتفاق على أن يسمح الملك له ولمن يريد من الثائرين، بالانسحاب الى مملكة غرناطة، وأن يعفو الملك عن الأخرين الذين يريدون المبقاء في أرضهم.

#### ٢٠٩ ـ ثورة العرب في مملكة قشتالة ١٢٦١ ـ ١٢٦٦:

بدأ العرب يشعرون بثقل الحكم الاسباني عليهم، وأدركوا أن الاسبان لن يتقيدوا بعهد ولا ميشاق، وأنهم لن يسمحوا لهم طويلًا بمهارسة حرياتهم الدينية والشخصية، فأخذ المقيمون منهم في منطقة الغرب، وجنوبي الأندلس، بالعمل سرأ على تهيئة ثورة تقوم في وقت واحد، في جميع المناطق، وتنادي بشعار ابن الأجمر أمير غرناطة، وتعلن الانضهام الى مملكته. وبذلك يصعب على ملك قشتالة ضربها في مهدها، واخضاعها كلها دفعة واحدة. وعلم سكان مملكة مرسية بالتآهب للثورة، وكان قد نزح إليهم عدد كبير من مملكة بلنسية إثر الثورة التي قامت فيها، فاستشعروا القوة والقدرة على الانضهام الى حركة الشورة في منطقة الغرب، إذا ما نشبت، واضطروا ملكهم محمد بن هود على أن يشترك فيها برغم كرهه الشديد لابن الأحمر.

تمت جميع الاتصالات بين مدبري الثورة في طول المنطقة وعرضها، بسرية تامة، فلم يشعر الاسبان بشيء مما يدبر ولذلك لم يتخذوا اهبتهم واستعداداتهم لمواجهة الموقف. ولم يشعروا إلا والثورة تندلع في صيف عام ١٢٦١، والثوار ينقضون على جميع الحصون في المنطقة الممتدة بين مرسية وشريش، ويقضون على مقاومة الحاميات الاسبانية فيها؛ ويتسلمون زمام الأمور. ورفعوا علم غرناطة، وأعلنوا انضهامهم الى سلطة ابن الأحمر، فأسرع ابن الأحمر في إرسال عدد من قادته وكبار ثقاته الى هذه الحصون، لتنسيق أعمال الدفاع عنها.

كان ألفونسو ملك قشتالة في (شقوبية)، حين بلغه خبر الثورة، فأرسل الى ابن الأحمر يطلب إليه الاستعداد للاشتراك الى جانبه في اخضاع المناطق الثائرة. وكان ابن الأحمر يتوقع مثل هذا الطلب وفقاً للمعاهدة المعقودة بينه وبين قشتالة، وهيأ زده عليه. وقد تضمن رده أن شعبه لا يمكن أن يسمح له بالقيام بدور في هذه المعركة، وقد

يضطره الضغط الشعبي الى اتخاذ موقف الى جانب الثائرين. وإنه إذا ما أقدم على شيء من ذلك فإنه قد يقدم عليه مكرهاً بالرغم من ارادته. ولم يرق هذا الجواب لألفونسو، واعتبره اعلان حرب من جانب ابن الأحمر، فقرر الاعتباد على نفسه، وشرع في جمع الجيوش.

وبانتظار اجتماع الجيوش إليه، واتمام الاستعدادات، أمر الملك قادة الفرسان في مقاطعة الأندلس بالاغارة على أراضي مملكة غرناطة وازعاجها، وانتهى ما تبقى من اعام ١٢٦١ ، بالاستعداد من الجانبين، وبالمناوشات الصغيرة. وأفاد الثائرون من هذه انفترة فقووا حصونهم، واستعدوا للمقاومة. وأدرك ألفونسو أنه سيتعذر عليه اخضاع الحصون جميعها دفعة واحدة، فقرر تأجيل الهجوم على منطقة مرسية، والالتفات الى منطقة الغرب. ولكنه رأى أن يستنجد بحميه دون خايم ملك أراغون طالباً عونه في مهاجمة مرسية، واشغال ثوارها، لئلا يضموا قواهم الى قوى ثوار الغرب. وقبل خايم المهمة بسرور لكيلا يسمح بامتداد نيران الثورة الى مملكة بلنسية الخاضعة له. وشرع كل منها يعمل من ناحيته.

وجه ألفرنسو قواته كلها الى وادي النهر الكبير، وضرب الحصار حول مدينة شريش في أيار ١٧٦٤، واستمر الحصار ستة أشهر، أبلت فيه حاميتها أشرف البلاء. ولكنها اضطرت أخيراً أمام الضغط المتزايد عليها، وأمام نقص المؤن والأقوات والذخائر، الى المفاوضة لتقرير شروط الاستسلام، وتم الاتفاق بين الجانبين في ٩ تشرين الأول ١٢٦٤. وكان مما تم الاتفاق عليه أن يسمح الملك للحامية وللثائرين بالانسحاب بأنفسهم، على أن يتركوا أموالهم وأملاكهم، دون أن يأخذوا منها شيئاً، فانسحب جميع السكان ولم يبق أحد منهم في شريش. أما ابن الأحمر فانه لم يتمكن من تقديم العون للحركة، ولم يستطع أن ينجد أهل مرسية، ولا أهل شريش، لأنه واجه في ذلك الحين عصياناً من حكام وادي آش، ومالقة، وقيارش، بحجة أنه لم يعرف أقدارهم، ولم يوفهم خقهم من الاحترام.

وأخذ الحكام الثلاثة المنشقون يتصلون بالملك ألفونسو، عدو أمتهم وعدوهم، في هذا الوقت الخطير من تاريخ أمتهم في الأندلس، ودفعهم قصر النظر، وسوء الطوية ، إلى الاستمرار في الضغط على ابن الأحمر، حتى جمده الخوف تماماً، ومنعه من القيام بأي عمل يمكن أن يخفف الضغط عن الثائرين، فتركهم لمصيرهم. وبعد سقوط (شريش)، اتجه الفونسو الى حصار المدن الأخرى فأخذت تسقط بيده تباعاً.

وكان دفاع حاميات مدن (أركوش) و (ليبريخا) و (شذونة) و (شلوقة) و (قادس)(١)، طولياً عنيداً، ولكنها لم تستطع الصمود طويلاً وحدها، في مواجهة قوى اسبانية ضخمة، فاستسلمت الواحدة تلو الأخرى. وكانت قادس آخر مدينة تستسلم في المغرب، إذ سقطت عام ١٢٦٦. وكان الشيء الوحيد الذي استطاع الثوار الحصول عليه من الاسبان هو السياح لهم بالانسحاب بأنفسهم، والتخلي عن جميع ما يملكون من مال وعقار وماشية، إذ كان أخوف ما يخافه سكان المدن الثائرة هو أن يفرض عليهم الرق، فانسحبوا الى افريقيا والى غرناطة.

#### ۲۱۰ ـ سقوط مرسية:

قبل خايم بالمهمة التي أوكلها إليه صهره ألفونسو، وتحرك بسرعة عام ١٢٦٣ نحو اليقنت فاحتلها، ثم احتل قرطاجة، وقد لاقت اليقنت معاملة أفضل من المعاملة التي لقيتها قرطاجة. وعلل المؤرخون سبب هذا التفاوت في المعاملة التي لقيتها البلدتان الثائرتان بأن الجيش الذي اتجه الى (قرطاجنة) كان مؤلفاً من قوات مشتركة من القشتاليين والأراغونيين، وكان القشتاليون أكثر عدداً ففرضوا قانونهم، وطردوا المسلمين من المدينة، ولم يسمحوا لهم بأن يأخذوا غير منقولاتهم.

أما الجيش الذي هاجم اليقنت فكان الجيش الأراغوني وحده، بقيادة دون خايم. وأراد خايم أن يجازي صهره على دسائسه حينها احتل الأراغونيون مدينة بلنسية. لذلك أراد إغراء المسلمين في مدينة (اليقنت) بحسن المعاملة، فقدم لهم شروطاً للاستسلام، أفضل بكثير مما يتوقعون، وأفضل مما لاقاه إخوانهم في (قرطاجنة) و(الغرب)(۱). وبعد احتلال (اليقنت)، أرسل الملك ابنه بيدرو، الى مرسية على رأس جيش، فقاومتهم المدينة مقاومة عنيفة باسلة، وردت جميع الهجهات التي قام بها

<sup>(</sup>١) هذه المدن هي اليوم:

اركوش (Arcos) ، ليبريخا (Lebrija) .

شلوقة (San lucar) ، شريش (Medina Sedonia)

اليقنت (Alicante) .

 <sup>(</sup>٢) ومقاطعة الغرب في جنوبي البرتغال اليوم (Aigarve) ، مرسيه (Murica) .

المهاجمون. واستمرت مرسية في مقاومتها حتى عام ١٢٦٥.

وحينها كانت القوات الأراغونية تحاصر مرسية ، كانت قوات أراغونية وقشتالية المحرى، بخضع باقي المدن في منطقة مرسية بعد أن حاولت اغراءها بالعفو. ولما تم استسلام أكثر مدن المنطقة، شرع الملك خايم في إخراج الحاميات القشتالية من هذه المدن، ليضع مكانها حاميات أراغونية، فبدأ صهره يقلق، ويشك في أن خايم يعمل لحسابه الخاص، وقدر بأنه سيضيع كل شيء إذا لم ينه الموضوع في أقرب وقت. لذلك شرع في الاتصال بابن الأحمر، وحثه على التوسط لدى ثوار مرسية ليعودوا الى الطاعة. ومقابل ذلك تعهد الفونسوبأن يحمل حكام الحصون المنشقين على ابن الأحرعلي التضاهم معه والعودة الى طاعته. وجرى لقاء بين ابن الأحر والفونسوفي قلعة ابن الوزير قررمصس مرسية وسكانها بشكل نهائي إذ تنازل ابن الأحرعن كل مطلب له ولأولاده في هذه المدينة، وتعهد بأن يبدل جهده لاقتماع الشوار بفتح أبواب المدينة للقشت اليين، على أن يكتفي بنفي زعهاء الثورة فقط، وأن يعزل محمد بن هود ملك مرسية مع ضهان حياته، ويُنصب مكانه في الملك أخوه محمد أبوعبد الله (أبوجعفر)، ويعاد الى تطبيق معاهدة الاستسلام السابقة، دون انتقاص شيء منها. وتُضْمُنُ للمسلمين حريتهم الدينية، ويبقى على نظام الضرائب المتعارف عليه سابقاً بين المسلمين. ويترك ثلث ايراد الضرائب للملك العربي، ولكن الذي حدث هو أن مرسية كان يحاصرها الجيش الأراغوني، وقد بذل دون خايم جهده لاغراء السكان بالاستسلام إليه، وحرص على عدم تخريب البساتين والمزارع حول المدينة، لكيلا ينفر السكان منه. وأخيراً استسلمت المدينة إليه في ١٣ شباط ١٢٦٦.

وتتضارب الأقوال حول ما حدث حين دخول الجيش الأرغواني الى مرسية ، والذي يبدو هو أن ملك أراغون فرض في أول الأمر ضريبة حرب على المدينة ، وسمح للحامية بالخروج ، واعطاها أماناً لمدة يوم واحد، ثم نقض الاتفاق، ووزع نصف المنازل بين فرسان جيشه ، وحصر العرب في حي (الرشاقة) (Arrejaca) ، كما يبدو أنه شك في إمكانه الاحتفاظ بالمدينة فسلمها الى صهره بعد أيام ، واكتفى بالاحتفاظ بخمسة من أقضيتها .

• وتقول الروايات الاسبانية إن ألفونسو ترك الفرسان الأراغونيين والقطالونيين في البيوت التي سلمها إليهم ملكهم، وعوض أصحاب البيوت العرب من حسابه الخاص.

وفي ٥ حزيران ١٢٦٦، صدر عن الملك الجديد محمد بن هود، أمر ملكي يقضي بأن يخلي المسلمون البيوت التي لهم في الحي المسيحي، وأن يخلي المسيحيون البيوت التي يسكنونها في الحي الإسلامي (حي الرشاقة)، وأقيم جدار فاصل بين الحين، لمنع السرقات والتعديات والاصطدامات التي كان المسلمون يشكون منها.

وبعد هذه الثورة أخذ ذكر بني هود يتلاشى شيئاً فشيئاً، ولم يعد يتحدث عنهم المؤرخون، وبقيت ادارة الحي العربي (الرشاقة) في مدينة مرسية بيد بني هود حتى عام ١٣٠٨م، إذ انتقلت بعد هذا التاريخ الى أيدي القشتاليين.

وهكذا انتهت هذه الثورة بالاخفاق، بعد أن دامت قرابة ثماني سنوات، وكان مقدراً لها النجاح لو أنها لقيت من بني الأحمر، ومن المالك الاسلامية في شهالي أفريقيا، عوناً كافياً. ولكن خيانة حكام وادي آش ومالقة وقيارش، وإعلانهم العصيان على ابن الأحمر، بسبب أعذار واهية، وعقدهم معاهدة مع ألفونسو، شلت حركة ابن الأحمر، وجمدته مكانه، فتمكن الاسبان من اخضاع المنطقة مدينة إثر مدينة. ولم ينته عصيان القادة على ابن الأحمر إلا بعد أن استنفد العصيان أغراضه، فأمرهم الفونسو بأن يعودوا الى الطاعة فعادوا.

وكان من نتيجة هذه الثورة الفاشلة أن انسحب أكثر سكان منطقة الغرب المسلمين الى غرناطة وشهالي إفريقيا، تاركين كل شيء في الأرض التي خرجوا منها، فانقرض العنصر العربي في هذه المنطقة أو كاد.

### ٢١١ ـ الثورة الثانية في مملكة بلنسية (٢٧٦ ـ ١٢٧٧):

لبث العرب هادئين في عملكة بلنسية ثماني عشرة سنة، بعد ثورتهم فظن دون خايم أن الأمور استتبت له، وتقول الروايات الاسبانية إن الملك كان شخصاً مستنيراً، يدرك فائدة الاحتفاظ بوجود السكان العرب كيد عاملة، ومادة للانتاج، فسن قانوناً ضمن حياة المسلمين، وكفل لهم حرية محددة، ومنحهم حق الانتفاع بجزء صغير من نتاج عملهم، ولكنه استمر في معاملتهم كالبهائم(١). وبعد أن هدآت الأمور بدأ الملك يشعر بثقل الوعد الذي قطعه للبابا، وأقسم عليه أمام مذبح العذراء بأن يمحو العنصر العربي من مملكته.

<sup>(</sup>١) الكونت سيركورج١ ص٢٢٨.

إلا أن البابا (كليهانت الرابع)، أخذ في ملاحقة الملك لابادة المسلمين، وأعلمه بواسطة أسقف بلنسية بأنه ملتزم أمام الله، بأن يشن على العرب حرباً لا هوادة فيها، وأن عليه أن يوجه اضطهاده وملاحقته الى المسلمين الموجودين في مملكته، وأن يطهر أرضه منهم. وكان النبلاء تقوم استثهاراتهم الزراعية على أكتاف العرب، لذلك كانوا يعارضون في اضطهاد العرب لكيلا يحملهم الاضطهاد على الهرب، فتتعطل مصالحهم الخاصة.

وتجاه الضغط المتناوب الواقع على الملك قرر أن يبقي العرب حيث هم، لكنه رفع عنهم حماية الدولة، وتركهم تحت رحمة الأشقياء الذين بدؤ وا يتخطفونهم، ويبيعونهم عبيداً في سوق النخاسة، تحت سمع الدولة وبصرها، وهي لا تعارض تلك التصرفات ولا تستنكرها، وذهبت شكاوى المسلمين واحتجاجاتهم على هذا الظلم الرهيب أدراج الرياح. ولما يئس المسلمون من كل انصاف قرروا الثورة، فلم يشعر الأراغونيون إلا والثورة تندلم فجأة في جنوبي نهر (شقر) في شهر آذار ٢٧٦، واحتل الثائرون دفعة واحدة ٤٠ حصناً ومعقلاً، وأرسلوا الى ابن الأحمر يستمدونه ويسألونه العون والنجدة.

كان الملك خايم في ذاك الحين في مملكة بلنسية، ولكن لم تكن لديه قوات كافية يستطيع أن يخضع بها المنطقة الثائرة، وقوات مملكة بلنسية تكاد لا تكفي لأكثر من مراقبة المناطق الثائرة، ومنع المناطق الأخرى من الانضام الى الثوار، وقوات أراغون وقطالونيا، التي أرسل الملك بطلبها، لا يمكن أن تصل قبل مضي شهر، فقرر كسب الموقت، وأخذ الأمر بالحكمة والمفاوضة الى أن يصبح في حالة أفضل: فأعلن للثائرين بأنه يمنح هدنة لجميع الحصون التي لا ترفع علم غرناطة. أما الحصون التي ترفعه فانه سيهاجمها فوراً. وبالفعل فانه شرع بها لديه من قوات بمهاجمة الحصون التي ترفعت علم غرناطة، وأخذ في إزعاجها ليمنع عنها المؤن، وليمنعها من ترميم ما شاطبة ـ مركز المنطقة الثائرة ـ وشرع في حصارها، وهو يقصد بذلك قطع الاتصال بين القوات العربية المتمركزة في وادي شقر، وبين القوات المتمركزة في جبال (أليقنت). وفي أثناء ذلك وصلت قوات عربية من غرناطة، ومتطوعة من إفريقيا بقيادة الأزرق ـ قائد ثورة بلنسية السابقة عام ١٢٥٤ ـ وبذلك أصبح المسلمون في مكنهم من تهديد الجيوش النصرانية تهديداً خطيراً، ولكن الأزرق قتل

غيلة وغدراً في كمين أمام حصن الكوي (Alcoy) فتسلّم ابنه القيادة، ولكن هذا قتل أيضا في كمين وبذلك حرمت الثورة من خبرة الأزرق وكفاءته وقدرته على جمع الكلمة، ولم يفت مقتل الأزرق وابنه في عضد الثورة، فقد باغت الثائرون حامية قلعة الكوي، في كمين نصبوه خا، وقضوا عليها تقريباً، فبقي الحصن بلا قوة تدافع عنه، واندفع المسلمون إثر ذلك يقتحمون المسالك والممرات الممتدة جنوبي نهر شقر، وسيطروا عليها، وزحفت جموعهم شهالاً حتى بلغوا أسوار بلنسية، وتصدت لهم قوة من فرسان (منظمة مونتريال) في وادي البيضاء فهزموها هزيمة منكرة، وقضوا على أكثر رجالها، وساءت حالة جيوش أراغون، ولم يبق لديها عدد كاف للدفاع عن شاطبة.

وحينها كانت الشورة في أوجها مات ملك أراغون خايم الأول في ٢٧ تموز الالالام، وأوصى ابنه أن يتابع الحرب ضد المسلمين الى أن يقضي عليهم ويبيدهم، وطلب أن يترك جثهانه مسجى في كنسية بلنسية الى أن تنتهي الحرب. وتسلم بيدرو زمام الأمور، ولكنه لم يعمل بها أوصاه به أبوه، وإنها شرع في مفاوضة رؤساء الثورة، وكانوا أربعة، واتفق معهم على هدنة مدتها ثلاثة أشهر، إلا أنه استثنى من الهدنة ستة حصون قدر أنه يستطيع إخضاعها في فصل الخريف، إذا ما أتلف ما حولها عا تتمون به.

غاد ربيدرو شاطبة في شهر آب الى سرقسطة، حيث توج فيها بتاريخ ١٦ / ١١ في عاد الى بلنسية المنسان، وبقي في أراغون يدبر أمور المملكة حتى نيسان ١٢٧٧، ولما عاد الى بلنسية في شهر نيسان، أعد عدته لمهاجمة الحصون الستة ،التي استثناها من شروط الهدنة، فهاجمها، وأتلف ما حولها من مزروعات، ومصادر القوت والمؤن. ولم يكن في هذه الحصون كميات من المؤن تكفيها لمدة طويلة، لذلك لم تجد حاميتها بداً من الانسحاب. وقد قدر مجموع ما فيها من الرجال بثلاثين ألفاً، انسحبوا مع عائلاتهم الى حصن (مونتيسا). وكانت (مونتيسا) موقعاً حصيناً لكن اتصاله مع من حوله صعب، كها كان يصعب تأمين المؤن له. وكان الملك بيدروينتظر اجتماع الثوار في هذا الحصن ليحيط بهم ويقضي على الثورة دفعة واحدة، إلا أنه خاف من وصول قوات مغربية لنجدة الثوار.

وأراد الملك أن يقضي على الشورة قبل أن تصل النجدات، فهاجم الحصن بعنف، لكن حاميته التي كان يذكي حماستهاما تنتظره من وصول النجدات المغربية إليها، وخوفها من الانتقام منها، كانت تدافع ببسالة فائقة، وحماسة كبيرة، فلم يستطع الملك أن يحقق أي نصر عليها، لذلك قسم قواته بشكل يستطيع معه محاصرة الحصن ورد القوات المغربية إذا وصلت لنجدة الثوار. وبقي الحال كذلك الى آخر شهر أيلول ١٢٧٧، وحينئذ تأكد الملك أن ملك مراكش مشغول عن الثوار بأموره الداخلية، وأنه تركهم لمصيرهم، فعاد الملك وجمع قواته وشن بنفسه هجوماً على هضبة (مويلا) (Muela) التي تشرف على الحصن، والتي تعتبر مفتاحاً (لمونيسا) - Mon (فعيلا) فقابله المدافعون بجرأة وبسالة واصرار على المقاومة، ولكن الملك أصر على التقدم، تتبعه صفوة مختارة من جنده، واستمر في زحفه الى أن تمكن من احتلال المضبة بعد أن تقطع درعه وسيفه، وكان ذلك في يوم ٢٩ أيلول ١٢٧٧.

وتقول الرواية الاسبانية إن هذا الهجوم الصاعق، أرهب الثائرين فلم يفكروا في الانسحاب الى مونتيسا، والدفاع عنها وطلبوا الاستسلام دون املاء شروط، فوافق الملك على نزع سلاحهم ولم يعاقبهم، ووزعهم على المملكة لاعمارها، خلافاً لما أوصاه به أبوه من ابادة جميع المسلمين والقضاء عليهم في مملكة بلنسية.

وبعد استسلام مونتيسا، اضطرب أمر الثورة وأخذت في الاضمحلال والتلاشي.

# ۲۱۲ ـ ثورة غرناطة عام ۱٤۹۹:

عينت الملكة ايزابيلا عام ١٤٩٥ قسيساً يدعى (فرانسيسكو خيمنس دو سيسنيروس)، كردينالا في طليطلة. ثم توسط خيمنس هذا لدى الملكة، فعينت صديقه القسيس (دي ديسا) (De Dassa) عام ١٤٩٨م، محققاً عاماً، ومعرفاً للملكة. وعن طريق هذا الصديق اصبح خيمنس مسيطراً على ديوان التحقيق.

وفي عام ١٤٩٩م، استدعت الملكة خيمنس الى غرناطة ليتولى أمر المسلمين فيها، فباشر هذا باجبار المسلمين على التنصر. واحرق مليون كتاب عربي (على ما نقوله الروايات(١)). وأخذ في محبو اللغة العربية، واضطهد رجال الدين المسلمين. إلا أنه بالرغم من جميع الجهود التي بذلها خيمنس، فإنه لم يتوصل الى النتيجة

<sup>(</sup>١) بيفتر ل الكونت سيركور أن بعض الروايات قدرت ما احرقه الكاردينال بحوالي ١ , ٣٠٠ , ٠٠٠ كتاب (ج٢ ص٤١).

التي كان يحلم بها، إذ بقي إقبال المناس على التنصر محدوداً.

ولكن خيمنس كان يريد مجداً رخيصاً، فآلمه فشله، وزاد حنقه على المسلمين، وخصوصاً على العائلات التي كانت مسيحية منذ وقت قريب قبل سقوط غرناطة ثم تحولت الى الإسلام • وكانت ترفض العودة الى النصرانية مما كان يثبت أنها إنها تحولت الى الإسلام عن عقيدة وقناعة بجادثه وسموً تعاليمه ، دون إكراه من أحد . ولهذا فقد قرر خيمنس أن يلجأ الى العنف ليستر فشله في اقناع المسلمين بسرك دينهم واعتناق النصرانية .

#### ٢١٣ ـ اجتهاد غريب لمحاكم التفتيش:

كانت دواوين التحقيق (محاكم التفتيش) تأخيذ باجتهاد غريب، سبق أن توصلت إليه، واصبح جزءاً من القانون الذي تحكم بموجبه في الدعاوى المعروضة عليها. وهذا الاجتهاد يعتبر ابناء المرتدين عن النصرانية، واحفادهم، وانساهم جيعاً، مرتدين مثل الآباء، ومرتكبين لجريمة الارتداد، التي يطولها ملاحقات ديوان التحقيق، ويخضعهم لنفس العقوبة التي ارتكبها جدهم المرتد الأول. فتذرع خيمنس بهذا الاجتهاد غير المنطقي، وأراد أن يطبقه على المسلمين في غرناطة، على اعتبار أن آباءهم وأجدادهم كانوا مسيحيين تابعين للكنيسة، وبها أن الأحفاد يرفضون العودة الى المسيحية، بعد أن نصحهم، ووعظهم، وذّكرهم بأصلهم المسيحي، فقد اعتبرهم هم أيضاً مرتدين. ووجد الكاردينال من هذا الباب منفذاً يتوصل منه الى خرق بنود معاهدة غرناطة، والى إرواء حقده. واطفاء نار ثورته على أولئك المسلمين العنيدين، الذين رفضوا دعوته واحبطوامسعاه.

### ۲۱۶ ـ رد المسلمين:

ولكن المسلمين ذوي الأصول المسيحية الثابتة، ردوا بأن آباءهم دخلوا منذ سنين طويلة في الإسلام، طوعاً ودون ضغط أو إكراه لما رأوه فيه من تسامح؛ وأن الأبناء نشؤوا على الإسلام، ولا يعرفون لهم دينا غيره. وإذا جاز العودة الى الأصول والأجداد، لبلغ الأمر بالإنسان الوصول الى ما قبل المسيحية، يوم كان الناس كلهم

وثنين. وإذا فالدين المسيحي طارىء على الاسبان مثل الدين الاسلامي، لا فرق بينها الا في عدد السنين. وإذا سمح الانسان لنفسه بالرجوع الى سجلات التاريخ، للبخث فيها عها كان عليه كل واحد، لتوصل الى اشياء سخيفة وغير منطقية.

وعلى كل حال فإن معاهدة غرناطة كانت صريحة في هذا الصدد، وهي تحمي الاشخلص الذين كانوا هم أنفسهم نصارى ثم أسلموا، وما زالوا يوم توقيع المعاهدة أحياء. وهذا يدل على أنه كان هناك كثير من المسيحيين قد أصبحوا مسلمين بمحض اختيارهم وارادتهم، وهم يصرون على البقاء على الإسلام، لذلك جاء في المادة ٣١ من معاهدة غرناطة: «تقرر واتفق على أنه إذا أصبح أحد من النصارى ـ رجلا كان أم امرأة ـ مسلمًا قبل توقيع الاتفاق، فلا يستطيع أحد من الناس شتمه أو اهانته بأي شكل كان. وإذا فعل أحد ذلك فإنه يصار الى معاقبته من قبل سموهما (أي من الملكين)، ولكن هذه الردود لم تقنع الكردينال المتعنت، وأصر على الملاحقة .

# ٥ ٢١ ـ انتهاك الحرم في حي البيازين والثورة :

بدأ أعوان خيمنس بملاحقة العائلات الكثيرة، ذات الأصول المسيحية المعروفة في غرناطة، وقبضوا على كثير من الرجال والنساء، وزجوا بهم في السجون. وكان هناك مفوض للشرطة يدعى (باريو نويفو) فظ غليظ القلب، قاسي التصرف، أساء معاملة المسلمين فكرهوه. وقد دخل في يوم من أيام عام ١٤٩٩ حي البيازين للقبض على إحدى النساء المسلمات، وكانت هذه السيدة ابنة رجل سبق له أن اعتنق الإسلام، ثم تزوجت رجلاً مسلما، وأصبح لها بنون وبنات منه. فطرق المفوض المذكور الباب، هو وتابع للكاردينال، وقبضوا عليها وعلى أولادها واستاقوهم جميعاً بالقوة والاكراه أمامهم الى السجن. فتجمع الناس في الحي، حول هذا المشهد المؤلم، الذي لم يعرف العرب مثله، وإنطلقت استغاثات المرأة طالبة من إخوانها حمايتها من المسلمون عاولين حمل المفوض وصاحبه ومن القسيس تابع الكردينال، وتدخل المسلمون عاولين حمل المفوض وصاحبه ردا عليهم ردا عنيهاً وهدداهم بالويل والثبور، فحدثت مشادة، رمى فيها أحد المسلمين المفوض بحجر فقتله، وهرب والقسيس وبحاً الى أحد بيوت المسلمين، فاخفته السيدة المسلمة صاحبة البيت تحت

سريرها، وانقذته من الموت. وأثر ذلك سرت الثورة في نفوس المسلمين، وانطلق الناس يتنادون الى السلاح من أجل الحفاظ على امتيازاتهم، ودينهم، وحريتهم. وأسرع المسلمون فاحتلوا ابراج حي البيازين والقصبة، واقاموا المتاريس بسرعة. وقبل أن يعرف القائد العام (دو تانديلا) بها حدث في البيازين، كان المسلمون قد سيطروا على الموقف في منطقتهم.

ولما أقبل الليل، قدر القائد العام أن المسلمين سيهاجمون الكردينال، مشعل الفتنة ومسببها، وكان يقيم في قصر محصن، من حي (هنارس)، فأرسل إليه مفرزة من الجند لتصحبه الى الحمراء حيث يكون في مأمن من الاعتداء عليه فرفض الكردينال التحرك من بيته، وتظاهر بالبطولة، قائلاً إنه يريد الفوز بالشهادة. وفي الليل هاجمه المسلمون، وحاصروا بيته، ولكن البيت كان جيد التحصين، وفيه عدد وافٍ من الجند المدافعين عنه، واستمر القتال طوال الليل حول البيت. وفي الصباح أدرك الكردينال أن الموضوع جد، فهرب الى الحمراء، ولم يعد يفكر في أجر الشهداء بعد أن رأى أشباح الموت تطوف فوق رأسه (١).

كان القائد العام للجيش يدرك أن قوة المسلمين أكبر من قوته ففضل أخذ الأمر بالحكمة، كسباً للوقت، وشرع في مفاوضة الثائرين، ريثما تصله القوات التي أرسل بطلبها على جناح السرعة. وأرسل الى حي البيازين ترسه كتعبير عن رغبته في السلم. وأسرع المسلمون بتنظيم أنفسهم، وانتخبوا أربعين شخصاً من بينهم لتولي الادارة، والقيادة، وبدؤ وا بترميم ثغرات حصونهم. وسرعان ما انضمت الى الثائرين قوات كبيرة تجمعت من كل مكان حول غرناطة، وأصبحوا على أهبة الاستعداد، ولكنهم لم يتخذوا المبادهة، ولم يباشروا الهجوم على الاسبان. وقابل عدد من الزعماء المسلمين والفقهاء القائد العام، فشرح لهم الأخطار التي تتهددهم، وتتهدد عائلاتهم، إذا ما استمروا في ثورتهم، ورفضوا الخضوع قبل أن يصل الجيش الذي سيرسله الملك. ورد عليه الفقهاء، شارحين التعديات التي وقعت عليهم، والتجاوزات التي قام بها خيمنس وأعوانه، على حرياتهم الدينية وعلى نصوص المعاهدة التي وقعها الملكان، خيمنس وأعوانه، على حرياتهم الدينية وعلى نصوص المعاهدة التي وقعها الملكان، وأقساعلى احترامها هما وأنسالها؛ وقالوا له إنهم لا يخشون شيئاً من جانب الملك، وأنهم غير ثائرين عليه، وإنها يدافعون عن شرف كلمته وتوقيعه. وكل ما يطلبون هو

<sup>(</sup>۱) سیرکور ج۲ ص۷۱.

الحفاظ على بنود المعاهدة. أما السلاح الذي بأيديهم فإنهم مستعدون لوضعه حينها ينصفهم الملك وممثلوه. وأدرك القائد بإنصافه، أن المسلمين على حق، وأن تصرفات الكردينال وعناده هما أساس الفتنة ومبعثها، فاعلن لهم أنه يتفق معهم في الرأي، لكنه لا يستطيع أن يعدهم بشيء، لأنه يعلم أن السيد الحقيقي في غرناطة هو خيمنس، بحكم مركزه الديني، وسيطرته على الملكة.

كان الملكان في اشبيلية في ذلك الحين، قد بلغتها أنباء الثورة، وتلقى الملك تقارير عنها وعن أسبابها. فاستاء كثيراً، وعنف الملكة وقال لها: أنت التي أتيت بهذا الرجل الى غرناطة، وإنه سيضيع في يوم واحد نتائج حرب دامت عشر سنين. فكتبت الملكة الى خيمنس تعنفه بلهجة جافة، وتلومه على حماقته، وسوء تصرفه.

وأراد خيمنس أن يأخذ المبادهة ، فكتب الى الملكة كتاباً مطولاً \_ قبل أن يصله كتابها \_ عرض فيه الأمر بالشكل الذي يوافق أهواءه ، وكلف حامل الرسالة بأن يسرع في الموصول الى اشبيلية ، وأن يسلم الكتاب الى الملكة شخصياً ، أو الى سكرتيرها (المازن) وهو شخص نشّأه خيمنس، وله عليه دالة وتأثير. وكان خيمنس يقدر أن رسالته ستصل الى الملكة ، قبل أن تصلها أنباء الثورة من مصدر آخر ، فيكون لرسالته التأثير الأول في نفس الملكة . ولكن كتابه تأخر في الوصول ، وأنباء الثورة وصلت الملكين قبل وصوله ، فتهيأت افكارهما ضده .

# ٢١٦ \_ خيمنس يعترف بأنه دفع العرب للثورة:

ولما وصل تعنيف الملكة لخيمنس، أدرك أن الأمور لم تسر بالشكل الذي يريد. وإنجاحاً لخطته أرسل قبله راهباً الى البلاط في أشبيلية، يمهد السبيل أمامه، ويعرض الأمور بشكل مناسب، يخفف ثورة الملكين والبلاط عليه. ثم وصل خيمنس واجتمع الى الملكة، وشرح لها الأمر، وقال لها إن الحوادث لم تسبقه، وإنها هو الذي تصرف بهذا الشكل، ليقع ما وقع. وذكر للملكة أنه أخفى متعمداً برامجه عنها لكيلا ترفضها. ثم بين لها النفقات الضخمة التي أنفقها لفتن المسلمين عن دينهم، وأغراثهم بالتحول الى النصرانية، وهو ما يعتقد أنه يخدم الرب. وأكد لها أنه تعمد أن يضع العرب في حالة الثورة. وأن هذه الفرصة هي أجل وأسعد فرصة لاتمام العمل الجليل الذي كان يسعى إليه، ألا وهو اجبار الناس على التنصر. وهم الآن خارجون

عن القانون، وثائرون على الملك، ولذلك يخيرون بين حكم القضاء عليهم كثائرين، وبين الرحمة ويكون سبيلها قبول تلقي العهاد (أي التنصر). وقد أثرت هذه الحجة في نفس الملكة، وأخذت على عاتقها أمر اقناع الملك بها، وأخيراً وافق الملكان على المخطط الذي وضعه الكاردينال. واستبقى الملكان خيمنس في اشبيلية، وأرسلا من قبلها شخصاً مكلفاً بتولي محاكمة من لا يريد التنصر من الثائرين.

# ٢١٧ ـ سير الأمور في غرناطة بعد سفر خيمنس:

بعد أن سافر خيمنس الى اشبيلية، ظهر كردينال غرناطة (تالافيرا)، وأخذ يتصل بالمسلمين ثم توجه الى حيهم في اليوم العاشر للثورة، ودخل المناطق العربية المحصنة، وتجول بين الشاشرين، وتحدث معهم في العودة الى الطاعة والهدوء ثم استدعى الكونت دوتانديلا، فوصل إليه مع بعض الجنود، ولما استعد العرب للمقاومة، القى الكردينال قبعته الحمراء على الأرض تعبيراً عن الرغبة في السلام، فهدؤ وا.

بدأت المفاوضات بين الجانبين، وتوصلا الى اتفاق وضعت شروطه في نفس الجلسة، لأنه لم يكن هناك تباعد في وجهات النظر، وقبل الجانب الاسباني اعتبار الثورة انتفاضة في سبيل الحفاظ على كلمة الملكين، أي عهودهما، والدفاع عنها، وأن تحتفظ المعاهدة بكل قوتها ومفعولها، كأنه لم يحدث شيء. وتم الاتفاق على أن يسلم المسلمون قاتل مصوض الشرطة، ويعودوا فوراً الى بيوتهم، بعد رفع الحواجز من الطرقات، واعادة كل شيء الى ما كان عليه. وكضمان لتنفيذ هذا الاتفاق، أو الوعد من الجانب الاسباني، قدم الكونت دو تانديلا زوجته وأبناءه، ليكونوا رهينة تحت اشراف المسلمين. وسلم المسلمون من جانبهم جميع من اشترك في مقتل مفوض الشرطة، فاحتفظ القائد العام بأربعة منهم، وأطلق سراح الباقين. وعاد الناس الى حياتهم المعتادة، ورفعت الحواجز، وانتهى كل شيء.

## ٢١٨ ـ نقض الاتفاق واجبار المسلمين على التنصر:

ولكن الملكين ومرسلهما، لم يقبلوا بها تم الاتفاق عليه، ولم يحترموا كلمة

الكاردينال (تالافيرا)، ولا كلمة القائد العام، واصروا على أن يخير العرب بين العياد وبين العقاب، فعادت روح الثورة والتمرد، وتعالت لدى المسلمين، وخشي الملكان المعاقبة، فعدلا الأمر وجعلاه الخيار بين الهجرة من البلاد، وبين التنصر. وقد أصيب المسلمون بخيبة أمل من جراء اصرار الملكين على عدم قبول الاتفاق، ولكنهم مع ذلك أعادوا الرهائن الى القائد العام، مقدرين موقفه النبيل. وهرب الممثلون الأربعون الذين انتخبهم سكان غرناطة، إبان الجوائدة الإهلاق العمليات، بعد أن اصبحوا معروفين لدى السلطات الاسبانية، والتجويظ الى البشرات، وانضموا الى عصابات المنفين، يبثون روح الثورة في المنطقة، ويشقده في النكير على النصارى، ونتيجة لاصرار الملكين على رايها، هاجر كثير من المسلمين الى افريقيا نجاة بدينهم، أما الآخرون فبقوا حيث هم منتظرين نتائج مجهود قادتهم، في اشعال الثورة، في البشرات.

#### ٢١٩ ـ ثورة البشرات:

انضم الهاربون من غرناطة الى عصابات المنظين في البشرات، حتى أصبح عددهم في أواخر عام ١٤٩٩، قرابة ١٥٠٠رجل، وانخدوا مدينة قوجر (Gujjar) الحصينة الواقعة في سفح جبل الثلج، قاعدة لهم. ومنها بدؤوا يقومون بهجاتهم على الحاميات النصرانية في مرج غرناطة. وكلما حقق الثائرين نصراً، أو أوقعوا بالحاميات الاسبانية هزيمة، شدّد ذلك من عزائم إخوانهم في فرباطة والمناطق الأخرى، ودفع بهم الى الانضهام الى الثائرين بغية الانتقام من الظائلين. وفي مطلع عام ١٥٠٠، فوض الملك القائد العام، بمهاجمة مركز المنفين، في قوجر، فجمع دو تانديلا قوات كبيرة وسار بها في دروب وعرة صعبة المسالك، حتى وصل أمامها. ولما شعر الثائرون بحركة الجيش الاسباني فتحوا ا أفنية المياه على الأرض التي يجتلها الجيش فاغرقوها، ولم تعد. تستطيع الخيل الجولان والحركة، وحينئذ انقض الثائرون على الاسبان ونشبت معسركة عنيفة، تكبيد فيها الإسبان الحسائر. ولكن الجيش كان أكثر عدداً وعدة من الثائرين، وكان يملك الأسلحة النارية، وبعد قتال مضن طويل، اضطر العرب الى التراجع والانسحاب، فدخل الاسبان المدينة، وقتلوا جميع من فيها من نساء وأطفال وشيوخ. أما المحاربون فقد لجأ قرابة ٢٣٠٠ شخص منهم الى حصن قائم فوق

صخرة، واعتصموا فيه. ولكن لم تكن لديهم أقوات كافية، وكان عددهم كبيرا، فلاحقهم الاسبان وأحاطوا بهم، ثم بدؤ وا في مهاجمة الحصن، ودافع الثائرون دفاعاً بجيداً وردوا جميع الهجهات التي شنت عليهم، مكبدين العدو أفدح الخسائر. ودام الأمر كذلك بضعة أيام، حتى اضطرهم الجؤع والعطش الى مفاوضة كونت (تانديلا)، لانقاذ أنفسهم من الهلاك. وكان كل ما استطاعوا الحصول عليه هو ضهان حياتهم فاسترقهم الاسبان.

## ٢٢٠ ـ اندلاع الثورة في مناطق اخرى من البشرات عام ١٥٠٠:

عمل القادة الغرناطيون على تحريك الثورة في نفوس رجال البشرات الاشداء، واقنعوهم بأن السكوت على الضغط الذي يهارسه الاسبان، وعلى الخرق المستمر لبنود معاهدة غرناطة، سيشجعهم على التهادي في غيهم، وعلى تمزيق ما تبقى من بنود المعاهدة، وسيؤدي الأمر بالاسبان الى إجبار عرب البشرات والمناطق الأخرى على التنصر، كما فعلوه في غرناطة. ويبدو أن محنه العرب في الأندلس، في ذلك الحين، حركت ضهائر اخوانهم في المشرق، الاتراك العشهانيين، وحكام مصر، فقدر الأندلسيون أن تصلهم نجدات تساعدهم على استرداد حقهم، لذلك أقنع القادة رجال البشرات بأن القيام بثورة قوية وناجحة، ووصول نجدات من مصر وتركيا، يمكن أن يؤديا الى أفضل النتائج فيها يتعلق بتحسين وضعهم.

وفي أوائل عام ١٥٠٠م، اندلعت نيران الثورة، واستولى الثائرون على ثلاثة حصون واقعة على ساحل البحر المتوسط هي: (أدرا) و (كاستل فيروه) و (بونيول)، واصبحوا يهددون المرية. وعلى الفور تحركت قوة اسبانية قوامها ٥٠٠٠ رجل الى (مارشينا)، الواقعة وسط الجبال، للمحافظة عليها، ومنعها من الوقوع في أيدي المسلمين، إذ كان الاسبان يخشون أن يؤدي سقوط (مارشينا) بيد الثوار، الى امتداد الثورة الى جميع المناطق، وحينئذ يتسع الخرق ويصعب رتقه.

لم تكن لدى القائد العام قوات كبيرة يستطيع أن يوجهها الى قتال الثائرين فأرسل الى الملك يستنجد به، وبعد قليل وصل الملك الى غرناطة (في ٢٧ كانون الثاني (١٥٠٠)، وفكر في طريقة يحطم بها تضامن المسلمين، ويضعف حركتهم. فأخذ في مفاوضة المسلمين، مبديا لهم بعض الاعتدال، وحثهم على الهجرة الى افريقيا، وعين

شخصاً من قبله يسهر على أمن المهاجرين وسلامتهم. وكلف أناساً من قبله بمرافقة المراكب المعدة لنقل المهاجرين، وأمرهم بأن يحصلوا من سلطات الموانىء الافريقية التي ينزل فيها المهاجرون على وثائق تشهد بأن المهاجرين قد وصلوا سالمين لم يقع عليهم في الطريق عنف ولا ازعاج وقد نجحت الحيلة، إذ شجع ذلك الأغنياء على الهجرة الى افريقيا، وبقي الضعفاء والفقراء بدون قادة، فضعف شأنهم، وظهر الخلاف بينهم. وهذا ما كان يريده الملك.

كان الملك قد استدعى قوات كبيرة لتجتمع إليه حول غرناطة في ٢٥ شباط . ١٥٠، ووضع خطة فكر في تطبيقها بعد وصولَ القوات إليه، وبعد أن يكون قد أضعف الثورة، وافقد الثائرين ثقتهم بعضهم ببعض. وفي أواخر شباط تجمع للملك ٨٠ الف رجل و ١٥ الف فارس. كما اجتمع إليه جيش آخر في المرية بقيادة زوج ابنة الملك فرناندو غير الشرعية. وتقوم الخطة آلتي وضعها الملك على أن يتحرك جيش المرية الى المناطق الشرقية من البشرات، ويتحرك الملك الى الجهة الغربية من المنطقة الجبلية. وأدرك الثاثرون أبعاد خطة الملك فاسرعوا بتحصين مدينة (أندرش)، التي تسيطر على مداخل البشرات في الشرق، وتحصين مدينة (لانخارون) التي تسيطر عل مداخم البشرات من الغرب، ووضعوا في هذا الحصن ثلاثة آلاف رجل للدفاع هنه والجاموا حاميات قوية في القلعتين الحصينتين، قولجر و (بلش ابن عبد الله). ولكنهم اهملوا مراقبة (جسر الطبلات)، الذي يعتبر الممر الوحيد الموصل الى جبال (لانتخسارون). ولما علم الملك بالتدابسير التي اتخسذهما العسرب، تحرك في أول ذار وعبر بمرجسر الطب الات دون أن يشعبر به أحد، وسا، في دروب ملتوية، فلم يشعر المسلمون إلا والجيش قد أصبح فجأة أمامهم فوق (لانخارون). وفي نفس الوقت ظهرت قوة أخرى بقيادة الكونت دوليرين (Lerin) ، أمام قلعة (لانخار أندرش)، وبدأ الهجوم في ٤ آذار على القلعتين في وقت واحد. ونشب القتال ودافع المسلمون في المدينتين دفاعاً مجيداً، وأظهروا كثيراً من الشجاعة والحلد. ولكن الاسبان كانوا يفوقونهم عدداً وعدة. وبعد قتال ضار اقنحم الاسبان مدينه (لانخار) وأعملوا فيها القتل والسبي والنهب، واضطر عدد كبير من الأطفال والتسلم والشيوخ الى الالتجاء الى جامع المدينة، فأمر الكونت (دوليرين) بنسفه، فنهدم البناء قوق رؤوسهم، ولم ينج منهم أحد، وقاومت (لانخارون) مدة أطول، ولكن فعل المدفعية والأسلحة النارية، والتفوق العددي، اضطرا المسلمين الى طلب

المفاوضات. ولما رأى قائمه القوات العربية المدافعة عن (لانخارون) رجاله يوقّعون وثيقة الاستسلام، فضّل الموت وقذف بنفسه من فوق السور فهات.

وأفضت المفاوضات إلى توقيع اتفاق بين الجانبين، تعهد بموجبه الثائرون أن يكون التوقيع باسمهم واسم جميع أهل البشرات، واشترط عليهم الملك أن يسلموا ٣٠ رهينة، وأن يسلموا أسلحتهم والقلاع التي بأيديهم، وأن يطلقوا سراح جميع الأسرى النصارى، وأن يعيدوا شراء من سبق أن باعوهم من النصارى إلى القرصان الافريقيين. ورتب عليهم دفع مبلغ ٥٠ ألف دوكات من الذهب على قسطين. ولم تشر الاتفاقية الجديدة إلى موضوع معاهدة غرناطة، ولا إلى تلقي العاد. وبعد أن نقد المسلمون شروط الاتفاق، انسحب الملك إلى اشبيلية حيث كانت الملكة تنتظره. وكانت الملكة تنتظره. وكانت الملكة تنتظره. القسس المبشرين إلى البشرات، مع تعليهات واضحة بأن يستعملوا جميع الوسائل لانجاح مهمتهم.

ويقد المؤرخون الغربيون (١) ، أن استعمال العنف كان هو الطريقة الوحيدة التي أخذ بها المبشرون ، لأنهم حققوا في وقت قصير نجاحاً كبيراً بين أناس وضعوا السلاح منذ قليل ، بعد أن ثاروا دفاعاً عن دينهم .

وفي أواخر تموز ١٥٠٠ وصلت الملكة إلى غرناطة، لتشرف على سير عمليات التنصير، وليدفع وجودها بالحركة إلى الأمام، وتقول الرواية الإسبانية إنه تمّ خلال ثلاثة أشهر، تعميد جميع سكان البشرات ووادي آش والمرية وبسطة.

# ٢٢١ ... ثورة منطقة المرية عام ١٥٠٠:

بعد أن انتهى القسس من مهمتهم في تعميد سكان البشرات، تلقوا الأمر بالاتجاه إلى منطقة المرية، وجبال (فيلابرس)، ليباشروا أعهالهم هناك. وكان القسس يستعملون وسائل العنف فدفعوا الناس إلى الثورة، وطرد الثائرون القسس، وبلغت الشورة أشدها في شهر تشرين الثاني ١٥٠٠، بعد أن احتلوا جميع الحصون التي تحمي المنطقة الجبلية وتبدافع عنها. وكنان سكان وادي المنصورة المجاورة لمنطقة الثورة

<sup>(</sup>١) الكونت سيركور ج٢ ص٥٦.

ينتظرون تطور الموقف، ليقرروا مايفعلونه: إما حمل السلاح مع إخوانهم الثاثرين، وإما الخضوع في حال إخفاق الثورة السريع. ولكن الملك أسرع بإرسال قوات كبيرة إلى المنطقة الثائرة، تحت إمرة أحد قواده، وكلفه بمهاجمة معاقل الثوار. فاتجهت القوات الرئيسية إلى مدينة (بلفيق) التي تتجمع فيها قوات الثائرين الأساسية. وكان بين القوات المتجمعة في (بلفيق)، عدد من رجال عصابات المنفيين، وعدد من المتطوعة الأفريقيين، فأذكوا نار الحياسة في الناس، وشدوا من عزائمهم، ورفعوا بيد معنوياتهم، واستهاتوا في الدفاع، إذ كانوا لاينتظرون رحمة ولا شفقة إن وقعوا بيد الإسبان. وقاتلت القوات الثائرة قتالاً عنيداً، والحقت بالجيش الإسباني هزيمة منكرة. ولكن ثلاثة من الفرسان تمكنوا من جمع شتات الجيش، وعادوا بها لحصار بلفيق. واستمر القتال عدداً من الأيام، نضب خلالها الماء، وقل القوت في المدينة، وأجهد من فيها الجوع والعطش، فاضطروا إلى المفاوضة. ولم يقدم لهم الإسبان أي شرط، وإنها تركوا الحكم للملك، وسمحوا للشائرين بالتزود بقليل من الماء، لقاء شرط، وإنها تركوا الحكم للملك، وسمحوا للشائرين بالتزود بقليل من الماء، لقاء تقليم ٢٠ رهينة.

وأدرك المنفيون والقرصان أنه لم يبق هناك أمل، وخشوا من الوقوع بيد الإسبان، فتسللوا ليلاً منسحين من المدينة، فأضعف ذلك عزيمة الثوار، وجعلهم في وضع محرج للغاية. فاضطروا إلى الاستسلام على أن يكونوا تحت رحمة الملك وحكمه. ولكن رحمة الملك قضت بأن يقتل الرجال، وتسبى النساء والذرية، وتصادر الأموال. وكان هذا العقاب الرهيب سبباً في إجبار ١٨٠٠٠ شخص في منطقة فيلابرس ونهر المنصورة على الخضوع وقبول العهاد.

### ۲۲۲ ـ ثورة عام ۱۵۰۱ :

لما انسحب الجيش الإسباني من منطقة المرية، في ١٤ كانون الثاني ١٥٠١، اندلعت نيران ثورتين .

١ - ثورة قام بها سكان ثلاث من قرى وادي المنصورة، فطردوا الرهبان المبشرين،
 وأعلنوا تمسكهم بدينهم الإسلام. فأسرع قائد المنطقة الإسباني بقواته، وتمكّن بقليل
 من الجهد من إخضاع الثاثرين.

٢ - وثورة أخرى الدلعت في (أدرا) على ساحل البحر الأبيض، فهاجها الجيش الإسباني، وحاصرها حصاراً شديداً. وقاوم الثائرون مقاومة باسلة. ولما طال أمد

الحصار بدآ المدافعون يتناقص عددهم، من ويلات الحرب، ومن الجوع، والعطش. ولما أدرك الاسبان ضعف المقاومة شنوا هجوماً اقتحموا به الأسوار، ودخلوا المدينة فلم يجدوا فيها أكثر من ٤٠٠ شخص، أخذوهم أسرى، وفرضوا عليهم الرق.

# ۲۲۳ ـ ثورة سكان جبال بني طوميز عام ۱۵۰۱:

بعـد أن قضى الاسبان على الشورات التي نشبت في غرناطة، والبشرات، ووادي المرية، شعروا بأن مهمتهم سهلة في بقية المناطق، وقررت الملكة تطبيق برنامجها في منطقة (روندة)، ومقاطعة (رية) (مالقة). وبعد أن وضعت خطة العمل مع أسقف اشبيلية، عهدت إليه بأن يكلف القسس بالدهاب الى منطقة روندة، ومباشرة العمل بجد لتحويل الناس الى الكثلكة. ذهب القسس المبشرون الى المنطقة، وتجاوزوا في تصرفاتهم حدود التبشير، والدعوة للدين، وشرعوا في استعمال وسائلهم المعهودة، من ضغط وارهاب، ليثيروا الناس، فكان لهم ما أرادوا. إذ تحرك أهل المنطقة، وطردوا المبشرين. وخاف الملكان من انفجار ثورة على نطاق واسع، أو لعلهما أرادا التعجيل بانفجارها للقضاء على المقاومة العربية دفعة واحدة. وأية ما كانت نيتها، فقد أمرا بالقبض على عدد من زعاء رجال الدين المسلمين، وكان بينهم فقيه، ذو مكانة مرموقة يدعى (إدريس)، وجه الاسبان همهم إليه لإغرائه بالتحول الى النصرانية، فلم يفلحوا، فزجوا به في السجن بجانب إخوانه. وقد أدى سجن الفقهاء الى اندلاع نيران الثورة في كثير من المناطق، واحتل الثائرون بعض الحصون. وتحركت قوات الحكومة لمواجهة الموقف، وأخذت . على عادتها . في إساءة معاملة المواطنين المسلمين، فدفع تصرفها سكان منطقة (هافارال) الى الثورة، وهكذا أصبحت منطقة (روندة)، و (سرانيا) كلها معسكراً إسلامياً ثائراً. وشعر قائد منطقة روندة بعجزه عن مواجهة الموقف، فاستنجد بقوات الكونت دي سيفونيته. ولما وصله الكنونت بقواته، اختلف في الخطة الواجب اتباعها في مواجهة الثائرين. وأدى اختلافهما الى تفرق جيشيهما، الى عصابات للنهب والسلب.

وأسرع الملك يستدعي القوات لمواجهة الموقف المتفجر، وبانتظار اجتهاعها إليه أصدر أمراً الى الثاثرين يمنحهم العفو على درجتين:

أ ـ عفواً كاملًا لمن يقبلون التعمد، مع السماح لهم بالبقاء في بيوتهم.

ب ـ عفواً ناقصاً لا يشمل إلا ضمان حياة من يريد البقاء على دينه. وهذا العفو يستفيد منه الذين يطلبون، خلال عشرة أيام، الهجرة الى قشتالة.

ويقول (سيركور) إن هذا الأمر لم تكن له أية قيمة أو أثر، لأنه لم يبلغ أسماع الثائرين، وكان المنادون يعلنونه في القرى المسيحية فقط(١).

وحينها تجمعت الجيوش في (روندة) استعرضها قادتها في ١٧ شباط ١٥٠١. وكمان هؤلاء القادة متساوين في الأهمية وهم (كمونت دي سيفوينته(٢)) و (كونت دواجيلار) و (كونت دواورينا(٢)).

ولما رأى قائد الثورة المسلم (سليم الأزرق)، تجمع القوات الاسبانية، حاول إلهاءها بعض الوقت، وتأخير نشوب المعركة، ريثها يستكمل استعداداته. فتظاهم بالاستعداد للمفاوضة والخضوع. ولكن خطته لم تنجح إذ حدث خلل في صفوف جماعته، أدى الى نزوح سكان (مونيتخاك) و (بني أوخان) الى روندة وطلبهم الأمان من الاسبان، فسرح الأز ق جيشه، وانسحب بمن تبقى معه الى جبال (الهافارال٤٠٠)، فلاحقته القوات الاسبانية، وأخذت تسيء معاملة المسلمين، فخاف السكان وانسحبوا إلى الجبال الحمراء. فظن القادة الأسبان أن الأمر قد انتهى، فيقوا حيث هم، وأخدنت قواتهم تواصل عمليات النهب، والسلب، وانتهاك الأعراض، فتجددت الثورة في نفوس الناس، واضطر أهل المنطقة كلهم، حتى الذين سبق لهم إعلان خضوعهم، الى الهرب من وجه العسف الإسباني، والانضمام الى الثاثرين في الجبال الحمراء (Sierra Bermeja) وبدأ المسلمون، من معقلهم، يتصلون بالقادة الاسبان، ويعلمونهم باستعدادهم للعودة الى الحياة الهادئة المسالمة، وبرغبتهم في العودة الى بيوتهم، إذا ضُمن لهم عدم الاعتداء عليهم. وأراد أحد القادة ويدعى (الونسو دو أجيلار)، قبول العرض، وحاول حمل زميليه على الاقتناع بوجهة تطره. ولكن الكونت أورينا أحد القائدين الأخرين. كان يطمع في تحقيق المحاسب المعدية، وجمع العبيد، والمغانم، والسبايا، فلم يقبل العرض، واضطر صاحباه الى مجاراته في

<sup>(</sup>١) الكونت سيركور ج٢ ص٩٦.

<sup>. (</sup>C.de Cifuentes) (Y)

<sup>. (</sup>C. de Urena) (٣)

<sup>(</sup>Sierra de Hvaral) ( )

رفض مطلب المسلمين.

وبعدئل شرع الجيش الإسباني يهاجم منطقة (الجبال الحمراء) من جهة الشرق، ويدفع بالثائرين إلى الوراء حتى أوصلهم إلى منطقة وادي النهر الأخضر. وفي ١٨ آذار عسكر الجيش الإسباني أمام الجبل الأخمر (أوجبل عمار)، وكان المسلمون تحت قيادة شخص يعرف بالفهري - وتقول الروايات الإسبانية إنه من عائلة مشهورة في الأندلس \_ يحتلون منبسطاً فسيحاً في قمة الجبل، ويتحصنون فيه، وكان موقعهم هذا يسهِّل اتصالهم بالسلسلة الشرقية من هذه الجبال، ويؤمِّن انسحابهم إلى مواقع منيعة في حال الحزيمة. ولما رأى الإسبان مناعة موقع المسلمين أرادوا الانسحاب، ولكن (أجيلار) رفض ذلك، وقال لصاحبيه إنه نصحهما في روندة بعدم إثارة الحرب، فلم يقبلا ولم يأخذا برأيه. أما الآن فإن تخاذلهم، يزيد في حراجة موقفهم ويجرىء المسلمين عليهم. وفي اليوم التالي نشبت المعركة، وتظاهر العرب بالتراجع ليستدرجوا الإسبان وراءهم إلى مواقعهم المختارة، فلاحقهم أجيلار إلى المنبسط الأعلى. وحينها هبط الليل انقسم الجيش الإسباني، وعسكر في ثلاثة مواقع منفصلة. وأراد المحرب إغراء الإسبان، وحملهم على التفرّق، فتركوا أموالهم وأمتعتهم في المنبسط، فتحرك الجنود إلى المنسط للفوز بالغنائم والسبايا. وتصفهم الروايات الغربية بأنهم تفرقـوا مثـل عصـابـات اللصـوص باحثين عن المغانم. ووصل الكثيرون منهم إلى مايبغون من المغانم، وعادوا يهبطون التلال مثقلين بها يحملون، متجهين إلى بيوتهم. ويقول سيركور في وصف هذا الجيش «إن الجيش كان مجموعة من فرق الميليشيا التي لامصلحة لها بالحرب، وكان في الحقيقة عصابات من اللصوص، وقطاع الطرق الـذين لايعـرفـون الانضبـاط، فتفـرقـوا في كل اتجـاه يأتي منه صوت النساء. وألقى بعضهم بأسلحت ليحمل الغنائم الثمينة(١٠) . وبلغ الانحلال غايت حينها ارتد العرب فجأة على العدو، ودفعوا أمامهم بالقوات التي يقودها أجيلار وأورينا. وزاد الظلام في خوف الإسبان، فتفرقوا، وتمكن بعضهم من النجاة. وحاول القادة إعادة النظام إلى الجيش المتبدد. وبينها كانوا يبذلون محاولتهم هذه، انفجر برميل من البارود، فأضاء أرض المعركة، وكشف لكل واحد من الجانبين موقف خصمه. ولما أدرك العبرب الاضطراب الذي يسود صفوف الإسبان شددوا هجهاتهم عليهم فهزموهم. وهرب القائد (دوأورينا)، وحوصر الكونت دوأجيلار، وقتل

<sup>(</sup>١) الكونت سيركور ج٢ ص٩٢

فرسه وجرح ابنه. وفي ظلمة الليل عشر القائد العربي (الفهري) على (أجيلار) فتطاعنا بالخناجر، وقلل الفهري خصمه. ودامت المطاردة طوال الليل، ووصل المفاربون الإسبان الى معسكر (دي سيفوينته)، فطارت قلوب رجاله هلعاً، لما سمعوه عن المعركة الرهيبة. وكانت صيحات العرب تدوي في جميع المناطق وهم يطاردون فلول المنهزمين، فيزداد خوف جيش سيفوينته، وبدأت الهزيمة في صفوفه. ولكن سيفونته استطاع أن يضبط الموقف بعض الشيء، وفي الصباح استطاع سيفوينته، جمع الجيشين الأخرين المنفصلين، وكانا قد أصيبا بخسائر كبيرة خلال الليل، وامتلأت الدروب والمسالك بجثث الإسبان. وعاد العرب الى موقعهم في المنبسط، وأقاموا قوات تحتل المرات المؤدية إليه من أمامه ومن خلفه. وأصبح الجيش الإسباني محصوراً في مدينة (موناردا)، فأرسل دي سيفونته الى الملك يستنجد به الإسباني عصوراً في مدينة (موناردا)، فأرسل دي سيفونته الى الملك يستنجد به

أمر الملك بجمع قوات في روندة، فتجمع فوراً قرابة ٧٥٠٠ جندي، ولكنهم كانوا في حالة معنوية منهارة، وجاء الملك ليقود المعركة بنفسه، ولكنه لما رأى حالة الجيش المتدهورة، خشي أن تلحق به هزيمة تحط من سمعته وقدره، وفضل أن يعهد بالقيادة الى الدوك [بيدرو مانريكش دوناخيرا]، وإن ينتظر هو نتيجة المعركة. سار المدوك فوراً الى منطقة الثورة، وأرسل الى سيفونته يعرفه بخطته للعمل، ويطلب إليه أن يتولى الهجوم على المرتفع من أمامه، بينها توجه الدوك بقواته ليهاجم المرتفع من الوراء. ولم يكن العرب يتوقعون الهجوم من الجهتين بمعاً، ولم يكونوا مستعدين له، لذلك أسقط في أيديهم، وقدروا ان نجاحهم في المعركة السابقة سيؤمن لهم شروطاً مناسبة، فأرسلوا ثلاثة مفاوضين الى (كونت سيفونته) قبل أن تظهر قوات الدوك أمام المرتفع، وكان كل ما طلبه العرب، هو منحهم الأمان، وتأمين السفن لهم للعبور الى الشاطىء الافريقي.

لم يبت سيفونته بالأمر، وأرسل المفاوضين الى روندة، وكان الملك يميل الى التساهل مع المفاوضين لإنهاء الثورة، التي أوقعت بجيشه أفدح الحسائر، وأساءت الى سمعته الحربية إساءة كبيرة. ولكن الملكة كانت بجانب زوجها، فحملته على التشدد، وعدم التساهل، فأبلغ الملك شروطه المعاكسة للوفد. وهي تتلخص في أن بسمح بالخروج لمن يدفع عشر دوكات، فدية، أما الأخرون فإنهم لا يعفى عنهم إلا إذا قبلوا العهاد. فاضطر الوفد الى قبول هذه الشروط مخافة أن يخسروا المعركة، ويضيع

من أيديهم كل شيء. وكان من نتيجة ذلك أن هاجر عدد كبير من العرب الى افريقيا، حملتهم السفن يوم ١٤ نيسان ١٥٠١، أما الأخرون فقد أجبروا على تلقي العياد.

## ٢٢٤ ـ ثورة عام ١٥٢٥ في مملكة بلنسية:

اثيرت مسألة التعميد بالإكراه، وطلب الملك شارل كنت رأي البابا في الأمر، فأصدر البابا كليهانت السابع أمراً في ١٢ أيار ٢٤٨، يتضمن:

أ\_احلال الملك من قسمه بالمحافظة على نصوص المعاهدة الموقعة مع المسلمين
 وإلتي تسمح لهم بممارسة حريتهم الدينية وعاداتهم وشرائعهم. . . الخ.

ب \_ مطالبته الملك بالعمل على تحويل المسلمين الى النصرانية. ومنحه حق فرض الرق على من يرفضون التنصر.

ج ـ نصحه باستخدام جهاز التحقيق، بها يملكه من أساليب رهيبة، ووسائل ارهاب نحيفة، لحمل الناس على التنصر . . . الخ . . وفي ١٦٣ تشرين الثاني ١٥٢٥، أصدر الملك أمراً بتنفيذ مضمون الأمر البابوي، وقضى بنزع سلاح العرب، وباغلاق المساجد، وباجبار المسلمين على حضور القداس . تحت طائلة وقوع المخالف في الرق. وفي ١٠ كانون الأول ١٥٢٥ طلب مفوض ديوان التحقيق من المحلكة نهائياً في موعد العرب غير المعمدين، الاستعداد لترك بيوتهم، والخروج من المملكة نهائياً في موعد أقصاء ٣١ كانون الثاني ١٥٢٦. ثم توصل المسلمون الى مراجعة الملك، فحصلوا على وعد منه يتضمن:

أ عدم ملاحقتهم من قبل ديوان التحقيق إلا في حالة الارتداد الثابت والقاطع.

ب \_ السياح لهم باستعمال لغتهم العربية مدة عشر سنين.

ج \_ وعدهم بإبطال أمر نزع سلاحهم.

د ـ وعدهم بأن تقرر الضرائب على المسلمين بالتساوي مع المسيحيين.

ولكن المسلمين كانوا يطالبون بتطبيق نصوص المعاهدات الموقعة معهم، والتي تضمن لهم حرية ممارسة دينهم ولغتهم وعاداتهم، فأعلنوا الثورة. وانطلقت الشرارة الأولى من مدينة (ابن الوزير)، القريبة من بلنسية، إذ أغلقوا أبواب بيوتهم فيها في وجه المفوضين الإكليركيين. ولما علم سكان القرى القريبة من المدينة بها فعله اخوانهم

فيها، انضموا إليهم، فتزايد عددهم، ووقعت اشتباكات بينهم وبين الاسبان، المقيمين بينهم. ثم تحرك سكان منطقة (كورتس) قرب نهر شقر، وقتلوا السيد الاقسطاعي (لويس دو باياس)، الذي كان يحاول اجبارهم على التنصر، ولما علم المسلمون المقيمون في أراضي (دانية) و (غانديا)(۱)، ثاروا وتجمعوا حول حصن -PO (بولبه) - الذي سبق لجهاعة ثوار الجرمانيا أن قتلوا جميع سكانه المسلمين -، وهو حصن يقوم في أرض جبلية وعرة، تجعلها مياه السيول في فصل الشتاء غير صالحة لحركة الجيوش. ولما تزايد عدد الثوار في منطقة ابن الوزير، تحركوا الى مدينة (بيكوك) في وادي النهر الكبير، وبذلك أصبحوا معرضين لتحمل الصدمة الأولى من الجيش في وادي النهر الكبير، وبذلك أصبحوا معرضين لتحمل الصدمة الأولى من الجيش بالحصن، ولا تلاف كل ما تستطيع اتلافه مما يفيد الثائرين في تأمين معاشهم، إذ كان الاسبان ينتظرون ان تحل المجاعة بالثائرين فيطلبوا الأمان.

### ٢٢٥ ـ تحرك القوات الحكومية:

وفي ١٥ شباط ١٥٦٦، أعلن المنادون في شوارع بلنسية، باسم نائب الملك الحاكم العام -، باعلان الحرب على العرب الثاثرين بالحديد والنار، فخرج خسة آلاف شخص على رأسهم الخوري جيفارا، يجرون عدداً من المدافع، ويتجهون الى الحصن. ويعترف المؤرخون الاسبان أن الثائرين العرب لم يكونوا يملكون مدافع، ولا ذخائر، ولا قوة من الفرسان، ولم تكن لهم معاقل ولا متاريس تقيهم الرصاص، ومع ذلك تمكنوا من صد الجيش الإسباني أكثر من مرة، وكبدوه خسائر فادحة (٢٠) ولكن أقوات الحصن كانت قليلة، وسرعان ما شعر المدافعون بالجوع، فبدؤوا ولكن أقوات الحصن كانت قليلة، وسرعان ما شعر المدافعون بالجوع، فبدؤوا بالمفاوضة، واشترط الحاكم، والخورى جيفارا ضمان، حياة من في الحصن إذا قبلوا العياد، ولما لم يكن للمحاصرين أي خيار فقد اضطروا الى القبول يوم ١٨ آذار العياد، ولما لم يكن للمحاصرين أي خيار فقد اضطروا الى القبول يوم ١٨ آذار عرب أراغون فامر الحاكم باسترقاقهم. وأجبر سكان الحصن على أن يفتدوا أنفسهم عرب أراغون فامر الحاكم باسترقاقهم. وأجبر سكان الحصن على أن يفتدوا أنفسهم

<sup>(</sup>١) هي بالإسبانية (Gandia) .

<sup>(</sup>۲) الكونت دو سيركور ج٢ ص٢٠٣.

بدفع ١٢ ألف دوكات من الذهب، وعلى أن يتعمدوا، فقبلوا، وعمدهم الخورى جيفارا. وانسحب القسم الأكبر من المسلمين من الباب الخلفي للمدينة، واتجهوا الى سيجوربة. ولم يفكر الإسبان بمطاردتهم لأنهم كانوا يبحثون عن المغانم، وقد عثروا عليها. ولما امتلأت أيدى الحاكم العام والخوري من المغانم عادا بالجيش الى بلنسية.

### ٢٢٦ ـ اندلاع الثورة في جبال سيرا دو ايسبادان:

لم يدخل الناجون مدينة سيجوربة وإنها تابعوا سيرهم الى جبال (سيرا دو السبادان) (Serra de Espadan) القريبة منهم وهي سلسلة من الجبال تفصل بين مملكتي أراغون وبلنسية .. ولما مروا بمدينة سيجوربة، انضم إليهم منها عدد من اخوانهم العرب، ورافقوهم الى المعاقل الجبلية. وكانت طبيعة هذه المنطقة، وموقعها المتوسط بين البحر وبين مملكتي بلنسية - وأراغون، وسيطرتها على طريق بلنسية سرقسطة، كل ذلك يجعلها موقعاً ممتازاً لنشاط الثائرين.

وبعد أن تكاثر عدد العرب اللاجثين الى هذه المنطقة الوعرة، بدؤوا في اتباع حياة المنفيين في جبال الثلج في مملكة غرناطة، وجاهروا بالعصيان، وأخذوا يتحدون الجيش الاسباني وسلطان الحكومة الإسبانية. ولما شعر الثائرون بقوتهم، انتخبوا فيلاحاً من (مدينة الغار)، جعلوه ملكاً عليهم، ولقبوه (بسليم المنصور). وتصفه المروأيات الإسبانية بأنه كان كفؤاً نشيطاً، فنشط في تحصين الجبل كله في مدة قليلة، وحفر خنادق عميقة على كل مرتفع، وأقام أسواراً في كل غور، وجمع كتلاً من الصخور في قمم الجبال لقدف على المدهاجين، وكانت خطته تقوم على انباك العدو، بعوائق والعراقيل، لإعاقة سبيل المهاجمين، وكانت خطته تقوم على انباك العدو، معنوياته في كل خطوة، مع اشعار جماعته، بالثقة والاطمئنان لرفع معنوياته في كل خطوة، مع اشعار جماعته، بالثقة والاطمئنان لرفع معنوياته في كل خطوة، مع اشعار جماعته، بالثقة والاطمئنان لرفع معنوياته في كل خطوة، وقيمه الى فرق بعنورية أسكنها في بيوت من الخشب اقامها لهم لتأمين راحتهم.

ويأخذ المؤرخون الغربيون على قائد الثورة أنه برغم كفاءته ونشاطه في الأمور العسكرية، فإنه لم يكن بعيد النظر، ولم يفكر في توسيع نطاق الثورة، واشعالها في المناطق الأخرى. لذلك لم يفكر في الاتصال باخوانه في مناطق اسبانيا الأخرى، وفي

الخارج لضرب اسبانيا في وقت واحد. وإنها بقي مكانه واثقاً من أن الجيش لن يستطيع أن يقتحم عليه حصونه ومعاقله. وهذا قصر نظر أدى إلى تمكين الإسبان من الإحاطة بالثورة، والقضاء عليها(١).

وصل الملك إلى بلنسية، وأخذ يستعد للقضاء على الثورة، بجمع الجيوش، وتأمين المال. واستدان الملك ثلاثة آلاف دوكا من النبلاء ووعدهم بالدَّفع من قيمة المغانم واجتمع للملك ثلاثة آلاف جندي في بلنسية فوجههم إلى الثاثرين بقيادة الدوك دوسيجورب. وضمّ إليه عدداً من نبلاء المملكة. وفي آخر نيسان ١٥٢٥ شنَّ الجيش أول هجوم له من الغرب، فردَّ العرب المهاجين بعد أن كبدوهم حسائر كبيرة. وكان لقذف الحجارة من قمم الجبال، أشربعيد على معنويات الجنود الاسبان، فتفرقوا، وانسحب الدوك إلى بيته، وعاد النبلاء إلى بلنسية. وإثر ذلك انعقد مجلس حربي في بلنسيمة، تقرر فيم الاكتفاء، في الوقت الحاضر، بمراقبة تحركات الثاثرين إلى أن يعطي الامبراطور تعليهاته. وأرسل المجلس الحربي ضابطاً و ٥٥٠ جندياً إلى مدينية (أوندة)، ليستقروا فيها تحقيقاً لهذه المراقبة. واستمر المنصور بتوسيع هجماته على المناطق القريبة، وبالاستيلاء على مافيها، وأغار في آخر أيار على مدينة ساحلية صغيرة تدعى (شلش) فنهبها وخرب كنيستها واستولى على تمثال المسيح، فأثار هذا الحادث قلقاً في بلنسية، واضطربت الكنيسة، وتنادى القسس للتسلح لانقاذ جسد المسيح من يد الثوار. ولكن النبلاء طلبوا منهم الهدوء، والتزموا أمامهم وأمام الشعب باستعادة التمثال. وأعلن الأسقف وقف القداسات في جميع كنائس الملكة إلى إشعار آخر حداداً على جسد المسيح.

أخذت القوات تتجمع من جديد لمحاربة الثاثرين، وفي شهر تموز، كان هناك ثلاثة آلاف متطوع يحيطون بجبل ديسبادان بقيادة الدوك دوسيجورب، ثم تتالت الامدادات حتى بلغ عدد المشاة ٠٠٠٠ رجل، ومعهم عدد كبير من الفرسان. وفي ٢٠ تموز صدر الأمر بالهجوم على مواقع الثوار، ودافع الثوار دفاعاً بجيداً، حتى عن المواقع التي لاقيمة حربية لها، وكانوا إذا أضاعوا موقعاً عادوا فشنوا هجوماً معاكساً واسترجعوه، حتى إنهم أضاعوا بعض المواقع واستردوها سبع مرات. ولكنهم اضطروا أخيراً الى التخلي عنها بسبب تفوق سلاح عدوهم، وتراجعوا بانتظام الى خط دفاعهم الثانى، وتكبد الجانبان من الأسرى إلا عدد من الثانى، وتكبد الجانبان من الأسرى إلا عدد من

<sup>(</sup>۱) الكونت دو سيركور ج٢ ص٢٠٩.

الجرحى المسلمين فأمر القائد باسترقاقهم. وتزايد حاسة العرب وجرأتهم في خط دفاعهم الثاني، فقاوموا بضراوة، وعناد لا مثيل لها. ولم يستطع الدوك انتزاع ستة مواقع منهم إلا بثمن باهظ من الخسائر في الأرواح، مما اضطره الى أن يغير نظامه الحربي، وأن يفرض حصاراً على المنطقة كلها. ولكن المعارك تجددت برغم إرادة الدوك، وكان للصخور التي تنهال على الجنود من أعالي المرتفعات مفعول كبير في ارهابهم، فأعلن الدوك الحرب بالحديد والدم والنار، وكانت الامدادات تتالى باستمرار للجيش الاسباني، ودامت المعارك الضارية متصلة مدة شهرين كاملين، بين أخذ ورد، وكان العرب كلما فقدوا مركزاً لهم عادوا فاستردوه. ولم يتمكن الإسبان برغم القتال العنيف، من زحزحة العرب عن خطهم الثاني. وأسفرت هذه المعارك عن نتيجة واحدة هي اجهاد العرب، وتضاؤل عدد مقاتليهم، بالموت والجراح. ولم تكن تصلهم إمدادات، بينها كان الإسبان لا تنقطع عنهم الإمدادات. وبرغم ذلك كله لم يحرزوا على العرب أي رجحان عسكري.

# ٢٢٧ ـ الجنود الألمان في المعركة:

ولما وجد الملك أن جنوده لا يحققون أي تقدم، برغم تفوقهم العددي، وتفوقهم بالسلاح والمعدات والتدريب، قرر الاستنجاد بالجيش الألماني، فوصل إليه ثلاثة آلاف جندي في ١٧ أيلول ١٥٢٦ بقيادة روكاندولف، وساروا فوراً الى ميدان المعركة. وكانت الخطة تقوم على أن يهاجم الألمان المنطقة الجبلية التي يحتلها الثوار من وراثها، وهي الجهة الوحيدة التي لم يكن العرب يتوقعون منها هجوماً. وفوجىء العرب بهجوم الألمان. وأفاد الألمان من عنصر المفاجأة، فتمكنوا من الاستيلاء على بعض المواقع. ولما تمركز الألمان في المواقع التي احتلوها، اتفقوا مع الكونت دوسيجورب على شن هجوم متناسق في وقت واحد، وتعهد الألمان باختراق الجبل من المواقع التي يحتلونها.

بلغ مجموع قوات الجيش العامل أكثر من ٨٠٠٠ رجل، عدا الفرسان، وقد قسمت على الشكل التالي:

١ ـ وضع الدوك دو سيجورب تحت امرته ٢٥٠٠ جندي اسباني و ٥٠٠ جندي ألماني
 ليهاجم مواقع الثوار من جهة الشرق.

٢ \_ ٢٥٠٠ جندي ألماني، يهاجمون من مواقعهم.

٣ \_ وكان هناك ٢٠٠٠ جندي اسباني بقيادة ضابط اسباني كلفوا بمعاونة الألمان في المجوم.

٤ ـ وكان هناك فرق استطلاع بحدود ٥٠٠ رجل. وعدد من الفرسان.

أما العرب فكان عدد مقاتليهم حوالي ٣٠٠٠ رجل، بعد أن تناقص عددهم كثيراً نتيجة للحروب الشديدة التي مرت. وبدأ الهجوم العام صباح ١٩ أيلول، من الشرق والغرب والجنوب في وقت واحد، فنشبت أعنف المعارك، وأكثرها ضراوة، وانهالت الصخور والحجارة على المهاجمين، ولكن المدافع والبنادق، والتفوق العددي، والانهاك اللذي حل بالعرب من طول القتال، كل ذلك أتاح للمهاجمين التفوق، واضطروا الثاثرين على التراجع الى قلعتهم التي أحاط بها العدو من كل جانب. واستشرت المعركة حول القلعة بشكل لم يسبق له مثيل طوال القتال الماضي. وقاتل العرب قتال اليائس المستميت، فقتل المنصور وسلاحه بيده، وقتل من جماعته أكثر من ٢٠٠٠ رجل، ونجا قسم ضئيل من العرب، انضموا الى ثوار (مدينة كورتس)، واستسلمت قلة قليلة ضمن لها الإسبان حفظ حياتها. وتقول الروايات الإسبانية إن خسائر الإسبان والألمان كانت بالغة الفداحه، ولكنهم غنموا في النهاية ما قيمته خسائر الإسبان والألمان كانت بالغة الفداحه، ولكنهم غنموا في النهاية ما قيمته خيره. وعاد الجيش الى بلنسية.

# ٢٢٨ ـ انتهاء الثورات الأخرى:

كانت مذبحة ديسبادان سبباً لإنهاء ثورة كورتس، لأنها أرهبت الشائرين، وحملتهم على الاستسلام للجيش الإسباني الذي وصل الى المدينة. وبعد مفاوضات جرت بين الجانبين تم الاتفاق على أن يحقن قائد الجيش دم الثائرين، شريطة أن يقبلوا بتلقي العهاد، ودفع مبلغ من المال دية القتلى، الذين قتلهم الثائرون. ولما دخل القائد الإسباني قتل أربعة أشخاص، كانوا اشتركوا في قتل أخيه السيد الإقطاعي لبارونية (دانيه)، وألزم الآخرين بدفع مبلغ ٢٠٠٠ دوكات.

أما ثوار دانية ، فإن الدولة انشغلت عنهم في معارك ديسبادان ، ولما طال الأمر بدأ التماشرون يتفرقون ، حتى إنه لم يبق منهم أكثر من ٢٠٠٠ شخص ، وبعد مدة وصلت ١٥ سفينة للقرصان المسلمين ، نقلتهم الى افريقيا .

## الفصل الثاني

# الثورة الكبرى لعام ١٥٦٩

### ٢٢٩ ـ سوء معاملة الاسبان للعرب:

تفيض كتب التاريخ العام لمملكة اسبانيا في إيراد حوادث هذه الثورة، وتورد أوسع التفاصيل عنها، حتى إنها لتشغل فيها فصولا كثيرة. ولما كان كثير من التفاصيل لا أهمية له اليوم بالنسبة لكتابنا هذا، لذلك فإننا سنكتفي بإيراد أهم الحوادث التي وقعت. ولا بدلنا من الاشارة هنا إلى أن الروايات الاسبانية لا تنكر ارتكاب ألوف الجراثم الوحشية، بحق النساء والأطفال والشيوخ والعزل من السلاح، كما أنها تذكر أن الاسبان، من أمراء، وحكام، ورجال كنيسة، وقادة، وضباط جيش، وجنود، كانوا كلهم يطمعون في سلب العرب، واسترقاقهم، وكسب المغانم منهم. وقد أجبر وا، بتصرفاتهم اللئيمة، العرب الأندلسيين على الثورة ليكون لهم المبر ر في السطو عليهم. وفي كثير من الحالات كانوا يعتدون عليهم، ويهاجمونهم دون التطار ايجاد المبر ر. وسيجد القارىء الكريم في سياق الحديث، نتفاً من روايات المؤرخين الاسبان المعاصرين للثورة، وكان أكثرهم شاهد عيان، وعاش الأحداث التي يرويها.

## ٢٣٠ ـ الأسباب المباشرة للثورة:

حضر القسيس بيدروجيريرا مجمع تارانت، وأظهر فيه كثيراً من الحياسة، فلمع اسمه فيه، وعاد إلى اسبانيا فجعل من نفسه مراسلا يوافي الفاتيكان بأنباء اسبانيا، وخصوصاً بأنباء العرب فيها، وحالتهم. ويقول الكونت سيركور، إن تقارير جيريرا ما كانت تدل على وعي وفهم للواقع، وكان من نتيجتها غش البابا بيوس

نرابع وخداعه(۱). ولما رأى البابا حماسة جيريرا، كلفه بأن يبلغ الملك فيليب الثاني أن لبابا يستنكر تسامح الملك مع العرب في ممارسة ديانتهم وعاداتهم وتقاليدهم، التي تعتبر في نظره نوعاً من الهرطقة، ويطلب إليه اتخاذ تدبير صارم بحقهم، يجتث جذور هذه العادات والتقاليد.

ولما بلغ جير يسرا الملك أمر البابا، تردد الملك في اتخاذ تدبير قد يزيد الأمر تعقيداً، ولم يقطع في الأمر، وإنها تركه للزمن يحله. ولكن جيريرا عاد يراسل البابا، ويلح على الملك باسم الفاتيكان. وفي أيلول ١٥٦٥ دعا الأساقفة، وحملهم على توقيع طلب إلى الملك يرجونه فيه تطبيق الأمر الملكي الصادر عام ١٥٢٦ بحق العرب. وفي تلك الأثناء مات المحقق العام، دون فيرناندو فالدس، وحل محله الكاردينال (دون داسبينوزا)، وتصفه الروايات الغربية بأنه كان خصهاً لدوداً للعرب، فاتفق مع كاردينال غرناطة على أخذ العرب بالشدة، وعلى تعيين مفوضين يطوفون أنحاء المملكة ويقدمون تقاريرهم عن حالة العرب، ثم تألفت لجنة لمناقشة التقارير وفحص حالة العرب، ثم تألفت لجنة لمناقشة التقارير وكانت اللجنة مؤلفة من كبار رجال الدين، وبعض كبار الموظفين المدنيين، والقادة وكانت اللجنة مؤلفة من كبار رجال الدين، وبعض كبار الموظفين المدنيين، والقادة توصياتها الرامية إلى التشدد في تطبيق الأمر الصادر عام ٢٥٢٦. ولم يجرؤ المدنيون على معارضة رأى رجال الدين، وكان مما اقترحته اللجنة:

- ١ ـ منع استعمال اللغة العربية، والعادات والتقاليد العربية منعاً باتاً.
  - ٢ منع التسمي بأسماء عربية وتحريم لبس الألبسة العربية .
    - ٣ هدم الحيامات وكل ما له مظهر حمام أو جامع.
      - ٤ منع العرب من أن يمتلكوا عبيداً.
- اجبارهم على ترك أبواب بيوتهم مفتوحة خلال الأعياد لمراقبة ما يجري فيها.
  - ٦ إجبار النساء العربيات على كشف وجوههن حينها يسرن في الشارع.
- قدمت اللجنة تقريرها ومقترحاتها إلى الملك بواسطة الكاردينال (دوديسا) رئيس الادارة المدنية في عرناطة، فأصدر الملك بها أمره المؤرخ في ١٧ تشرين الثاني

۱ ـ کوئت سیرکور ج ۲ ص ۲۷۰ .

1079. وكان القائد العام في البلاط حين صدور الأمر، ولما علم به انتقده أشد الانتقاد، وأبدى مخاوفه من مغبة تطبيقه. وحاول أن يحول دون إعلانه، فلم يقبل الكاردينال المحقق العام، دا سبينوزا بإدخال أي تعديل على الأمر، وطالب بتنفيذه كها جاء.

ولما وصل الأمر إلى غرناطة قرر (دوديسا)، أن يجعل إعلانه يوم ١ كانون الثان ١٥٦٧ ، وهـ ويوم الـذكـري السنوية لسقوط غرناطة ، وحاول أن يمهد للأمر ليخفف من وقعمه على العرب، ولكن زعماء العرب لم يقبلوا التعاون معه. فتولى هو دعوة الشعب العربي إلى ميدان باب البنود. الذي كانت تجري فيه، في عهد بني الأحمر، احتفالات عرض البنود حين ارتقاء ملك جديد العرش. ولما أذاع دوديسا الأمر على العرب علاهم الوجوم ، وبدت عليهم علائم الثورة ، فكيف لهم أن ينسوا كـل الماضي العريض لقومهم في الأندلس؟ وحاول العرب وقف الأمر أو إبطاله بالمراجعات الرسمية ، فلم يفلحوا . وشرعت السلطات بملاحقة العرب لتنفيذ الأمر الملكى ، كما زادت في تعسفها ومضايقاتها تنفيذاً للأمر المتعلق بمنع المسلمين من حمل السلاح إلّا برخصة . وسببت هذه الملاحقات كثيراً من المشاكل والمآسى ، وابتزاز الأموال ، فلم يجد الناس ملجأ لهم من السلطة والقضاء إلا في معاقل المنفيين ، في جبال الثلج (سيُّرا نيفادا) ، وهناك تزايد عددهم وأصبحوا يشكلون قوة لا بأس بها ، وبدأت فكرة الثورة تختمر في رؤوس قادة الشعب الغرناطي ، وفي رؤوس المنفيين ، وزعهاء البشرات ، وأصبح الجميع يرون أن الثورة هي الوسيلة الوحيدة لوقف التعسف الاسباني . وكان آخر ما ألحقه دوديسا ، بالعرب من إساءات هو تجنيد قوة من الشرطة ، أجبر العرب على تحميل نفقاتها لتقوم بالسهر على الأمن في الأحياء العربية ، وبتقصى المعلومات عن نشاطهم وتحركاتهم .

## ٢٣١ ـ التحضير للثورة:

ادرك القادة الغرناطيون أن الثورة، أصبحت أمراً لا غنى عنه، وقدروا أنه ليكتب للثورة النجاح لا بد لها من توافر عنصرين:

١ ــ المشاركة الفعلية لجماهير العرب في مملكة غرناطة، وفي المناطق المحيطة بها على أوسع نطاق، ليتوافر للشورة الرجال المحاربون، وليجعل اتساع نطاق الثورة صعباً على السلطات الاسبانية حصرها، والقضاء عليها في مهدها.

٢ - العون المادي بالرجال والسلاح من السلطات الإسلامية في المغرب والجزائر، وهذا العون ضروري لنجاح الثورة، لأنه يوفر لها السلاح الحديث الذي لم يكن لدى الشعب الأندلسي كثير منه، كما يوفر للشورة الرجال المتطوعين الملمين بأصول الحرب، واستعمال السلاح الناري.

ولذلك شرع هؤ لاء القادة بالاتصال بالسلطات المغربية، وبالسلطات التركية في الجنائر من جهة، وبالاتصال باخوانهم الأندلسيين في المناطق المحيطة بغرناطة، لمعرفة مدى استعداد هؤلاء وأولئك للمساهمة الفعالة الجدية في الثورة القادمة إذا ما نشبت.

# ٢٣٢ ـ الاتصال بالمناطق الأندلسية:

بذل القادة الغرناطيون جهدهم للوقوف على استعداد إخوانهم الأندلسيين للمساهمة في الشورة، وعملوا في ذلك بتكتم شديد، لكيلا تطلع السلطات الاسبانية على شيء من مخططاتهم فتحبطها، ولاحت الفرصة المواتية لهم للعمل والتطواف في المناطق الاسلامية ، فاغتنم وها . فقد أجيز للعرب تأسيس جمعية خيرية لمساعدة الفقراء والمرضى منهم، وشرعوا في بناء مستشفى لهم خارج أسوار غرناطة. ولكن المال نفد قبل إكمال البناء فاقترح القادة المفكرون في الثورة على رئيس الجمعية أن يوفدوا بعض أعضاء الجمعية لجمع المال من عرب المناطق المجاورة، فوافق على ذلك. وتقدم بطلب إلى دوديسا فسمح للجمعية بجمع المال، وبعد أن حصلوا على هذه الموافقة أرسلوا شخصين من أعضاء الجمعية المؤمنين بفكرة الثورة للتطواف، وكلفوهما بزيارة جميع البيوت، وتقصى رغبات إخوانهم وإمكاناتهم، واستعدادهم للمساهمة المادية في الشورة ، كما طلبوا إليهما إحصاء الأشخاص القادرين على حمل السلاح المذين تتراوح أعمارهم بين ٧٠ و ٤٥ سنة، والذين يرغبون في الانضمام للثورة، إذا اندلعت نيرانها. وكان الموفدان مثال النباهة والذكاء، فعملا بنشاط وتكتم شديدين، وبحثًا الأمر، ووقفًا على رغبات من اتصلابهم دون أن يفطن أحد إلى مهمتها، واتخذا لنفسيهما صندوقين يضعان في أحدهما المبالغ المجموعة للاعانات، وفي الثاني يضعان قطعة نقدية من كل ذكر قادر على القتال، وراغب في الاشتراك فيه. وتقول الروايات الاسبانية أن الموفدين المذكورين دخلا ١٢٠ ألف بيت وبحثا الأمر ملياً مع جميع من اتصلا بهم، ولكن بحذق كبير، وشددا على إخوانهما بضرورة الكتمان.

#### ٢٣٣ \_ عدد الراغبين في الثورة:

ولما عاد المرسلان إلى غرناطة فتح القادة الصندوق المخصص لاحصاء القادرين على الاشتراك في القتال، والراغبين فيه. فتأكد لهم أن فيه 60 ألف قطعة نقدية، وهذا يعني أن الثورة تستطيع أن تعتمد على مساهمة هؤلاء فيها.

## ٢٣٤ ـ نتائج الاتصالات بالجزائر والمغرب:

وأوفد القادة رسلا إلى السلطات المغربية، وإلى السلطات التركية في الجزائر، يبحثون الأمر معها، وقد تكللت مساعي الموفدين بالنجاح، إذ وعدهم شريف مراكش بالنجدة إذا استطاعوا حشد قوات ذات أهمية يمكنها إحداث أثر على سير الأحداث. أما علوش علي باشا وإلى الجزائر التركي فقد وعدهم بإرسال قوات تنزل في شواطىء الأندلس، حينها يطلبون ذلك، وأرسل معهم عدداً من المتطوعين الجزائريين مسلحين بأحدث الأسلحة لمعاونة المنفيين.

#### ٢٣٥ - بوادر الثورة:

شجعت نتائج الاتصالات بالعرب الأندلسيين وبالسلطات الاسلامية في المغرب والجزائر، قادة الثورة على المضي في استعداداتهم لاعلانها، وجرأت هذه الموعود قادة المنفيين فأخدوا ينزلون من معاقلهم إلى مرج غرناطة في وضح النهار، ويعاقبون الاسبان على ما يرتكبونه من جرائم بحق إخوانهم العرب، وراجت إشاعات كثيرة عن وصول قوات تركية جزائرية إلى اسبانيا، وتقول الروايات الاسبانية، إن الجميع من عرب وإسبان، أدركوا أن شيئاً ما سيقع، ولكن لا يدري أحد ما هو، ومتى يقع، ولم يكن هناك إلا شخصان لم يقتنعا بإمكان حدوث الثورة، وهما دو ديسا، رئيس الادارة المدنية، والمركيز (دومونديخان) القائد العام للجيش، فقد اعتقد كل منها أن الأمر لا يعدو الشائعات، وأن العرب إذا كانوا سيقومون بثورة فإنهم الفوا التكتم والحرص.

وخشي القادة من افتضاح الأمر فذهب أحدهم إلى دوديسا، يشكو إليه باسم العرب من الاشاعات المغرضة التي تلفق حول قرب نشوب ثورة يقومون بها. وقال له

ان مشيري هذه الشائعات إنها يقصدون من ذلك زيادة التعديات على العرب، والانتقام منهم، وعرض أن يقدم العرب للسلطات ٣٠٠ رهينة. وطالب بإجراء تحقيق في الأمسر، وسساقبة من تثبت ادانته. فصرفه دوديسا معتقداً أن الأمسر لا يعدو الشائعات. وفي الوقت نفسه عاد المركيز دو منديخار، القائد العام من البلاط بعد أن أكد للسمؤ ولين أن العرب لن يشوروا، واتصل بوجوه الأندلسيين، وأكد لهم أنه سيمنع عنهم تعديات الكاردينال دوديسا، إذا تعاونوا معه، وأنه سيحل قوة الشرطة التي ألفها دوديسا، وألزم العرب بنفقاتها، فوعدوه بالتعاون معه. وأرسل المركيز تقريراً إلى البلاط عليه لكن دوديسا، تمكن بعد حين من استصدار أمر من الملك بالغاء فوافق البلاط عليه لكن دوديسا، تمكن بعد حين من استصدار أمر من الملك بالغاء الأمر الصادر بحل فرق الشرطة . وكانت تتتالى في ذلك الحين الأخبار الواصلة إلى الملاط عن قرب ثورة العرب، فكان يحيلها إلى سلطات غرناطة للتحقيق في المبلاط عن قرب ثورة العرب، فكان يحيلها إلى سلطات غرناطة للتحقيق في مضمونها.

### ٢٣٦ \_ التنافس بين القائد العام والكاردينال:

كان بين الكاردينال دوديسا وبين القائد العام دوموند يخار تنافس شديد، وقد خدم هذا التنافس العرب في ستر حركتهم، إذ كان كل منها يسعى لافساد خطط الآخر. فدوديسا كان يحاول إقناع البلاط بعدم وجود نية لدى العرب للقيام بحركة، ليمنع المركيز من تدعيم سلطانه وزيادة قواته، وزيادة نفوذه وانفراده بوضع المخططات بحجة المحافظة على الأمن، ومنع وقوع الثورة. والمركيز يحاول اقناع البلاط بهدوء العرب ليتوصل إلى إضعاف نفوذ الكاردينال عن طريق حل فرق الشرطة الخاصة التي العرب ليتوسل إلى ضائره العرب بدفع نفقاتها. وأصدر دوديسا على سبيل الاحتياط أوامر ترمى إلى ضهان الهدوء منها:

١ ـ أمريقضي بإبعاد جميع الغرباء عن حي البيازين بدون استثناء.

٢ ـ أمر يقضي بعقوبة الاشخاص الذين يتعاونون مع المنفيين.

وبتاريخ الأول من كانون الثاني ١٥٦٨، أصدر أمراً يقضي بأن يسلم العرب أولادهم المذين تتراوح أعارهم بين ٣ سنوات و ١٥ سنة، إلى السلطات لادخالهم المدارس، وتلقينهم الديانة المسيحية، واللغة الاسبانية. وقد كان لهذا الأمر أبعد الأثر في دفع العرب إلى الثورة، إذ أدركوا أن السلطات الاسبانية تلاحقهم بلا هوادة، ولا أمل لهم في حملها على التراجع عما اعتزمته من اضطهادهم.

#### ٢٣٧ - قرار الثورة:

وجاء رد الملك على مراجعات العرب حاسماً لا يقبل المناقشة، فأدى كل ذلك إلى اتخاذ العرب قرارهم بالثورة، وشرعوا في إعداد العدة لاعلانها في الوقت المناسب. ونشط القادة الغرناطيون في عقد الاجتهاعات مع زعهاء البشرات الذين ستكون منطقتهم منطلق الشرارة الأولى للثورة على الظلم.

وفي الاجتماع الشاني الذي عقد في غرناطة تقرر تعيين يوم الخميس المقدس في الاجتماد المجتمع المجتمعون المهام فيها بينهم للاسراع المجتمع المجتمعون المهام فيها بينهم للاسراع باتمام الاستعدادات قبل حلول الموعد المحدد ، والاتصال بسلطات الجزائر ومراكش لتؤمن السلاح والمتطوعين . والاتصال بقادة المناطق الأندلسية الأخرى ليكونوا على استعداد للتحرك في الموعد المحدد .

وتورد السروايات الاسبانية أسياء عدد من الزعياء العرب الذين قاموا بالحركة، ويلاحظ الانسان أن أسياء بعضهم مختلطة عربية واسبانية. وذلك لأن الاسبان أجبر وا العرب على أن يتخلوا أسياء اسبانية. ومن بين القادة الذين تورد الروايات الاسبانية أسياءهم: الأخوة الثلاثة من آل البرطال، وابن جوهر (ويعرف بالصغير) وديجو لويس بن عبو، وفرج بن سراج، وفرناندو مولاي دوفالوراي كوردبا (وأصبح ملكاً للشائرين وتسمى باسم محمد بن أمية). وقرر المجتمعون انتخاب ملك ليشرف على الشورة، وينسق أعيالها، ويعلن بعث الدولة العربية فور اعلان الثورة، وقدروا بأن ذلك سيكون حافزاً مهياً للعرب على التحرك في كل مكان في اسبانيا. ولكن التفكير في انتخاب ملك للحركة خلق تنافساً بين شخصين أحدهما فرج بن سراج، الذي كان يريد الملك لابن أخيه محمد الذي كان يريد الملك لابن أخيه محمد البن أمية. وتصف الروايات ابن جوهر الذي كان يريد الملك لابن أخيه محمد رجال البشرات، وقد نشط الرجلان في العمل لكسب الأنصار والمؤيدين، وكان من رجال البشرات، وقد نشط الرجلان في البشرات قبل الموعد المحدد.

# ٢٣٨ ـ رفض عرب مرسية وبلنسية الاشتراك في الثورة:

لم يستطع الرسل الذين كلفوا بالاتصال بقادة العرب في مملكتي مرسية وبلنسية، إقناع إخوانهم في المملكتين بالثورة في نفس الوقت الذي تنطلق فيه ثورة عرب غرناطة.

ولا يدري أحد اليوم الأسباب التي دفعت بعرب هاتين المملكتين إلى اتخاذ هذا الموقف المتخاذل، ولكن من المرجح أنها تعود إلى الموقف المتربص الذي وقفه عرب مملكة غرناطة إبان ثورات بلنسية.

#### ٢٣٩ ـ انتخاب الملك:

لم يعلن الاندلسيون ثورتهم في ١٤ نيسان ١٥٦٨، كما كان مقررا، وإنها أجلوا الموعد مرتين. وفي ٢٧ ايلول ١٥٦٨ دعا ابن جوهر قادة الثورة إلى عقد اجتماع في حى البيازين، وشرح لهم في هذا الاجتماع الأسباب التي تدعوهم إلى إعلان الثورة في أسرع وقت، وتعيين القائد العام للثورة ليتمكن من ادارتها وتنظيمها. وبعد أيام استدعى ابن جوهر ستة وعشرين شخصاً من مختاري البشرات، وجمعهم مع رؤ ساء التنظيم في حي القصبة. وطالبهم بانتخاب الشخص اللَّذي يرونه اهلاً لأن يكون ملكًا للمملكة العربية، التي ستعلنها الثورة من جديد، ورشح لهم ابن اخيه فرناندو محمـد، فوافق المجتمعـون على انتخابه بالاجماع. وكان فرناندوشاباً وسيهاً شجاعاً في الثانية والعشرين من عمره، وهومن احفاد بني امية. ولما تم انتخابه صفق له الحاضرون. واتخذ اسم (مولاي عبد الله محمد بن امية - ملك غرناطة) (وتسميه الرواية الاسبانية دون فرنانديللوملك البشرات). ثم نصبه أصحابه وفقا للمراسم العربية التي كانت متبعة ، فالبسوه ثوبا أحمر ، ووضعوا على رأسه عهامة ، واجلسوه متجهاً جهة القبلة على أربعة أعلام تتجه حرابها إلى الجهات الأربع. ثم نهض فصلي بالحاضرين وأقسم أمامهم على أن يموت في سبيل الدفاع عن دينه، وعن حريته، ومملكته، وشعبه، وتقدم الحاضرون بعد ذلك فرفعوه على اكتافهم، واخذوا في التهليل والتكبير، ودعوا الله أن يبارك ملكهم، ويوفقه، وينجح ثورتهم. وبعد ذلك عين الملك عمه ابن جوهر قائداً عاماً للثورة، ثم عين ضباطه. واتفق الحاضرون على أن يكون موعد اعلان الثورة ليلة عيد الميلاد ١٥٦٨.

ويكون اعلان الثورة على الشكل التالي: حينها تظهر الاشارة المتفق عليها من أعلى مرتفع جبل الحمراء، ينتظم أهل البيازين في ثلاث كتائب، ويزحفون إلى ساحة باب الرملة، ولا يتوقفون في طريقهم إلا لاخلاء السجون، والقبض على القضاة. وحينشذ يسرع ثمانية آلاف رجل من أهل مرج غرناطة، ووادي الكرين، لماجمة أبواب المدينة، ويلبس هؤ لاء زي الجنود الأتراك أو الزي البر بري ليظن الناس

أنهم نجدات فيشتد عضدهم. ويتقدم في نفس الوقت ألفا رجل من (المنفيين) بقيادة القائدين (البرطال) و (الناقص)، عن طريق (وادي شنيل)، ليكمنوا بالقرب من غرناطة، حتى اذا اعلنت الشورة تقدموا لمهاجمة الحمراء من جهة جنة العريف، للاستيلاء عليها. وإذا ما حصل لبس في الاشارة يستعمل المدفع كاشارة ثانية.

## ٢٤٠ ـ انتشار الشائعات عن قرب نشوب الثورة:

وحينها حل شهر كانون الأول اخذ الناس يتحدثون عن قرب وصول ستة آلاف جندي تركي إلى اسبانيا ليلة عيد الميلاد. وفي ٢٣ كانون الأول جاء إلى أحد القسس رجل، تقول الرواية عنه إن اسمه فرانسوا بن آدم، ليعترف لديه، ثم أفضى إليه بمعلومات جاء فيها، إنه معهار في الحمراء، وإنه أعطى بعض المسلمين معلومات عن مقاييس سلالم الحمراء. فأبلغ القسيس ذلك فورا للكردينال دو ديسا، وللقائد العام، فلم يصدقا هذه الأقوال، وكان كل ما اتخذه القائد العام من احتياطات هو زيادة عدد الدوريات.

### ٢٤١ ـ هرب الملك الى البشرات:

وفي ليلة ٢٣ كانون الأول هرب الملك ابن امية من غرناطة إلى البشرات. وتختلف الروايات في أسباب هربه. فمنها ما يقول إنه هرب بالنظر لقرب موعد اندلاع الشورة، ومنها ما يقول إنه إنها هرب ليثبت حقه في البشرات، ويحصل على البيعة، ويفوت الفرصة على منافسه فرج بن سراج.

## ٢٤٢ ـ وقوع حادث لم يترك خيارا للثائرين:

وفي ٢٣ كانون الأول \_ ليلًا \_ وقع حادث في البشرات لم يترك للعرب خيارا، فحملوا السلاح، وإعلنوا الثورة. وتقول الرواية الاسبانية إن مفرزة اسبانية مؤلفة من ضابط وخسين جندياً، كانت تنقل شحنة من البنادق، إلى البشرات، وكان من عادة هذه المفارز أن ترتكب ما يحلولها من سلب ونهب، وتقوم بالتعديات والاثارات. ولما حل المساء اتجهت المفرزة إلى قرية للمبيت فيها. ويبدو أن بعض أفرادها خرجوا

يبحثون عن شيء يسرقونه ، فالتقى بهم (استيبان البرطال) احد قادة المنفيين ففتلهم ، ثم أمر ابن جوهر المنفيين بالقضاء على بقية رجال المفرزة والاستيلاء على أسلحتهم . فكانت تلك الحادثة الشرارة التي اشعلت فتيل الشورة . وبعد ثلاثة أيام عم لهيب الثورة في كل مكان في مملكة غرناطة ، ووصلت إلى المرية ووادي الكرين . ثم انقض الشائرون على رجال الحاميات الاسبانية الموجودين في المناطق الثائرة فقتلوا بعضهم ، وأسروا أكثرهم ، ولم يستطع هؤ لاء المقاومة نظراً لاتساع نطاق الثورة ، وشمولها كل مكان . ولم يبق بيد القوات الاسبانية إلا قريتا (أورجبة ) و (أجيجر) (١) . واتجه ابن جوهر مع بعض القوات لحصار (اوشيخار) وذهب فرج بن سراج الى غرناطة لاشعال نار الثورة فيها ، وفقا للمخطط الموضوع .

## ٢٤٣ - بيعة أهل البشرات لابن أمية:

اما ابن امية - الملك المنتخب - فقد انصرف الى جمع الناس من نواحي البشرات الاثنتي عشرة، ليحصل على البيعة منهم، فوفق إلى ذلك. ولما عاد فرج من غرناطة كان كل شيء قد انتهى. وتقول الرواية إن (فرج) حاول التمرد، واثارة الفتنة استنادا إلى القوة التي يرأسها من المنفيين، ولكن جماعة ابن امية اقنعوا أصحابه بعدم إثارة الفتنة، وأخيرا قنع فرج بها تم، وسهاه ابن امية وزيره.

# ٢٤٤ ـ اخفاق فرج في اثارة غرناطة :

توجه فرج مع ١٨٠ رجلًا من المنفين الى غرناطة، وكان الجو بارداً، والأرض تكسوها الثلوج، واتصل فرج وأصحابه بقادة البيازين، محاولًا حملهم على تنفيذ الخطة المتفق عليها، واعطاء اشارة الشورة، لينطلق رجال البيازين، ورجال المرج، ووادي الكرين، لتنفيذ المهام المنوطة بهم، فرفضوا ذلك لما رأوه من قلة رجال فرج، وقالوا له كيف تريدنا أن نقدم ٨٠٠٠ رجُل بينها تأتي أنت مع أربعة من الحفاة، ولما يشس فرج من اقتاعهم هددهم بأنه سيحملهم بالقوة على الشورة أو تركهم يهلكون، وتفرق رجاله في غرناطة ينادون باعلان ثورة الإسلام، وبعث المملكة الاندلسية، ويحثون

١ ـ هما اليوم: اورجيه (Orgiva) ، واجيجر (Ujijar)

الناس على النهوض لحمل السلاح، للثارلكرامتهم المهانة، ودينهم المضطهد، والانضواء تحت علم الشورة. ولكن أهل غرناطة لم يتحركوا. ويبدوانه لووقى أهل البيازين وغرناطة بها تعهدوا به في المؤتمر التحضيري للثورة، لسهل عليهم السيطرة على غرناطة، لأن القائد العام الاسباني لم يتخذ أي تدبير احتياطي حتى ذلك الحين. وقد ألزم البرد والثلوج دوريات الجيش، بقصر أعالها على ما لا بد منه.

ولكن جميع الجهود والمحاولات التي بذلها فرج وأصحابه، لم تفلح في حل أهل غرناطة على الشورة. وفي الصباح انسحب فرج وأصحابه من البلدة، وساروا تحت لواثهم بانتظام أمام سمع الاسبان وبصرهم، فلم يجرؤ أحد منهم على اللحاق بهم. ولما وصلوا إلى وادي نهر شنيل، توقفوا هناك بعض الوقت لعل مدافع الحمراء تنطلق فيلتبس الأمر على رجال المرج، ويقوموا بهجومهم المقرر. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث فانسحبوا إلى البشرات.

وتحرك نصارى غرناطة يتنادون إلى السلاح، والانتقام من المسلمين، فأخذ المسلمون يهربون بنسائهم وأطفاهم إلى البشرات، وينضمون إلى جماعة فرج. وأرسل القائد العام بعض القوات لمطاردة الهاربين، وقبضوا على بعضهم، وخاف أناس من المسلمين وقوع نسائهم وبناتهم في يد الاسبان فقتلوهن انقاذاً لشرفهن. وتمكن فرج واصحابه من انقاذ الكثيرين، إذ تمركزوا في بعض المرتفعات، وسددوا نيران أسلحتهم إلى الفرسان الاسبان واضطروهم إلى الارتداد.

## ٢٤٥ ـ اشتعال الثورة في المناطق الاخرى:

وبعد ان عاد فرج من غرناطة ، وتحت التسوية بينه وبين ابن امية ، كلفه الملك بأن يتجه إلى المناطق الاخرى ، لاشعال نيران الشورة فيها ، ويعود سريعاً لاتخاذ الترتيبات التي يقتضيها الموقف ، فقام فرج بالمهمة خير قيام . وتصف الروايات الاسبانية فرجاً بأنه رجل نشيط بعيد النظر ، وأنه كان له الفضل الأكبر في وضع خطة حربية ، لو تمكن من انفاذها لقلبت الموقف رأساً على عقب .

### ٢٤٦ .. نيل العرب:

وتقول الرواية الاسبانية إن العرب في المناطق الثائرة تمكنوا خلال وقت قصير من السيطرة على الموقف في جميع منطقة البشرات، وإنهم عاملوا الاسبان بنبل واعتدال، برغم جميع ما لاقوه من عسف الاسبان، وازعاجهم، واعتداءاتهم، فكانوا يحتفظون بمن يقبضون عليه منهم، كرهائن في بعض الأماكن، وفي مناطق أخرى كانوا يؤ منون انسحابهم إلى حيث يشاؤون، دون أن يصيبهم ضرولا أذى، حتى ان بعض الاقطاعيين الاسبان قاموا على رأس عصابات من اتباعهم، بمهاجمة الشائرين، فحاربهم المسلمون، وانتصروا عليهم، وقتلوا بعضهم، وأسروا آخرين. ولما تم للمسلمين النصر، قادوا الأسرى الى (شلوبانية). ويقول الكونت سيركور، إنه ظهرت في هذه الأونة الحساسة أمثلة كثيرة تدل على نبل العرب وأمانتهم وإخلاصهم (١).

على أن الأمر لم يخل من بعض العنف يصدر عن بعض الناس. فبعض النفوس تصفح وتتغلب عليها الرحة، وبعضها يستبد به الغضب، وحب الانتقام، فتستسلم له . ومن الطبيعي ، وقد لاقت هذه النفوس ظلماً ليس له مثيل في تاريخ الانسانية، أن تتفجر، ويشذ بعضُها عن طريق الصواب. ومع ذلك، فإنه رغم اتساع نطاق الثورة، واختلاف أهواء الثائرين، ومشاربهم، وعقلياتهم، فإن حوادث العنف كانت قليلة جداً ، حتى تكاد لا تذكر. وكان أبرزها ثلاث حوادث ، وهي تعبر عن نقمة مرتكبيها على محاولات رجال الدين الاسبان إكراه المسلمين على التنصر، وعلى شرب الخمر، واكل لحم الخنزير، وحضور القداس. ففي مدينة (مايرنا) حشا الشائرون بعض القسس بالبارود وفجروهم، وفي (قولجر)، قبض الشائرون على قسيس كنيسة المدينة، ثم قادوه إلى الكنيسة، واجلسوه على كرسي الوعظ كعادته أيـام الآحـاد، وقـرعـوا الجـرس، وأمـروا معـاونـه بأن يقـرأ التفقـد، وينــادي بأسهاء الحاضرين، مثلها يفعلون عادة في القداس، فكان كل من ينادى باسمه يتقدم، ويمر أمام الخوري فيصفعه، ويشد لحيته وشاربيه، ثم تقدم شخصان فقتلاه. وفي الحادث الشالث ذبح الثائرون خنزيراً على مذبح كنيسة (ادرا)، وهو تعبير منهم عن النقمة التي يستشعرونها على القسس الذين يجبرونهم على أكل لحم الخنزير المحرم في الإسلام.

## ٧٤٧ \_ الاستغناء عن خدمات فرج:

والقائد العربي الثائر الذي ارتكب اعهال عنف ضد الاسبان عسكريين

۱ ـ کونت سيرکور ج۲ ص ۳۱۱.

ومدنيين، هو فرج بن سراج، حتى قيل في بعض الروايات إنه قتل خلال ستة أين الملائمة آلك المدنيين، هو فرج بن سراج، حتى قيل في بعض الرجائلك ابن أمية أصدر أمره بالا يقتل إنسان بدون محاكمة (١)، وأبعد فرجاً عن الوزارة، وعهد بها إلى عمه ابن جوهر، وبذلك انطفا ذكر هذا الرجل النشيط.

## ٢٤٨ ـ تتويج الملك ابن امية:

وبعد اقصاء فرج تتوج ابن أمية في قرية (لانخار) باحتفال كبير، وتزوج فوراً من ثلاث نساء فاصبح لديه أربع نساء، وأصدر امراً إلى جميع المسلمين بالثورة، وحدرهم من ارتكاب جرائم قتل الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ، وغير المحاربين من الرجال، وهدد من يقترف مثل هذا الجرم بالإعدام ومصادرة المال<sup>(٢)</sup>، واختار مستشاريه العسكريين، وبعث جيش الفرسان الذي كانت تشتهر به غرناطة، وسمى قائدا لكل ناحية. وبعد ان تفقد المناطق الثائرة عاد الى (اجيجر) في ٢٩ كانون الأول

#### ٢٤٩ \_ اول نصر للثائرين:

وفي ٢٨ كانون الأول تمكن الثائرون من الحاق هزيمة كبيرة بالقوات الاسبانية في (وادي الكرين) فانسحبت من المراكز الاسامية المواقعة بين (جسر الطبلات) ، و(دركايل) واصبح جميع (وادي الكرين) في قبضة الثائرون.

#### ٢٥٠ ـ قادة المناطق العرب:

عين ابن امية عدداً من القادة لادارة العمليات في المناطق الثائرة منهم: (ميجيل دو غرانادا شعبان)، قائداً لوادي الكرين، وامره بمهاجمة (دركايل). (ماركس السزمار) في منطقة (قولجر) و (ماتيو الرامي) في منطقة المرية، وكلفه

<sup>(</sup>۱) کونت سیرکور ج۲ ص۳۱ ۳۱

<sup>(</sup>٢) تَفُس المصدرج ٢ ص ٣١٦،

بمهاجمة المرية. و (فرناندو الغُرِّي) وجعله قائداً لوادي المنصورة. و (فرانسيسكوبورتو كاريروبن مكنون)، وجعله قائداً للمنطقة الشرقية. و (جير ونيمو المالح)، وجعله قائداً لمنطقة (زينيت) و (وادي آش) (١١). و (مرتين قايد) وكلفه بمحاصرة ادرا. ووضع ثلاثة من القادة تحت امرته لمعاونته في اعمال الدفاع عن البشرات. وهم: (الناقص)، و (الرنداتي)، و (جير نسيلو الارشيدوني).

#### ٢٥١ ـ التنافس بين الزعهاء الاسبان:

لم يخفف اندلاع الشورة من حدة التنافس بين القائد العام وبين الكاردينال. وليزيد الكردينال في نكاية القائد العام وازعاجه، عمد الى اتخاذ إجراءين:

 ١ ـ الف حرساً وطنياً تحت قيادة ضابط من ضباط البلدية، ينتسب الى عائلة شديدة الخصومة لآل مندوسا، عائلة المركيز القائد العام.

٢ - وكتب الى الملك يرجوه تكليف قائد منطقة مرسية (مركيز بلش) (دون لويس فاخاردو) - وهو ايضا من عائلة شديدة العداوة لعائلة القائد العام - بأن يهاجم البشرات من المنطقة الشرقية، فوافق الملك على ذلك، وأمر المركيز: دوفيليس بالاستعداد للقيام بالعمليات من الشرق. وكان من نتيجة ذلك أن استاء المركيز دو موند يخار وأصدقاؤه، وخفّت حماستهم .

# ۲۵۲ ـ اثر تدخل المركيز دو فيليس (مركيز بلش):

اسرع المركيز دوفيليس في جمع ثلاثة آلاف رجل من اتباعه، ومن جنود الحرس الموطني (المليشيا)، في منطقة لورقة واتجه بهم إلى منطقة المرية في ٤ كانون الثاني ١٥٦٩، وتبابع سيره حتى بلغ سفح جبل البشرات. وهناك وافته قوات من بسطة. رفي ١١ منه تلقى أمر الملك بتعيينه قائدا عاماً فوق العادة لمنطقة المرية. وكان لتحرك

<sup>(</sup>١) وهذه القرى هي اليوم: شلوبانية (Salubrena). (Qyahares) اجيجر (Ujijar).

وادي الكرين (Val Lucrin) ، دركايل (Durail) .

زينيت (Zenet) ، وادى اش (Gudix) .

هذا المركيز أثررادع، إذ شل حركة عرب وادي نهر المنصورة. ومنعهم من الانضهام المورة.

#### ٢٥٣ .. تحركات قائد غرناطة:

ولما علم المركيز (دومونديخار) القائد العام لمملكة غرناطة ، بتعيين خصمه ، أراد أن يثبت وجوده وينهى الشورة قبل أن يتسع الخرق، ويفقد مركزه ومكانته. فأسرع على رأس ٢٤٠٠ رجل إلى منطقة وادى الكرين، وعسكر في (البذول)(١)وتقدمت مقدمة جيشه الى (دركال). ولما علم القائد العربي (شعبان) بتقدم الاسبان اليه، هاجم مقدمتهم بقوات كبيرة. وتبالغ الروايات في تقديرها اذ تجعلها ٢٠٠٠ ، فاحتل دركال وقتل كثيراً من رجال المقدمة ، ولكن بعضهم لجأ الى الكنيسة وتمركز فيها ، وقاوم طوال الليل. وفي الصباح سمع القائد الاسباني طلقات النار فاسرع على رأس قوة من فرسانه إلى دركال فاضطر المسلمون إلى الانسحاب. وحينها رأى القائد الاسباني كثيرة جيش (شعبان) ادرك أهمية الثورة العربية ، ففضل عدم المخاطرة بدخول البشرات قبل أن تصله نجدات جديدة، وبقى حيث هو. ويفيض الكتاب الغربيون في وصف الفوضى التي كانت تسود الجيش الاسبان، وفي سفالة هؤلاء الجنود. ويقول الكونت سيركور في هذا الصدد (إن رواية أحد مرافقي الجيش تشير إلى أن بين جنود المركيز الـ ٠٠ ٢٤٠ رجل ألفاً ومئتين على الأقل لا يخجلون إذا دعاهم الإنسان لصبوصياً. وقد أصدر اليهم القائد العام أوامر مشددة بعدم الاساءة إلى السكان العرب على اعتبار أن الجيش أتى لتهدئة الثورة، وليس للسلب والنهب والتعسف. ولكن الجنود لم يهتموا بأوامر قائدهم، ولم يحترموها، وكان أول من خالف أوامره ابنه (الكونت دوتانديلا) الذي بدأ بالاتجار بالمغانم، كما أن الضباط الآخرين كانوا يدفعون جنودهم إلى السلب والنهب)(٢).

١ ـ البذول PADUL

۲ ـ كونت سيركور ج۲ ص ٣٣٠.

#### ٢٥٤ ـ بدء المعارك:

بقي القائد العام معسكرا في دركال حتى وصلته من مدن مقاطعة الاندلس نجدات من المغامرين النبلاء الطامعين في الاثراء عن طريق المغانم. فبلغ تعداد جيشه حوالي خسة آلاف رجل. وشرع في ٩ كانون الثاني ١٥٦٩ في الزحف على البشرات، حتى وسمل (جسر الطبلات). وهذا الجسريمتد فوق غورسحيق تمربه طريق البشرات إلى غرناطة. وكان ابن امية نفسه يقف امام هذا الجسرعلى رأس خيرة رجاله لصد الاسبان، لأنه كان يقدر أنهم سيحاولون سلوكه للوصول إلى اورجبة لنجدة حامياتها التي أخذت مقاومتها في الانهيار.

وتقدر الروايات الاسبانية قوات ابن امية باربعة آلاف رجل، يؤلفون ثلاث كتائب، يقودها تحت اشرافه ثلاثة من القادة هم: (الناقص) و(الرنداتي) و(جير ونسيلو الارشيدوني). وليمنع ابن امية تقدم الاسبان أمر بهدم الجسر، ووضع ألواحا من الخشب تسمح بالعبور لشخص واحد، وأقام الرماة في مرتفع يسيطر على الجسر ويؤمن حمايت. وحينها تقدم الاسبان من الجسر اطلق عليهم المسلمون نيران اسلحتهم فتراجعوا مذعورين. واحدث هرب المقدمة اضطرابا في الجيش كله. ولم يتمكن المركيز من السيطرة على الموقف، ومنع جنوده من الهرب، الا بصعوبة بالغة. وتقدم هوأمام الجيش فاصابت قذيفة لم تلحق به كبير أذي، وحمي وطيس المعركة، وشرعت المدفعية باطلاق نيرانها على مراكز المسلمين، وكان ابن أمية يتجول على طول الجبهة يديىر العمليات ويعطى الأوامر ويشجع المقاتلين وكان يركب حصانأ أبيض، ويلبس ثياباً مزركشة. وبعد قصف شديد من المدفعية الاسبانية، اضطر-المسلمون إلى التخلي عن مواقعهم المسيطرة على الجسر، فتقدم الاسبان لعبوره، ولكنهم ذعروا من العبور على ألواح خشبية ضيقة وغير مثبتة ، إلا أن أحد الرهبان خاطر نفسه، وعبره أمامهم، فعبر وه وسقط بعضهم في الخندق فدقت أعناقهم. وحاول المسلمون مهاجمة اللذين عبر وا الجسر، فردتهم المدفعية واضطرتهم إلى التراجع وانسحب القادة المسلمون برجالهم إلى مواقع حصينة. وتابع الاسبان نقدمهم حتى وصلوا (أورجبة) فوجدوا حاميتها في حالة صعبة. وقد أتاح للاسبان ' تمركزهم في أورجبة ، السيطرة على المنطقة الثاثرة وتهديدها.

ويصف المؤرخون الغربيون حذق ابن امية، وبعد نظره، وكفاءته الحربية، ويقولون، إنه لوكان تحت امرته جنود مدربون لأمكنه أن يتعادل مع المركيز دو موند يخار، ولكن جنوده كانوا فلاحين بسطاء تؤثر في نفوسهم الهزيمة والتراجع، وتضعف من ثقتهم وهمهم (١).

ترك الاسبان في جسر الطبلات قوة من رجالهم تحميه وتحرس الممر فلها ابتعدوا قام القائدان العربيان الناقص والارشيدوني بمهاجة مفرزة الحراسة وقضيا عليها قضاء تاماً، ولكنها انسحبا من المنطقة دون أن يدمرا الجسر، أويتركا عنده قوة تحميه، وتقطع الطريق على الاسبان. ولو فعلا ذلك لهددا جيش المركيز موند يخار تهديدا خطيراً، ولأجبراه على الانسحاب متر احعاً من حيث أتى أوعلى استدعاء ابنه مع القوات الموجودة في غرناطة، وكلاهما شديد الخطورة بالنسبة إليه, ولما انسحب العرب من منطقة الطبلات، أرسل الاسبان قوة احتلت الجسر، وتابع المركيز تقدمه.

## ٢٥٥ ـ اهم المعارك التي جرت: أ ـ في المنطقة الغربية:

ا ـ تمركز ابن امية بعد انسحابه من جسر الطبلات في (بوبيون) حاضرة منطقة (بكيرة)، ووضع قوتين كبيرتين في الجناحين، وقدة صغيرة في القلب، مهمتها استدراج الجيش الاسباني، الى المكان المناسب ثم تطبق عليه قوتا الجناحين. وتقدم المركيز فناوشه القلب وهويتراجع فاندفع الاسبان كلهم في الهجوم، كل منهم يريد الفوز بمغنم، وحينئذ انقض عليهم العرب من كل جانب، فانهزمت فصيلة الرماة، ودبًّ الخلل في صفوف الاسبان، ولم يستطع المركيز اعادة النظام إليها إلا بجهد كبير. ولما وجد العرب أنهم فقدوا عنصر المفاجأة اضطروا إلى الانسحاب، وغنم النصارى مغانم لا تحصى، مما خلفه العرب بعد انسحابهم.

لاسباني على جير ونيمو المالح، في مضيق رباحه، فانسحب المالح وجيشه الى البشرات.

٣ ـ وهاجم ٥٠٠ من العرب، الاسبان المتمركزين في (بطره)، وكان الضباب كثيفاً، فهزموا الاسبان هزيمة منكرة، ولما انقشع الضباب وجد الاسبان أنهم امام قوة غير كبيرة، فعادوا إلى الهجوم، فانسحب العرب.

۱ ـ سيركورج ۲ ص ٣٣٦.

#### ٢٥٦ ـ المعارك في الجبهة الشرقية:

1 - كان القائد فرناندو الغُرِّي مكلفاً بقيادة القوات الثائرة في الجبهة الشرقية ، وبعد معارك عديدة خاضها مع الاسبان ، ارتد إلى منطقة وادي المرية ، وأقام معسخره في (جيسيخا) الواقعة على نهر المرية ، ورمم فيها بعض التحصينات ، وزاد في عدد الحواجز والمتاريس ، وإغراق الأرض بمياه الأقنية ، ليعيق تقدم الفرسان في مسالك الجبال . وتقدر الروايات الاسبانية عدد القوات التي كانت تحت إمرة (الغُرِّي) بحوالي عشرة آلاف . ولما أصدر الملك أمره إلى مركيز بلش بمهاجة المناطق الثائرة من الجهة الشرقية ، تقدم هذا على رأس قوة تقدر بحوالي خسة آلاف راجل وثلاثمئة فارس ، وصفهم مؤرخ كان يرافقهم ويدعى - بيرس دوهيتا - بأنهم كلهم لصوص وهو - أي المؤرخ نفسه - أولهم ، ليس لهم هم غير السلب والنهب ، وهتك الأعراض ، والقتل ، فكان والمرون كل ما يقع تحت أيديهم حتى القطط ، وذلك لكيلايفقدوا عادة السرقة ، ولم يكن قائدهم المركيز بأشرف منهم ، وقد كلف أخاه بقسمة الغنائم فكان يختصه بأفضلها (١) .

ووصل المسركين إلى (جيسيخا) يوم ١٢ كانون الثاني ١٥٦٩ فالتحم به الثائرون، وأخيراً تمكن الفرسان الاسبان من الاشتراك في المعركة، وبعد قتال شاق ومرير، دافع فيه العرب عن مواقعهم شبراً فشبراً اضطروا إلى الانسحاب، ثم توقفوا وعادوا إلى الاشتباك مع الاسبان، وبعد قتال آخر ضار، ودفاع عنيد من جانب العرب، اضطروا إلى الانسحاب مرة أخرى. واتجه (العُرَّي) إلى (أندرش) لكي ينظم صفوفه، وينضم إلى ملكه.

وقام القائد (ابن مكنون) بمناورة بارعة ليحول دون المركيز ودون مطاردة المنسحبين، ونجح في ذلك، فقد سار ابن مكنون بقواته التي تقدرها الروايات الاسبانية بثلاثة آلاف رجل، باتجاه المرية، متظاهراً أنه يريد مهاجمتها، فخاف المركيز من هذه الحركة، وتخلى عن مطاردة (الغُرَّي) وجماعته وسار للقاء ابن مكنون.

استقسر ابن مكنون في فيليش (Filix) ، على السفح الجنوبي لجبال (غدر)(۲) ، فسار إليه المركيز بقوات بلغت بمن انضم اليها من المغامرين ، حوالى ثمانية

۱ ـ سيركور ج۲ ص ٣٤٥.

۲ ـ جبال غدر (Sierra Gador) . ۲

آلاف رجل. وتذكر الروايات الاسبانية أن جيش المركيز كان في حالة من الفوضى لا توصف، وقد بلغ تذمر الجند أشده بسبب الطريقة التي كانت تقتسم بها الغنائم، وأحذ الكثير ون ينسحبون، ولكن غيرهم كان يحل محلهم طمعاً في جني الغنائم، وقد بلغ الاستياء بالجنود حد القسم على أن لا يبقوا عربياً يقع في يدهم حياً (١)، وتردد المركيز كثيراً في خوض المعركة مع ابن مكنون بهذه الحثالات من الجند الفوضويين، لكنه قرر أخيراً خوضها.

تصف الروايات الاسبانية (ابن مكنون) بأنه رجل خبير في أمور الحرب، وتقول إنه لما رأى تقدم المركيز نحوه وضع خطته على أفضل وجه، فأقام أكثر الجيش في سهل أمام القرية، ووضع مفرزتين من حملة البنادق لتغطية جناحيه، ووضع على جناحه الأيسر أيضاً خسمئة رجل تمركزوا في جبل منيع. وألبس الأطفال والنساء ملابس المحاربين، وأقامهم في أسفل الحصن القديم بين الصخور ليظن من يراهم من بعيد أنهم احتياطي قوي للجيش، وأقام كميناً من خسين رامياً في مدخل الوادي.

ولما اقترب المركيز من ميدان المعركة في ١٨ كانون الثاني، فهم خطة القائد العربي، فأمر مشاته بأن يتجهوا إلى خط الدفاع العربي، وأن يتوقفوا على مدى مرمى البنادق، دون الدخول في معركة، إلى أن يصل الفرسان الذين كلفهم بأن يقوموا بالتفاف كبير لتطويق ميسرة العرب. ولكن خطة المركيز فشلت بسبب حاسة أحد الجنود الاسبان الذي أخذ باطلاق النار، وتبعه غيره، ونشب القتال، واشتبك الجيش الاسباني كله فيه، وبعد معركة عنيفة دامت وقتاً طويلاً اضطر العرب إلى اللسحاب، فاجتاز قسم منهم السهل إلى الطرف الآخر، ولم يحاول الاسبان مطاردتهم، أما القسم الاخر فقد لجأ إلى الطرف الآخر، ولم يحاول الاسبان الاسبان، وحمي وطيس المعركة بشكل لم يسبق له مثيل، واستبسل المسلمون استبسالا كبيراً، واشتركت النساء والأطفال في القتال، ولكن العدوكان أكثر منهم عدة وعدداً، كبيراً، واشتركت النساء والأطفال في القتال، ولكن العدوكان أكثر منهم عدة وعدداً، فاضطر القائد (ابن مكنون) إلى الانسحاب حينها لم يبق معه إلا قلة من الرجال، وبعد أن أدى واجبه، كقائد وكجندي على أفضل وجه. وقتل اثنان من كبار قادته وبعي أحدهما (فتي) (Futey) ، والآخر (تيسير) (Tosir) ، والسلاح في أيديهها، وقتل يدعى أحدهما (فتي)

<sup>(</sup>١) نفس المصدرج ٢ ص ٣٤٨.

عبد كبير من النساء والأطفال والمقاتلين، وقذفت كثير من النساء بأنفسهن من أعلى الحصن لكيلا يقعن في أيدي الاسبان سبايا. ولم يوفر الاسبان الأطفال والرضع، فكانوا يقتلون بنذالة كل من يقع تحت أيديهم. ويروي المؤرخ (دوهيتا)، الذي حضر المعركة، أن القسوة التي ارتكبها الاسبان في ذلك اليوم لا يمكن وصفها لبشاعتها. وروى قصة امرأة وجدت قتيلة عمدة بين أبنائها الستة صبية وبنات، ويبدو أنها خافت على رضيع لها فنامت فوقه لتنقذه فأجهز عليها الجنود وضربوا الرضيع بالسيف فقطعوا لسانه وتركوه يسبح في دم أمه ظناً منهم أنه مات فانقذه دوهيتا(۱)، وتبالغ الروايات الاسبانية على عادتها، فتقول إن خسائر العرب كانت نحواً من ستة آلاف قتيل منهم أكثر من ألف محارب، ولم تذكر عدد قتلى الاسبان، ولكن الكونت سيركور يعلق على هذه المعركة بأن عدد القتلى الاسبان لا يمكن إلا أن يكون كبيراً جداً بسبب عنف المقاومة العربية.

وغنم الاسبان إثر هذه المعركة مغانم لا تحصى، وأسروا حوالي ٢٠٠٠ شخص من النساء والأطفال فاسترقوهم، وكان بينهم (ابن القائد ابن مكنون واختاه). ولما امتلأت أيدي الجنود الاسبان من المغانم حاولوا التهرب من القتال، والعودة إلى بيوتهم، وتطاولوا على قائدهم المركيز واستخفوا به.

#### ٢٥٧ - مجزرة رهيبة يرتكبها الاسبان:

تقول الروايات الاسبانية إن الهزائم التي لحقت بالثاثرين حركت النفوس الضعيفة لتطالب بالمفاوضة لتقرير شروط الاستسلام. وتقول هذه الروايات إن ابن جوهر عم الملك ابن أمية - هوالذي تزعم حركة المطالبة بالاستسلام خوفاً من طغيان ابن أخيه، وحمل من اجتمعوا إليه في قرية قبالة (٢)، على إرسال رسولين اسبانيين كان العرب قد أنقذوهما من أيندي بعض الثائرين، لمفاوضة القائد الاسباني، وكلف ابن جوهر الرسولين بأن يعرضا على مونديخار الاستسلام لقاء تأمين الثائرين على حياتهم. لم يستطع مونديخار أن يبت في الأمر مخافة رفض الملك الاتفاق. وفي ليل ١٨ كانون الشائي وصل المركيز إلى قبالة فسلمها إليه أهلها مع عدد كبير من الأسرى النصارى

<sup>(</sup>۱) سیرکورج ۲ ص ۳۶۴.

<sup>(</sup>Y) قرية قبالة (Gubillas) .

الذين كانوا فيها، فأمن أهلها. ثم غير ابن جوهر رأيه فجأة وأقنع ابن أخيه بالايغال في الجبال، وأثر الانسحاب في نفس بعض ضعفاء النفوس، فتقدم عدد كبير منهم إلى المركيز يعلنون له طاعتهم، فمنحهم الأمان ايضاً. وجمع المركيز النساء والأطفال العرب الذين كانوا في قبالة، وكانوا قرابة ٢٤٠٠ شخص، فوضع بعضهم في الكنيسة، وبعضهم الأخر بقي خارج الكنيسة، وكان من بقي خارج الكنيسة قرابة ألف امرأة وثلاثمئة رجل من الشيوخ. وفي الليل تقدم أحد الاسبان يحاول اغتصاب إحدى الفتيات فدافع عنها أحد المسلمين، وقتله في أثناء العراك بينها، ولما علم النصارى بها أصباب زميلهم اندفعوا يقتلون المسلمين من رجال ونساء وأطفال، حتى قضوا على جميع الذين كانوا خارج الكنيسة (۱).

## ٢٥٨ \_ تجدد المعارك في المنطقة الغربية:

اراد الملك أن يضع حداً للتنافس بين [مركيزي (مونديخار) و (بلش)]، فأرسل شخصاً يدعى فرانسيسكو دو كوردوف إلى المرية بصفة قائد عام ، كها أرسل شخصاً آخريدعى دون ديكودو مندوسا للاطلاع على الحالة في (قبالة) فأدرك المركيز مونديخار أن عليه أن ينتهي من أمر الثورة إذا أراد أن يحتفظ بمنصبه، فترك قبالة يوم أن عليه أن ينتهي من أمر الثورة إذا أراد أن يحتفظ بمنصبه، فترك قبالة يوم والتمركز في مكان . ولما علم ابن أمية بحركته عقد مجلساً حربياً حضره عدد من قادة المنفيين بينهم (الخُرِّي) و (الشنيش) و (البرطال) فاقترح عليه هؤ لاء القادة ترك مدينة أوشيخار المواقعة في سهل مفتوح ، والانسحاب إلى جبال سيرا نيفادا، لأنه من الصعب الدفاع عن مدينة واسعة ضد عدومزود بالمدفعية ، كها أن الجبال تيسر الصعب الدفاع عن مدينة واسعة ضد عدومزود بالمدفعية ، كها أن الجبال تيسر واسمه (ميجيل الانسحاب في حال المزيمة والملاحقة . إلا أن والد زوجة ابن أمية وستر السرقات التي ارتكبها في أموال الثورة بصفته خازنها ، كان يريد حصر الثاثرين وجعلهم تحت رحمة الاسبان ، ومن ثم مفاوضة الاسبان على الأمان لقاء تمكينهم من وجعلهم تحت رحمة الاسبان ، ومن ثم مفاوضة الاسبان على الأمان لقاء تمكينهم من وقتل أفراد عائلته ، ثم انسحب الثاثرون من أجيجر وتبعهم اكثر أهلها ، فدخلها وقتل أفراد عائلته ، ثم انسحب الثاثرون من أجيجر وتبعهم اكثر أهلها ، فدخلها وقتل أفراد عائلته ، ثم انسحب الثاثرون من أجيجر وتبعهم اكثر أهلها ، فدخلها وقتل أفراد عائلته ، ثم انسحب الثاثرون من أجيجر وتبعهم اكثر أهلها ، فدخلها

<sup>(</sup>۱) سیرکور ج ۲ ص ۶ ۳۴.

المركيز دون قتال، وجاءه عدد من مختاري القرى مستسلمين فأمنهم، وأمن من يصل إليه واضعاً سلاحه.

# ٢٥٩ ـ مفاوضة ابن أمية على الاستسلام:

وفي ٢٩/١/٢٦ عادت كتائب الاستطالاع الاسبانية لتخبر مركيز (مونديخار) أن ابن أمية والثائرين يتمركزون في موقع حصين جداً في (بطرنة) قرب قمم جبال الثلج (سيرا نيفادا) فقرر أن يسير إليهم فوراً، برغم جميع المحاذير والمخاطر. وفي ذلك الوقت جرت اتصالات بين الملك ابن أمية والقائد الاسباني للاتفاق على حل مقبول لانهاء الثورة. وتقول الرواية الاسبانية إن ابن أمية أصبح يميل إلى إيجاد تسوية سلمية، بعد أن أثرت في نفسه، وفي نفوس جنوده الانكسارات السابقة، وإنه أصبح يخاف نتيجة المعركة المقبلة، فأرسل إلى مونديخار يعلمه بأنه يريد أن يستسلم، وأنه يريد مقابلته. وطلب إليه أن يتوقف الجيش عن الزحف، ليمكن إيجاد الحل. وأرسل المركيز رجلا من قبله يحمل رده، ولكن الجيش استمر في تقدمه حتى أصبحت مقدمته أمام معاقل الثوار في (أنيسة) وعلى مرمى أسلحتهم.

### ٢٦٠ - نشوب القتال:

واقترب قائد الميسرة الاسباني من معاقل المسلمين أكثر مما يجب، فنشب القتال بدون إصدار أمر من القادة، وحينها نشب القتال كان ابن أمية يستمع من رسول المركيز إلى رده، فاعتقد أن في الأمر خدعة فترك الرسول في مكانه وامتطى صهوة جواده وانطلق إلى ميدان المعركة ليقود جنوده، وحمي وطيس المعركة واشتبكت جميع القوات من الجانبين في قتال ضار، وبعد معركة غير متكافئة اضطر ابن أمية إلى الانسحاب، بعد أن أبلى أحسن البلاء، وتفرق المسلمون في شعاب الجبال. ولاحق الاسبان ابن أمية لكنه تمكن من النجاة إذ ترجل عن حصانه، واختفى بين الصخور. واستولى الاسبان في (بطرنة) على كثير من المغانم، وأسروا أم ابن أمية وأخواته وإحدى زوجاته.

## ٢٦١ ـ مهاجمة الاسبان مراكز المسلمين خارج البشرات :

كان العرب يحتلون خارج البشرات موقعين هامين هما (قولجر) (Guejar) و(اينوش) وتسميه الروايات الاسبانية (واينوش)، وتسميه الروايات الاسبانية (فسرانسيسكولوبس)، يساعده عدد من المتطوعة الاتراك بقيادة رجل يدمى (غوسالي). وقد تحصن الثائرون فيها وأقاموا لأنفسهم عدداً من مراكز المراقبة حول المدينة. وقد راجت في ذلك الحين شائعات عن قرب وصول قوات تركية مؤ لفة من ٧٠٠ رجل، وعن ارسال ابن أمية احاه عبد الله الى الجزائر ليطلب من واليها التركي التعجيل بإرسال إمدادات الرجال والأسلحة والذخائر.

#### ٢٦٢ . مهاجمة اينوش:

عهد الملك الاسباني إلى أخيه (دون خوان) ، بتولى القيادة العليا للعمليات العسكرية في غرناطة، وفوض إليه أمر اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الثورة، واخضاع الشائرين. ولما علم بتمركز العرب في اينوش كلف فرنسيسكو دو كردوفا بالمسير إليهم ومهاجمتهم. وقد وجد (دوكوردوفا) أن قواته قليلة، فأراد أن يعززها، واتصل بمركيز بلش لكن هذا لم يرد عليه . وفي تلك الأثناء وصلت إلى المرية تسع سفن تحمل المؤن والمعدات للحامية فطلب (دو كوردوفا) من قائد السفن (الأميرال دو اندارادا) أن يمده ببعض رجال الأسطول ليقوم بالمهمة التي كلف بها. وبعد نقاش حول اقتسام الغنائم وحصة رجال الأسطول منها، توصل الجانبان إلى الاتفاق على اقتسامها مناصفة. فأرسل إليه الأميرال ٣٠٠ رجل، انضموا إلى دوكوردوفا الذي كان يقود ٩٠٠ راجـل و٤٠ فارسـاً، وخرج الاسبان من (أنيسة) (Iniza)، يوم ٣٠ كانون الثاني. وأرسلوا أمامهم مفرزة استكشاف مؤلفة من ٧٠٠ رجل لاختبار قوة المسلمين، فناوشها المسلمون مناوشة ضعيفة ثم انسحبوا. وفي يوم ٣ شباط قسم الاسبان قواتهم الى قسمين كل قسم اتجه من طريق لمهاجمة معقل الثوار مع طلوع الشمس دفعة واحدة. ولكن المسلمين اصطدموا باحدى المفرزتين وهزموها، ثم وصلت المفسرزة الثانية وعاد المنهزمون من المفرزة الأولى فانضموا إليها، وهاجموا المسلمين فانقض المسلمون عليهم وأعملوا فيهم السيوف والرماح والرصاص، فانهزم الاسبان لا يلوون على شيء، ولكن بعض الجنود الاسبان ـ على ما تقوله الرواية الاسبانية - تمكنوا من التسلق إلى أحد المرتفعات، ثم هبطوا وأخذوا يتصايحون، فعاد الاسبان المنهزمون إلى التجمع من جديد، وجددوا الحملة على المسلمين، وقاوم الأسدلسيون والأتراك اللذين معهم مقاومة باسلة، فقتل أكثرهم وأسر القائد المسلم فرانسيسكو لوبس و (۲۷۰۰) امرأة وطفل استرقوا جميعاً، وتقدر الروايات الاسبانية المغانم التي حازها الاسبان بـ (۰۰۰ ألف دوكات).

## ۲۲۳ ـ مهاجمة (جواخارس):

تقول الروايات الغربية ان مركيز (مونديخار)، كان يعلم أن نصارى مالقة يريدون إثارة المسلمين بالقوة ليستولوا على أسلابهم ومتاعهم وأملاكهم، فأرسل الى الملك يعلمه بحقيقة الوضع، ويرجوه ألا ينخدع بحياسة بعض المغامرين الكاذبين، ولكن بعض الاسبان أخذوا يشنعون على المركيز، وينتقدونه لتركه جواخارس خارج عملياته الحربية، ومن بين هؤ لاء المشنعين ابنه الكونت دوتانديللا، فاضطره كل ذلك إلى مهاجمة جواخارس، وفي ٥ شباط تحرك على رأس ٢٠٠٠ من رجاله، فوصل إلى جواخارس الأعلى وهناك وصلته نجدة من ٣٥٠٠ راجل و ٢٠٠ مارس.

كان العرب يتمركزون في قلعة حصينة تدعى (بينيون قولجر)، تقوم في قلب المنطقة الجبلية الوعرة، بقيادة (الزمار) و(الأرشيدوني)، وقبل أن تنشب المعركة، تقدم أحد المغامرين الاسبان من المركيز يرجوه السياح له بالقيام بعمليات استكشاف، وكان يطمع في المحقيقة بأن يراه العرب فينهزموا فيحوز وحده على مغانمهم، وفطن المركيز لمقصد هذا المغامر فلم يعطه غير خسين رجلا لمرافقته لكن الطمع دفع بالكثير إلى التسلل من المعسكر واللحاق بهذا المغامر حتى أصبح تعداد من معه ٥٠٠ رجل، فاستدرجهم (الزمار) إلى المناطق الداخلية وقضى على أكثرهم وقتل الضابط المغامر. ثم لحق بهم المركيز ليمنع وقوع الكارثة لكنه وصل متأخراً وتعرض إلى خطر كبير حينها حاول انقاذ بعض الهارين.

وفي ١١ شباط قام جيش المركية بهجوم عام على مواقع الثوار فقاوموه بعناد وإصرار وقتلوا الكثيرين من رجاله وردوا ثلاث هجات شنها الجيش عليهم إلا أن الجيش تمكن في الهجوم الرابع من الوصول إلى مواقع لا تهددهم فيها أخطار الحجارة التي تقذف من أعالي الجبال، ولما أصبح الصباح علم المركيز أنه لم يبق في المعقل من

العرب غير النساء والأطفال فأمر بأن يؤتى بهم اليه ثم قتلهم جميعاً ولم يرحم أحداً منهم .

وطارد الجنود الثائرين فقبضوا على (الزمار)، بينها كان يحمل ابنته على كتفه، وعذبوه عذاباً شديداً تحمله بصبر عجيب، وقرضوا لحمه بالحديد المحمي، ثم قطعوا مفاصله، ولم ينسب إليه جرم سوى أنه عدو شريف(١)، وهرب (الأرشيدوني) وتفرق جمعه.

## ٢٦٤ \_ مطاردة ابن أمية:

وبعد احتلال (جواخاراس) أرسل الاسبان جنودهم للبحث عن ابن أمية ، والقبض عليه ، لأنهم أدركوا أن الشورة لن تنتهي إلا بالقبض عليه ، وقد علموا من جواسيسهم أنه يقضي الليل في قريبة (فالورالأعلى) ، لدى ابن عبو ، فأرسلوا اليه ضابطين مع ، ، ٦ رجل مسلحين بالبنادق ، لانفاذ مهمة القبض عليه ، وسارت المفرزة في دروب ملتوية وعرة لتصل الى غبا ابن أمية ، ولكن عياراً نارياً انطلق فتنبه أجندي القائم على حراسة ابن أمية ، فأيقظ ابن جوهر فهرب هذا دون أن يوقظ ابن أخيبه (ابن أمية) الذي كان ينام في الغرفة المجاورة . ولما استيقظ ابن أمية ، وحاول الهرب ، وجد البيت عاطاً بالجند ، ولم يكن في البيت غباً يختفي فيه ، فقرر مقابلة الأمر بشجاعة ، ولما طرق الضابط الباب ، تقدم ابن أمية يفتحه بنفسه ، ثم وقف وراءه فاندفع الجند داخلين الى البيت ، ولم يفطنوا إلى مكانه . ولما دخل آخر جندي خرج ابن أمية ، واختفى بين الصخور ، وقد عذب الاسبان (ابن عبو) عذاباً نكراً ثم قتلوه .

# ٢٦٥ \_ عروض العرب للعيش بسلام :

ولما وصلت الثورة الى هذه المرحلة تقدم العرب بعروض إلى المركيز، وكان كل ما طلبوه هو أن تمنحهم الدولة الحرية، وحق الحياة فقط، ويعلنون عن موافقتهم على ان تنقلهم الدولة إلى أي مكان شاءت من المملكة. وعرضوا على المركيز ان يتحملوا هم نفقات الحاميات التي توضع في مناطقهم إذا أريد تركهم حيث هم.

۱ .. سیرکور ج ۲ ص ۳۸۵.

ولما وصل العرض إلى المركيز، أحاله إلى الملك مع رجاء ملح بقبوله، ومنح عمو عام يعيد الأمور الى ماكانت عليا قبل الثورة. ولكن اقتراح المركيز قوبل باعتراضات كثيرة في البلاط، وطالب المعارضون بضرورة انهاء كل شيء بقوة السلاح، أما الملك فبقي متحيراً لم يقطع بشيء.

### ٢٦٦ ـ تجدد الثورة :

وأدى تردد الملك الى ضعف سلطة المركيز على جنوده، فأصبحوا عصابات مسلحة تقوم بأعيال النهب والسلب، وبدؤ وا ينتظموذ في جماعات مؤلفة من خسة عشر إلى عشرين جنديا، تغير على القرى العربية، وتقبض على من يقع في أيديها وتحمله إلى سوق النخاسة في غرناطة ليباع فيها رقيقاً. وقام جنود المركيز دوفيليس بكتير من مشل هذه الأعيال التعسفية، وإعلنوا عدم اعترافهم بصكوك الأمان التي أصدرها المركيز مونديخار. كها أن مركيز بلش نفسه كان يشجع على ازعاج العرب المسالمين، طمعاً في أن يدفع بهم إلى الشورة ليجد المبرر لمحاربتهم، واستصفاء اموالهم، واسترقاق من يقع بيده منهم (١).

وتزايد عسف الاسبان لدرجة لا تحتمل. ففي احدى المرات هاجم (الكونت دوتانديلا)، احدى قرى (اجيجر) بحجة البحث عن ابن امية، فقتل رجاله جميع الرجال، وسبوا النساء والأطفال، وحينتل لم يبق للعرب خيار أمام هذه الجراثم التي ترتكب بحقهم، فأخدوا يلتحقون بمعقل الثائرين. اما هرباً من العسف، أوحباً بالانتقام، فتزايد عدد الثائرين من جديد.

#### ٧٦٧ ـ مذبحة السجناء في غرناطة:

ارتكب الاسبان جريمة نكراء بحق مئة وخمسين مسجوناً من المسلمين، كانوا في سجن غرناطة، ولم ينج من الملبحة إلا شخصان هما والد الملك ابن امية وعمه. فقد هاجم حراس السجن والمسجونون النصارى، المسجونين المسلمين، وأخلوا في ذبحهم. ولتبرر السلطات الاسبانية هذه الجريمة الدالة على الندالة، ادعت أن الأمر وقع خطاً بسبب حادث التبس على الحراس، وتروى القصة بالشكل التالي:

سرت شائعات في غرناطة أن ابن أمية ورجاله سيأتون إلى غرناطة، وستكون إشارة وصوله، إيقاد نيران على قمم جبل الثلج (سيرانيفادا)، ترد عليها البيازين، بنران مماثلة، وعندئذ ينطلق الهجوم على السجن. وفي مساء ١٧ آذار ١٥٦٩، جاء شخص إلى الكاردينال (دوديسا)، وأخبره أن الإشارة أعطيت. وعلم نصاري غرناطة بهذا الخبر فسادهم التوتر. ووضع دوديسا قوات اضافية في السجن، ووزع السلاح على المسجونين النصاري في الساعة الحادية عشرة ليلًا، وكانت تلك الساعة هي ساعة تبديل حرس السجن، فأعطى الجندي المناوب الإشارة بدق الجرس بشكل عنيف ومتلاحق، فظن نصاري غرناطة أنها دعوة للاستنفار، فتحركت المدينة، وحينتُ له انطلق السجناء النصاري، وحراس السجن، يذبحون السجناء المسلمين. وقاوم المسلمون مقاومة باسلة ، ودافعوا عن أنفسهم بكل شيء وقع تحت أيديهم : بالحجارة التي انتزعوها من الجدران، وبالمزاليج، وبالمفاتيح. ودام الصراع مدة ساعتين. ولما رأى الحراس أن مقاومة المسلمين عنيفة، وأنها أوقعت بالمهاجمين كثيراً من الخسائر، فتحوا أبواب السجن للشعب، فدخل الكثيرون، وساعدوا الحراس في قتال المسلمين. واستشرت المعركة التي دامت سبع ساعات، وأبدى فيها العرب الكثير من ضروب التضحية والبسالة والجلد، ولم يترك أحد منهم نفسه تذهب رخيصة ، فما كان يسقط منهم واحد إلا بعد ان يُسقط واحداً أو أكثر من الاسبان . وتكاثر المهاجمون عليهم ، وقتل منهم عشرات ، ولما تعبوا من القتال وأدركوا أنهم لانجاة لهم، أوقدوا ناراً وقدفوا بانفسهم فيها، مفضلين الموت حرقاً على الموت بيد أعداثهم، ولم ينج من هذه المذبحة إلا والد ابن أمية وعمه، فقد كان الحراس يراقبونهما مراقبة

ويـذكر الكونت سيركور، أن المذبحة كانت كلها من تدبير الكردينال (دوديسا)، انتقاماً من المسلمين. وقد اختلقت هذه الرواية لتغطية جرمه الشائن(۱). واغرب ما في هذه القصة هو ان القضاء الاسباني أصدرحكماً بحق المسجونين القتلى في هذا الحادث قضى بمصادرة أموالهم وعقاراتهم لصالح الدولة، وحرم الأيتام والأرامل من الميراث. ولم يذكر أحد من المؤرخين سبباً معقولاً لصدور هذا الحكم العجيب، ولكن أحدهم ذكر تعليلاً أعجب من الحكم إذ قال: (كان بين المسجونين أفراد ارتكبوا جرائم، وكانوا مسؤولين فعلاً، ولكنهم كانوا جميعاً مسؤولين بالقصد والإرادة).

١ ـ نفس المصدر ج ٢ ص ٤٠٦.

# ٢٦٨ - جرائم الاسبان بحق العزل والنساء:

لا ينكر المؤرخون الاسبان أن ألوف الجراثم ارتكبت بحق العرب المسالمين الذين لم برتكبوا الما أو جرماً، ولم يتحركوا من منازلهم، ولم يساهموا في الثورة، وأن الجنبود والضباط والمسؤ ولين كانبوا يدخلون المناطق الهادئية فيقتلون، ويأسرون، ويسببون النسباء والأطفيال، ويهتكمون الأعراض، وينهبون الأموال، وأن كبار القادة كانبوا يقومون بهذه التصرفات ليحملوا الناس على الثورة فيكون لهم مبر راابادتهم، والاستيسلاء على جميع أموالهم، وسبي ذراريهم. وأصبح الحصول على المغنم هو المحرك الأول للجنود والضباط والقادة والأمراء ورجال الكنيسة, ولم تكن هناك سلطة تستنكر هذه الجراثم البشعة التي لطخت بالعارجبين اسبانيا. ولم يكن للعرب تجاه هذه الجسرائم البشعمة، والظلم المني لم يسبق له مثيل، من نحرج إلا أن يحملوا السلاح، وينضموا الى الثورة، فحركوها من جديد، بعد أن كادت نيرانها تخمد. فمن ذلك ما تذكره الروايات الاسبانية من أن قائد حصن شلوبانية الاسباني ـ ويعرف بإسم ديجورامير يزدوهارو ـ اتفق مع قائد الأسطول على اقتسام المغانم لقاء التساعد والتعاون ، فاتجها إلى المزارع ، حيث كان الفلاحون المسلمون يجنون قصب السكر، فاعتقلا جميع السكان وخرَّبا المزارع ونهبا البيوت، وعادا يقتسمان المغانم. وفي قريتي (مــورتــاس) و(تــورون) جاء مئة من الجنود الاسبان، من حامية مدينة (أدرا) يبحثونّ عن نصيبهم من الأرباح والمغانم، فقاومهم المسلمون، فعادوا إلى قائدهم يشكون · فذهب هذا يهدد العرب ويتوعدهم ويسيء معاملتهم، فقتله أحد العرب، وحينثد انقضّت القوات الاسبانية على رجال القريتين، وقتلتهم جميعاً وسبت النساء

وفي منطقة (باياركا) حاول ٢٥٠ جندياً نهب أموال العرب، وسبي نسائهم، فقاومهم أهل المنطقة، وقتلوهم عن آخرهم. وذهبت مفرزة من جند (مركيز بلش) إلى احدى القرى الواقعة في ضواحي المرية، لتنهب ما فيها وتسبي نساءها، فقتلها أهل القرية، والتحقوا بالثوار. وتعترف الروايات الاسبانية أن هذه الحوادث كانت تتكرر كل ساعة، حتى ان القادة الاسبان لم يعودوا يفكرون في التحقيق فيها، وسؤ ال فاعليها. وقد أدت هذه المآسي والجرائم الى دفع الناس للالتحاق بالثورة، لانهم لم يبق لهم خيار آخر.

### ٢٦٩ .. ابادة فوج من الاسبان:

كان المركيم دوموند يخار يحصر همه في ملاحقة ابن امية ، لادراكه أن الثورة لن تتحطم الا بالقضاء عليه. وكان أحد الخونة العرب يتعاون مع المركيز للقبض على ابن امية. وفي ٣ آذار أرسل المركيز قائدين من كبار قواده مع ألف جندي لمطاردة ابن امية. وسار القائدان في طرق ملتوية للتخلص من مراكز المراقبة العربية، ووصلا أخيراً أمام قرية (فالور الأعلى)، التي يتخذها ابن امية مقراً له، ولما لم يكن في القرية كثير من الرجال إذ ذاك، اغتنم الاسبان الفرصة، وقضوا الليل كله بالنهب والسلب والسبي، وكان بين السبايا ١٢٠٠ امرأة، وفي الصباح، كان العرب في المناطق المجاورة قد علموا بوضع الاسبان، فاوقدوا النيران في قمم الجبال طلباً للنجدة، فتجمعت قوات عربية كبيرة ، وحاول أحد القادة العرب التفاوض مع القائدين الاسبانيين، لاعادة ما نهبه رجالهما، ولاطلاق سراح السبايا، وأعلن لهما أنهم انها يريدون السلم والحياة الهادئة، فشتمه القائدان الاسبانيان، وحينئذ لم يبق بد من خوض المعركة. فانقض العرب على الفوج الاسباني، وابادوه عن آخره، ولم ينج إلا قرابة أربعين رجلًا. وتقول الرواية الاسبانية إن العرب أرسلوا إلى المركيز (دومونديخار) في اليـوم التـالي يشـرحون له الوضع والأسباب التي دفعتهم للقتال. كما أعربوا له عن استعدادهم لاعادة السلاح الذي تركه الاسبان في أرض المعركة، فقبل المركيز عذرهم، لأنه يعرف صدق العرب، وطبع الاسبان الجشع(١).

# ٢٧٠ ـ تعيين الأمير دون خوان قائداً عاماً:

في اواسط آذار ١٥٦٩، عين الملك اخاه (دون خوان داستوريا)، قائداً عاماً للقوات المحاربة، وأرسل إلى المركيز دومونديخار، يطلب إليه عدم القيام بأية حركة حتى يصل القائد العام، ثم خيره بين البقاء تحت امرة أخيه، وبين الانتقال إلى غضوية المجلس العسكري في غرناطة، ففضل الانتقال إلى غرناطة. ووصل الأمير ردون خوان إلى غرناطة يوم ٢٧ نيسان، وعقد مجلساً خربياً وضعت فيه خطة العمل

١ - سيركورج ٢ ص ٤١٤.

المقبلة. وتقوم هذه الخطة على تكليف مركيز بلش بالهجوم على البشرات، وإغراء المسلمين بالهجوم على قلعة اورجبة التي تتمركز فيها حامية اسبانية قوامها ٢٥٠٠ رجل، بينها يكون قائدها مستعداً لمواجهتهم، ويبقى جيش غرناطة قوة احتياطية.

### ٢٧١ ـ تجدد حماسة العرب:

دفعت جرائم الاسبان العرب إلى أحضان الثورة من جديد، فانضم إلى ابن امية الدوف منهم، وتمكنوا في وقت قصير من السيطرة على جميع المناطق، حتى انه لم يبق بيد الاسبان في البشرات إلا جسر الطبلات والبذول. وعاد النشاط إلى ابن امية، فعاقب المختارين المدين طلبوا الامان من الاسبان، وأرسل قوات حاصرت حصون الساحل: اورجبة والمنيقر وشلوبانية وموتريل وادرا والمرية. واستولى المسلمون على حصن كاستل فيروه الساحل، فأمنوا عن طريقه الاتصال بالمغرب.

والف ابن امية مجلساً ضم إليه عمه ابن جوهر الصغير، وميجيل الدالي، ورجلًا اسمه مشرف هو مختار قرية اوشيخار، وفرناندو الحبقي من وادي آش. ونظم الجيش على نمط التنظيم الاسباني، وقام باتصالات مع شريف مراكش ومع والي الجزائر التركي.

## ٢٧٢ - هجوم الثوار في جميع الجبهات:

وفي مطلع شهر أيار ١٥٦٩ اتخل الثائرون خطة الهجوم على جميع الجبهات، وأمر ابن امية عرب المرية ووادي المنصورة باعلان الثورة، ووصلت القوات الثائرة في السدف عها إلى وادي شنبل ووادي آش، ومرج غرناطة، حتى ان بعض مفارزها دخلت غرناطة نفسها.

# ٢٧٣ - نصر المسلمين على القائد الاسباني لوادي آش:

قرر المركيز دوفيليس ان يدخمل البشرات بدون اذن الأمير دون خوان، وكتب إلى حاكم وادي آش يأمره باحتمال مضيق رباحه، لتأمين الطريق في هذه المنطقة،

فقام هذا الأخير على رأس ٤٠٠ رام باحتلال هذا المضيق، ولكن قوة عربية، فاجأتهم وقضت عليهم جميعاً. وقد دفع هذا النصر بعرب مركيزيّة زينيت إلى الثورة، بعد ان خلت منطقة المرية من قوات مركيز بلش. وقد استاء خوان من تصرف المركيز فكتب إليه يأمره بالتوقف في المكان الذي يدركه فيه حامل الرسالة. ولكن المركيز لم يتوقف، وتابع سيره إلى (برجه) (berja).

#### ٢٧٤ ـ مهاجمة ابن امية جيش المركيز:

نجحت الشورة في السيطرة على كثير من المناطق، وحملت تصرفات الاسبان عرب وادي الكرين، ووادي شنيل، على الشورة. وذهب القائدان حسن الشعيبي والناقص إلى تلك المناطق، وشرعا في مهاجمة القوافل الاسبانية، واحتل الشعيبي أبشر بالقرب من منابع نهر شنيل وحصنها، فوجد ابن أمية أن مصلحة الثورة تقضي بأن يقضي على قوات المركيز في (برجه). فاستدعى قوات كثيرة للانضهام إليه، للزحف على (برجه) في أوائل حزيران. وكانت خطته تقوم على القيام بهجومين فرعيين على جهتي اليمين واليسار من الحصن. أما الهجوم الرئيسي فيقوم به امين سره مشقر (أو مشكر). وتطوع ٠٠٤ رام من مسلمي افريقيا (القومي) ليكونوا في طليعة القيات المهاجمة، واقسموا على ان لا يعودوا الا منتصرين، وتبعهم ١٦٠ اندلسي. وكلف فوجين يضم كل منها قرابة ألف مقاتل. بالقيام بالهجومين الفرعيين، وبقي ابن امية في حوالى ٠٠٠٤ رجل كقوة احتياطية.

أما المركبز فقد عرف من أحد الأسرى خطة ابن امية فهاله الأمر، وفكر في اخسلاء معسكره ولكنه أدرك انه هالك على كل حال. فاختار الثبات على انه أهون الشرين. وأخذ في الاستعداد ووزع رجاله القادرين على الفتال، وكانوا حوالي ٢٥٠٠ رجل، ووضعهم في الأماكن التي خصصها لهم، وأمرهم بحمل اسلحتهم، والبقاء على أهبة الاستعداد طوال تلك الليلة. وعند الفجر ظهر الفوج العربي الأول على يقوده (مشكر)(۱)، واقتحم الطريق، وكان الاسبان متمركزين على جانبيه، وأدرك مشكر ان الاسبان متنبه فاراد العودة ولكن المركبز لم يمهله فنشبت

١ .. ورد اسمه في الروايات الاسبانية (Maxacar) .

المعركة، وقاتل الفدائيون من مسلمي المغرب قتالاً بطولياً رائعاً، واستشهدوا جميعاً، وبعد معركة ضارية مريرة اضطر ابن امية إلى سحب قواتمه تحت وطأة هجوم الفرسان. وقد تحمل الطرفان خسائر باهظة، واضطر المركيز اثر هذه المعركة إلى الانسحاب إلى ادرا. ويقول الكونت سيركور ان كلا من الجانبين ادعى النصر في هذه المعركة، ولكن الشيء المؤكد هوان ابن امية هوالذي جنى ثهار هذا النصر إذ افلح في زحزحة المركيز عن موقعه، واضعف هيبته، فأعلن مسلمو وادي المنصورة الثورة(١)

#### ٧٧٥ \_ امتداد الثورة إلى مقاطعة مالقة:

دفعت تصرفات النصارى الاسبان بسكان منطقة مالقة إلى الثورة ، كها دفعت غيرهم إليها ، فأعلن سكان المنطقة الواقعة بين الحاسة وبين جبال (بني طوميز) (٢) الثورة في ٢٣ أيار ، وقادهم أحد قادة المنفين ويدعى (الشريران) ، وشخص آخر يعرف باسم (فرناندو الدرة) وتجمعت القوات الثائرة في إحدى الهضبات ، فخرج اليهم حاكم المرية ليهاجمهم فهزموه هزيمة منكرة ، وألجؤوه إلى حصن (بلش مالقة) ، ولم يعد يجرؤ على الخروج منه .

#### ٢٧٦ \_ بطولات وفداء:

وفي ١ خزيسران، وصلت سفن إلى شاطىء بلش، فاستأذن قائسدها الملك ورجاه السياح له بالقيام بهجوم على الشوار المتجمعين في مرتفعات فريخليانا ـ وهو المكان الذي يتجمع فيه ثوار منطقة مالقة ـ فأذن له، فسار في يوم ٧ حزيران على رأس سبعة آلاف رجل الى المرتفع. ولم يكن للعرب من سلاح غير الأسلحة البيضاء بينها كانت، القوة الاسبانية مزودة بالمدفعية والبنادق. وانقسمت القوة الاسبانية إلى أربع فرق، هاجمت المرتفع من جهاته الأربع، فقاومها العرب مقاومة باسلة، وردوا

۱ ـ سيركورج ۲ ص ٤٣٣.

٢ ـ اورده محمد عبد الله باسم جبال (بنتوفير) ووردت في الرواية الاسبانية (Sierra de Bentoniz)

هجات الفرق الشلاث، بنجاح كبير، بعد ان اوقعوا فيها خسائر فادحة، ولم يفطنوا إلى الفرقة الرابعة، لأنها لم تصل إلى ميدان المعركة. وحينا كان العرب منهمكين في رد هجات الفرق الأخرى، دقت طبول الفرقة الرابعة من أعلى المرتفع، فاندفع اليها المسلمون. وتقول الروايات الاسبانية ان النساء العربيات قاتلن في ذلك اليوم ببسالة فائقة، ولكن القوى كانت غير متكافئة، ولعبت المدفعية دوراً كبيراً في انهاك العرب فاضطروا إلى الانسحاب. وحينئذ شوهد فصل من فصول التضحية والفداء لم يسبق له مثيل في التاريخ، فقد تقدم الشيوخ العرب أمام الشباب الذين يستطيعون خدمة قضية الثورة إذا ما نجوا، ووقف الشيوخ صفاً متراصاً لا يمكن اختراقه، وثبتوا في وجه الاسبان، حتى قتلوا عن آخرهم. وقد مكن فعلهم هذا الفين من الشبان من وجه الانسحاب بسلام وانتظام، ونجا كثير من النسوة، ولكن ثلاثة آلاف منهن اسرن فمتن جوعاً. أما الذين نجوا فقد تابعوا سيرهم إلى البشرات حيث انضموا إلى قوات ابن أمية.

# ٢٧٧ ـ تبل العرب في أثناء المعارك:

وبرغم جميع المآسي والفظائع التي ارتكبها الاسبان من حكام وجنود وأفراد بحق العرب المسالمين، فإن المؤرخين الغربيين المنصفين يعترفون بأن ثوار منطقة مالقة، وجبال بني طوميز، عاملوا جبرانهم النصارى معاملة نبيلة، فلم يعتدوا على أحد منهم، ولم يرتكبوا حادثاً واحداً من حوادث القتل والسرقة، وإنها جمعوهم، وارسلوهم جميعاً إلى بلش سالمين، ويقسول سيركوران النساء المسلمات اللواتي عاملهن الاسبان معاملة وحشية بربرية، اظهرن كثيراً من الإنسانية نحو الاسبان خلال الثورة (١).

#### ۲۷۸ ـ استيلاء العرب على سيرون:

أرســل ابن اميــة قوة إلى وادي المنصورة للاستيلاء على بعض الحصون المنيعة

١ - نفس المصدرج ٢ ص ٤٣٤.

التي سيطرعلى الموادي. فهاجمت قلعة سيرون التي تعتبر أكثر هذه المواقع قوة وقصيناً، ولم يكن لدى العرب مدافع ولا آلات لقهر الحصون، فاضطروها بالجوع إلى الاستسلام يوم ١١ أيار. وأرسل الاسبان قوة لفك الحصار ولكنها وصلت متأخرة.

## ٢٧٩ ـ مأساة اخراج المسلمين من غرناطة:

كان الكردينال (دوديسا) رئيس الادارة المدنية في غرناطة، لا يترك مناسبة فيها اساءة للعرب إلا اغتنمها. ولما تزايد اشتعال نار الثورة، فكر في اخراج العرب من حي البيازين في غرناطة، واخذ يروج الشائعات بأن العرب سيقومون بثورة في نفس الوقت اللذي يشن فيه ابن امية وجماعته هجوماً على المدينة. وتقدم دوديسا بمشروع إلى المجلس العسكري في غرناطة يتضمن تفاصيل خطته لطرد العرب من البيازين، ولكن المجلس رفض المشروع بناء على معارضة الدوك دوديسا والمركيز دوموند يخار في ان يحمل المجلس الأبرياء ذنب المسيئين.

ولكن دوديسا لم ييئس فعاد يجدد الشائعات عن قرب اندلاع الشورة في البيازين، وعرض بعد شهرين مشروعه من جديد على المجلس، ولما أيد الأمير خوان المشروع، انضم اليه جميع الأعضاء بمن فيهم المركيز (دومونديخار). وفي ٢٣ حزيران المشروع، انضم المجلس باخراج العرب الموجودين في غرناطة وحي البيازين، وخرج المنادون على أصوات الطبول يدعون العرب إلى الاجتماع في الكنائس في مناطقهم، وأصدر دوديسا أمراً يقضي بضمان حياة من يطيع الأمر، وأدرك العرب عجزهم عن المقاومة، إذ كانت الحكومة اتخذت تدابير أمن مشددة، فتقاطروا الى الكنائس حيث قضوا ليلتهم.

وفي اليوم التالي اخرجوا من الكنائس بعد ان اوثقت ايديهم، ثم وضع الشيوخ المذين تزيد أعارهم عن الستين والاولاد الذين تقل اعارهم عن عشر سنين في جهة وجمع السرجال الآخرون، بين صفين من الجند الشاكي السلاح، فقادوهم خارج المدينة الى المستشفى الملكي. واندفعت النساء العربيات يحمسن الرجال على التمرد والثورة، ويقلن لهم: ايها الاشقياء، انهم يقودونكم الى المجزرة، وانه لمن الأشرف لكم أن تموتوا فوق الأرض التي ولدتم فيها، واندفع أحد الشبان فضرب قائد الجند

بحجر على رأسه كاد يصرعه، وقد انتقم الجند من العرب ابشع انتقام لهذا الحادث، وكاد الأمرية دي إلى مجزرة.

ثم انتقى الاسبان بعض الصناع والعمال المهرة، وابقوهم في غرناطة نظراً للحاجة اليهم. وهرب كثير من الشبان يوم اعلان الأمر. وتقول الرواية الاسبانية ان أمر الطرد لم ينفذ إلا بحوالي ٣٥٠٠ رجل وحوالي ٢٠٠٠ امرأة ثم وجه الجميع قوافل إلى المناطق المعينة لإقامتهم. وكان قد تقرر ان يرسل بعضهم الى قشتالة، ومنهم من أرسل إلى مقاطعة الأندلس. وتعترف الرواية الاسبانية أيضا بأنه لم يصل منهم إلى المناطق المعينة لهم إلا أعداد ضئيلة. أما الآخرون فإنهم ماتوا قتلاً بيعد حراس القوافل، أوباعهم الحراس عبيداً في سوق النخاسة، أو ماتوا من الجوع والتعب(۱)، فكانت ماساة أخرى تضاف الى المآسي الكثيرة التي عاناها هذا الشعب المنكود الحظ.

## ٢٨٠ \_ تزايد نقمة العرب على الاسبان:

وزاد عمل السلطات الاسبانية هذا في نقمة العرب وجرأتهم ورغبتهم في الانتقام وانضم كثير من الذين كانوا مسالمين حتى ذلك الحين، إلى الثوار. وفي ٣ اب، تمكن القائد العربي (الناقص) من القضاء على فصيلة من الجند الاسبان في (وادي الكرين)، بينا كانت متجهة بالمؤن الى (اورجبه). وهزم أحد الضباط العرب العاملين في فرقة الناقص، ويدعى (لوبه)، القائد الاسباني (انطونيو لونا)، ومزق الكتيبة الاسبانية التي تحرس جسر الطبلات، فاضطر من نجا من رجالها الى الانسحاب.

وضاعف (الارشيدوني) هجهاته الجريئة على المدن والقرى والقوافل الاسبانية حتى اضطر الأمير دون خوان إلى توجيه فرقة كاملة لمواجهة قوة الارشدوني الصغيرة. وشدد (المالح) قائد منطقة نهر المنصورة، من هجهاته على مدينة (اوريه)، بعد استيلائه على (سير ون). وبدأ ابن امية يهدد المرية، ولم ينقذها من هجهاته إلا مناورة بارعة من قائد الحامية الاسباني، الدني اوهم العرب بأنه يملك قوة كبيرة، كافية

١ ـ سيركور ج ٢ ص ٤٤٣.

للدفاع عنها، بينها كان لا يملك فعلاً أكثر من ٢٠٠ جندي.

## ٢٨١ ـ استئناف الاسبان عملياتهم الحربية:

اصدر المجلس العسكري امره الى المركيز دوفيليس، بترك (ادرا) التي يصعب تموينها، والاتجاه الى (اوشيخار)، على ان يكون حذرا في سيره في الممرات الوعرة التي كان عليه ان يسلكها. فسار المركيز في ٢٥ تموز بقوات بلغت حوالي ١٢٠٠٠ من المشاة و ٢٠٠٠ من المسلمون اعتراض سبيل الجيش الاسباني، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك ووصل المركيز الى اوشيخار.

## ٢٨٢ - ابن امية يجمع القوات ويستنجد بالجزائر:

ولما علم ابن امية بتحرك المركبز، ارسل رسالة الى الجزائر يطلب العون والنجدة، كما ارسل يستدعي قوات الثورة في المرية ووادي المنصورة للاجتماع اليه، وعهد الى احد قادته، ويدعى (بيدرو دو مندوسا الحسين)، بأن يقوم مع قواته البالغ عددها خمسة آلاف رجل، باعتراض سبيل المركبز، ولكن الحسين لم يتمكن من ذلك. وبعد قليل بدأت القوات العربية تتجمع في مركز ابن امية في قرية (فالور)، فقرر المركبز أن يبادئها بالهجوم قبل أن يكتمل تجمعها. وسار اليها يوم ٣ آب ١٥٦٩ بجميع جيشه. ولما علم المسلمون بتحركه نحوهم استعدوا لقتاله، وركزوا قواتهم في بجميع جيشه. ولما علم المسلمون بتحركه نحوهم استعدوا لقتاله، وركزوا قواتهم في بجميع المختارة، ووضعوا ٥٠٥ رام بالبنادق الحديثة في ممر ضيق كان على الاسبان النبيت الفريقان. وتقول الرواية الاسبان هاجمها المسلمون هجوماً عنيفاً، واستبسل الفريقان. وتقول الرواية الاسبانية أن ابن امية كان في مقدمة الصفوف على حصان البيض وعليه جبة (برنس) وعلى رأسه طربوش تركي، يدير المعركة، ويحرض الناس على القتال، ويقول لهم أن النصر من عند الله يؤتيه من يشاء، وأن الموت في ساحة المسكركة والسلاح بيد المقاتل خير من العيش الذليل. ولما حمي وطيس المعركة ارسل المركيز قائد فرسانه مع الفرسان لمهاجمة المسلمين من وراثهم، فاضطر المسلمون الى المركيز قائد فرسانه مع الفرسان لمهاجمة المسلمين من وراثهم، فاضطر المسلمون الى المرتوبة واحرق الاسبان دار ابن امية في قرية فالور.

#### ٢٨٣ ـ المسلمون يستنجدون بوالي الجزائر:

وفي آب ١٥٦٩ ارسل ابن امية قائده ، هرناندو الحبقي ، الى الجزائر ليتصل بواليها علوش علي لعله يمدهم بالرجال والسلاح . فأذاع علوش ببانا في الجزائر دعا فيه الناس من اتراك ومغاربة الى التطوع لنصرة انحوانهم الاندلسيين . فتدفقت سيول المتطوعة من كل حدب وصوب . ولما رأى الوالي كثرتهم قرر ان يستفيد منهم في القيام بالهجوم على تونس اولاً . ولكنه عاد فأذاع بياناً ثانياً ـ على ما تقوله الرواية الاسبائية ـ دعا فيه جميع الملاحقين بجرائم وجنح الى التطوع للذهاب إلى الاندلس ، على ان يعفى عنهم ، فجاءه ٠٠٤ رجل سلحهم بالبنادق وارسلهم تحت قيادة رجل تركي يعفى عنهم ، معمان مع هرناندو الحبقي ، في ست سفن . وارسل معهم كمية كبيرة من السمه حسين ، مع هرناندو الحبقي ، في ست سفن . وارسل معهم كمية كبيرة من وطاف القائد التركي حسين في المناطق الاسلامية ، ودخل سرا الى غرناطة ووادي وطاف القائد التركي حسين في المناطق الاسلامية ، ودخل سرا الى غرناطة ووادي ويتعرف على الحاجات ليقوم بارسال النجدات والسلاح ، فانعش ذلك آمال المسلمين ويتعرف على الحاجات ليقوم بارسال النجدات والسلاح ، فانعش ذلك آمال المسلمين وشدد من عزائمهم . ثم عاد حسين الى الجزائر ليقدم تقريره الى علوش (۱) .

### ٢٨٤ ـ انتكاسة الثورة ومقتل ابن امية:

وبينها كانت الشورة في اوج اندفاعتها وانتصاراتها، حدثت انتكاسة خطيرة، كانت العامل الاساسي في تقرير مصيرها. فقد دبر بعض الخونة الناقمين على ابن امية مؤ امرة ادت الى قيام المتطوعة الاتراك بقتله.

ويتلخص الحادث، كما تورده الرواية الاسبانية، في ان شخصا يدعى ديجو الجواسيل وهو ابن حمي ابن أمية وآخرين من انصاره وجماعته كانوا ينقمون على ابن امية قتله بعض مختاري البشرات الذين ضعفت نفوسهم فاعلنوا خضوعهم للاسبان. وارادوا الانتقام منه. وكان الوشاة الراغبون في احداث انشاق في صفوف الثوار، يحرضون ابن امية على المتطوعين الاتراك، ويحرضون الاتراك على ابن امية،

١ - المؤرخون الاسبان ج ١ ص ٢٨٦.

فساءت العلاقات بين الجانبين. وليحسم ابن امية الموضوع، طلب الى قريبه ابن عبو ضم الاتراك الى القوة التي تحت امرته. ثم اراد ابن امية مهاجمة القوات الاسبانية المرابطة في (موتريل) (Motril) فطلب الى ابن عبوجمع الاتراك الذين لديه والسير بهم الى (البينول)، على ان يخبره في بريد لاحق ما يجب عليه ان يفعله. وكانت غاية ابن امية تعمية الاخبار لكيلا تتسرب الى العدو. وكان على ساعى البريد بين ابن عبو وبين ابن امية ان يمر بالضرورة في (اجيجر)، فاطلع منه ديجو الجواسيل الكريمي، بحكم قرابته من ابن امية، على مضمون الرسالة. ولما علم (الكريمي) ان ابن امية سيرسل رسولا أخـر يحمـل التعليمات، اتصل بكاتب ابن امية ويدعى (ديجو اركوش) فزوّرا رسالة على لسان ابن امية، يطلب فيها من ابن عبوان يذهب بالاتراك الذين تحت امرته الى مكان معين، وهناك ينزع سلاحهم بمعاونة المئة رجل الذين يعملون تحت امرة الكريمي، ويضرب اعناقهم، ثم يفعل مثل ذلك مع الكريمي. وانتظر المتآمران دييغو الغواسيل الكريمي ودييغو اركوش رسول ابن امية الثاني، حتى وصل خارج اجيجر فقتلاه واخذا الرسالة منه ، وارسلا الى ابن عبو الرسالة المزورة مع شخص من قبلهما. ولما اطلع ابن عبوعلي الرسالة، استنكر تصرف ابن امية، واعتقد بأن الشائعات التي تنشر عن محاولة ابن امية التفاهم مع الاسبان هي صحيحة ، فاطلع قائد الأتراك على الرسالة ، فاستنكر وأصحابه أن يغدر بهم أناس إنها جاؤ وا هم لنصرتهم. ولما رأى الكريمي ان المؤامرة نجحت، اخرج من جيبه قطعة من الحشيش الذي اعتاد الاتراك تعاطيه وقال لهم ان ابن امية اعطاه اياها ليسقيها للاتراك ويخدرهم فيسهل قتلهم. فاستماء الاتراك جدا، وقرروا اغتيال ابن امية وتنصيب غيره قبل ان يحطم الثورة بانانيته. واقترح الكريمي ان ينصب احد القائدين التركيين حسين او اخيه في مكان ابن امية ، فرفضا ذلك وقالا انها اتيا لمساعدة ملك الأندلس ، وانه من الضروري ان يكون الملك من اهل البلاد. فاتفق الجميع على تنصيب (ابن عبو)، بالرغم من معارضته الشديدة. وسار ابن عبووالاتراك الى مقر ابن امية، واقتحموا عليم الابواب، وقبضوا عليم، ولم يتقدم احد من اصحابه للدفاع عنه، ثم واجهوه بالتهم المنسوبة اليه، وأروه الرسالة فدقق في الخط والتوقيع، فانكرهما وقال ان اعداءه فعلوا ذلك. وناشدهم الله الا يقتلوه، لأنه كان مسلما مخلصا وانه لم يفكر بالاتفاق مع النصاري، ورجاهم ان يطلبوا (الحبقي) ليشهد على صحة قوله، فلم يستمع اليه احد. ووضعوه في غرفة موصدة وكلفوا بحراسته المتآمرين الكريمي وكاتبه ديجو اركوش، وفي الليل انتهز المجرمان الفرصة فخنقاه(١).

#### ۲۸۵ - تنصیب ابن عبو ملکا:

تسلم ابن عبونيابة الملك لمدة ثلاثة اشهر، على ان يوافق حاكم الجزائر على ذلك، واتخذ اسم (مولاي عبد الله بن عبوملك الاندلسيين)، ووافق بعض القادة على ما تم، واوقف المتأمرون من لم يوافق، وانسحب ابن مكنون مع رجاله كها انسحب الارشيدوني. وعين ابن عبوبعض القادة لقيادة المناطق: منهم (المالح) لوادي المنصورة ومركيزية زينيت ومنطقة بسطة، و(الشعيبي) للبشرات وجبال غرناطة، وربولودوي) لمنطقة المرية.

### ٢٨٦ - جهود ابن عبو لانعاش الثورة:

جمع ابن عبوقوة كبيرة تقدرها الروايات الاسبانية بعشرة آلاف رجل، وساربها لحصار (اورجبه)، وبعد محاولات متعددة لم يفلح في اقتصام اسوارها، فقرر ان يضطرها الى الاستسلام بالجوع. فارسل قائد الحامية رسالة الى الامير دون خوان في غرناطة يطلب منه النجدة، فكلف الامير الدوق (دوسيسا) بالقيام بالمهمة. ولما علم ابن عبوبمسير الدوق نحوه، رفع الحصار عن اورجبه، واتجه الى (لانخارون) ليقطع الطريق عليه، وعلى اثر ذلك قرر المجلس العسكري سحب الحامية من اورجبه لعدم فائدتها، ولصعوبة تموينها وانجادها. وكان فيها قرابة ١٥٠٠ رجل, وقبض الدوق على بعض العرب المذين محملون رسائل من ابن عبو الى بعض قواده يطلب اليهم فيها الاجتماع إليه للقيام بشن هجوم على الدوق.

وتقدم الدوق يريد مناجزة المسلمين القتال قبل ان تجتمع قواتهم، فسار على رأس ٢٠٠٠ راجل و ٣٠٠٠ فارس، ولما رأى المسلمون تحرك الاسبان، اتخذوا أهبتهم للقتال، وجرت معركة عنيفة، انهزم فيها الاسبان هزيمة منكرة، بعد ان قتل منهم دعم شخص. وتحاول الرواية الاسبانية تلطيف اثر هذه الهزيمة فتقول إنه لولا نفوذ

١ ـ تاريخ ثورات وعقاب الموريسكيين ج ٢١ ص ٢٩٢.

الدوق، وحرمة الجيش له، لما توقف سيل الهاربين(١).

#### ٣٨٧ ـ محاصرة قلعة اوريا:

علم جير ونيمو المالح ان (حصن اوريا) فيه كثير من الناس، وتنقصه الاقوات والمذخائر، ففكر في الاستيلاء عليه، واخذ في جمع الرجال للهجوم عليه. وعلم الاسبان بها يريده المالح فاسرعوا بارسال النجدات الى الحصن، واخلوه من النساء والأطفال والشيوخ (اوائل تشرين الثاني ٢٥٥٩). ولما تكاثر عدد الاسبان في اوريا اغاروا على قرية (مانتوربا) التي تجمع فيها المسلمون، فنسفوا مستودعا للبارود. ونهبوا الماشية، ولكن بعض النجدات العربية اعترضتهم وهم عائدون الى اوريا، والتحمت معهم، وجرى عراك عنيف. وتقول الرواية الاسبانية ان حامل الراية المسلم اظهر من الجلد والشجاعة ما لم ير مثله، فقد كان على حصانه يحمل العلم بيده، فهاجمه الاسبان وطعنوه بحربتين اخترقت الطعنة جسمه، لكنه بقي واقفا بيترحزح، فارسل القائد الاسباني برحه فاخترقت الطعنة جسمه، لكنه بقي واقفا لم يترحزح، فارسل القائد الاسباني شخصا نسفه وحصانه بلغم، فقتل الحصان وسقط الرجل ولكنه ظل محسكا برايته، وحاول الاسبان انتزاع الراية منه فلم يفلحوا، ويتمكنوا من انتزاعها منه حتى فارق الحياة (٢).

### ٢٨٨ ـ بدء تدهور الثورة:

تشاءم الناس بعد مقتل ابن امية، واخذ التنافس يشتد بين القادة، ونفر كثير من الثائرين، وضعفت ثقتهم. وفي ذلك الحين كانت اسبانيا تحشد كثيراً من القوات مكنتها من استعادة المبادهة في ميادين القتال.

وفي اواخسر كانسون الأول ١٥٦٩، سار الامسير دون خوان إلى حصن ابشسر

١ - نفس المصدر ج ٢١ ص ٢٩٧.

۲ ـ ثورات الموريسكيين وعقابهم ج ۲۱ ص ۳۰۲.

بنفسه، وكان \_ على ما تقوله الرواية الاسبانية \_ يطمع مثل غيره في المغنم، وقد استاء لسبق غيره له في احتلال ابشر(١).

### ٢٨٩ ـ الاستيلاء على غاليرا:

وفي ٢٩/٢٩/١٢/١٩ ، تحرك الامير دون خوان الى (بسطة) ، وبعد ان اقام فيها بضعة ايام اجتمعت اليه القوات خلالها ، اتجه الى غاليرا على رأس قوة يبلغ تعدادها ٢٢ ألف مقاتل . وكان للمسلمين قوة تعسكر في الكنيسة خارج البلدة ، فهاجها الاسبان هجوماً عنيفاً ، وتمكن المسلمون من رد المهاجمين عدة مرات ، واخيرا تغلب عليهم الاسبان وتمكنوا من الاستيلاء على الكنيسة بعد قصف شديد بالمدفعة .

وحفر الاسبان خندقاً حول البلدة يمرون فيه دون التعرض لنيران المدافعين عن (جاليرا)، ثم قام الاسبان بشن هجوم عنيف، رده المسلمون بعدان كبدوا المهاجين خسائر كبيرة. ولما رأى (الامير خوان) أن المدفعية لا تحدث أثراً كبيراً في الجدران المصنوعة من اللبن، أمر بوضع لغم، نسف جانباً من السور، وتدفق الاسبان من هذه الثغرة، فقاتلهم المسلمون عليها قتال المستميت، واشتركت نساؤ هم واطفالهم في رد المهاجمين، وحاول خوان أن يرسل قوات من الجهة الشرقية، فاخفق هجومها ورد بخسائر كبيرة. وتقول الرواية الاسبانية إن الاسبان خسروا في هذا الهجوم على وضع فيه خوان عقم محاولاته أمر بالتراجع. وعقد مستمرة في اطلاق قذائفها. وبالفعل وضع لغمين تجت الأسوار، بينها تكون المدفعية مستمرة في الطلاق قذائفها. وبالفعل فجر الاسبان لغمين، وتدفقوا إلى البلدة عن طريق الثغرة المفتوحة في السور، وجرى قتال دموي رهيب، وقعت فيه ضحايا كثيرة من الخبين، أكثرهم من النساء والأطفال، فأمر الامير خوان بقتلهم جميعا أمامه. واقترح بعض المجرمين الإسبان أن يذاب النحاس ويصب في أرحام المسلمات انتقاما منهن. ولا تذكر الرواية الاسبانية التي أوردت هذا الاقتراح إن كان الامير قد اخذ به قبل قتل النساء أو لا. ولكن الشيء الأكيد هو أن تفتق عقلية عن مثل هذا الاقتراح قبل قتل النساء أو لا. ولكن الشيء الأكيد هو أن تفتق عقلية عن مثل هذا الاقتراح قبل قتل النساء أو لا. ولكن الشيء الأكيد هو أن تفتق عقلية عن مثل هذا الاقتراح

١ ـ نفس المصدرج ٢١ ص ٣٠٦.

المجرم الخسيس دليل على أن مجتمعها وظروفه لا تستنكر تنفيذه(١). ويقول سيركور ان دون خوان امر بقتل النساء والاطفال وان ١٤٠٠ امرأة قتلن بحضـــوره(٢).

### • ٢٩ ـ الهجوم على سيرون وهزيمة الاسبان:

وبعد ذلك تحرك دون خوان الى (سير ون)، ولما شعر المسلمون بزحف الاسبان عليهم أوقدوا النيران تحذيرا وطلباً للنجدة، فخفت اليهم النجدات من كل جانب، وخف (الحبقي) و (المالح) على رأس قوة قدرت بستة آلاف رجل، وجرى التحام مع الاسبان قتل فيه الكثير ون من الاسبان وهم منهمكون في النهب والسرقات، وألقى اخرون السلاح وهربوا، وامتدت الهزيمة إلى الجيش كله فلم يعد الامير يستطيع وقفها، فطلب إلى المهزومين أن ينسحبوا بانتظام على الأقبل، لتخف فيهم والاصابات، فلم يستمع إليه أحد. وتمكن خوان أخيرا من جمع عدد من الجنود ساربهم منسحباً فطاردهم المسلمون مسافة طويلة. وتحاول الرواية الاسبانية أن تخفف من أثر هزيمة الأمير، حفاظا على اعتباره. ولكنها تعترف أن خسائر الاسبان بلغت ، ، وقتيا (الا

## ١٩١ ـ ابن عبو يستنجد بمفتي القسطنطينية:

شعر المسلمون بحرج موقفهم، وأن النصارى أصبحوا في موقف من يستطيع توجيه الضربة، فأرسل ابن عبوكتاباً مؤرخاً في ١١ شعبان ٧٩هم، (١١ شباط ١٧٠٠م) إلى مفتي القسطنطينية، يستنجد به، ويرجوه التوسط لدى السلطان لانجاد الثورة، وتقديم العون الفعال لها. وفي نفس الوقت كتب ابن عبو إلى ناثب السلطان العثماني في الجزائر، يستنجد به، وقد وجد نص الكتاب بين أوراق ابن عبو في كهف في

١ - نفس المصدر ص ٢٩٤.

۲ - سیرکور ج ۳ ص ۷۵ ـ ۷۹.

٣١- تاريخ ثورات الموريكسيين وعقابهم ج ٢١ ص ٣١٦.

كاستــاريس، وأورد المؤرخــون الاسبــان ترجمته إلى الاسبانية(١) ، وفيها يلي نورد ترجمة ' للكتاب المرسل إلى مفتي القسطنطينية :

بسم الله الرحمن الرحيم،

العزة لله ، من عبد الله المتوكل عليه ، الحي بفضله وقدرته ، المجاهد في سبيله ، أمير المؤمنين المتمسك بشريعة الله ، مبيد الكفار، وقاهر جيوش العاصين لله ، مولاي عبيد الله بن عبو ، بارك الله مسعاه ، وسند خطاه ليسترد عزة الاندلس ، ويجدد نهضتها ، نصرها الله القدير ، وهو القادر على كل شيء . صديقنا وحبيبنا الخاص ، السيد العظيم ، الشريف الكريم ، السامي المتقدم ، العادل المحسن الخائف من الله ، أنعم الله عليه بنعمة الغفران .

اما بعد، فسلام الله عامة على دولتنا العلية، ونعمته وبركاته الوفيرة.

ايها الأخ العزيز، لقد بلغتنا أنباء دولتكم العلية، وشخص الملك الكريم، وما صدر عنه من العطف على التعساء البائسين، وأنه سأل عنا مهتباً لمعرفة ما يجري لدينا، وأنه اهتم وتألم لما اصابنا من ضنك ونصب على أيدي أولئك المسيحيين، وأن صاحب الجلالة والعظمة السلطان، قد أرسل الينا كتابا مختوما بخاتمه يعدنا فيه النصرة، بعدد وأفر من الرجال المسلحين، وبها نحتاج اليه من العون والعدد التي تسمح لنا بالحفاظ على هذه الأرض. وبها أننا نقاسي المتاعب الشديدة في هذه الأزمة المريرة، فاننا نلجأ من جديد إلى الباب العالي، نطلب النجدة، والمعونة والنصر عن يدكم.

فالنجدة النجدة، بالله القاهر فوق الناس جميعا، ونرجو من سيادتكم اعلام السلطان القادر باحوالنا وإخباره باخبارنا، وبالحرب الكبرى التي نخوضها، وقولوا لعظمته انه اذا اراد ان يشملنا برعايته وعطفه، فليبادر الى انجادنا بسرعة قبل ان نهلك، فهناك جيشان قويان يتجهان الينا لمهاجمتنا من جهتين، واننا اذا ما اندحرنا في المعركة فان الله سيحاسبه على ذلك حسابا عسيراً يوم القيامة، يوم لا تنفع القوة في الحجة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حرريوم الثلاثاء في الحادي عشر من شهر شعبان ٩٧٧ مولاي عبد الله محمد بن عبو

٢ - نفس المصدرج ٢١ ص ٣١٧

#### ٢٩٢ ـ استئناف العمليات العسكرية من الجانب الاسباني:

ولما شعر الاسبان بالارتباك المذي يسود الشورة بعد مقتل ابن أمية ، انطلق قادتهم يشنون الهجهات على المسلمين في كل الجبهات ، واستولى دون خوان على حصن (سيرون) ، وهرب الحبقي منه بعد أن قتل حصانه ، وقتل كثير من المسلمين . واحتل الاسبان خلال الربع الأول من عام ١٥٧٠ عدداً من الحصون والمواقع التي كانت بيد الثائرين .

# ٢٩٣ ـ إجبار من تبقى من المسلمين في غرناطة على النزوح عنها :

ولما شعر الاسبان بتحسن وضعهم العسكري، أمر الأمير دون خوان المسلمين ـ في ١٤ شباط ١٥٧٠ ـ بأن يستعدوا للنزوح عن غرناطة والمرج إلى المناطق الداخلية. وفي ١٩ آذار بدأت مسيرة قوافيل النيازحين. وتعترف السروايات الاسبانية بأن أكثر النازحين ماتوا في الطريق.

#### ٢٩٤ ـ المفاوضات لانهاء الثورة:

في الوقت الذي اندلعت فيه نيران ثورة عرب الأندلس، كان الغزو العثماني يمتد إلى أوروبا ويهددها تهديداً خطيراً، فقررت عصبة الأمراء النصارى فيها اختيار الأمير دون خوان - شقيق ملك اسبانيا - قائداً للجيش النصراني الموحد، المكلف بمواجهة الغزو المتركي. فأراد الملك الانتهاء من مشكلة الثورة، وأمر أخاه ببدء المفاوضات مع قادتها، فاختار دون خوان بعض أصحابه ممن لهم صداقات مع عرب اسبانيا للتوسط في المفاوضة مع الثوار، فاتصل أحدهم ويدعى - باراداس - بصديقه الحبقي - اللي أصبح قائداً عاماً للثورة بعد موت المالح - واجتمع به في ٥ شباط في مرتفعات (سيرا نيفادا) وحدثه عن ضرورة انهاء الحرب، وعرض عليه العفو، وحاول اقتاعه بضرورة اغتنام هذه الفرصة. فوعده الحبقي بدراسة الأمر مع زملائه القادة المسلمين وأبلغه أنه لا يوجد أحد يرغب في السلام أكثر منه. واستمرت المفاوضات بشكل سري. وكان الحبقي يحاول استهالة ضباط الجيش الثائر وجنوده، وإقناعهم بشكل سري. وكان الحبقي يحاول استهالة ضباط الجيش الثائر وجنوده، وإقناعهم

بضرورة وضع حد لاراقة الدماء وهدر الأرواح والأعراض.

وأصدر دون خوان، منشوراً للشائرين يحنهم على وضع السلاح، وإعلان الخضوع خلال عشرين يوماً، ويؤكد لهم العفو التام عن الجرائم التي ارتكبت، ويعد من لحقت بهم أضرار بأن يسمح لهم بالمطالبة بالتعويض عنها، وأكد لهم أنه لا يمكن أن يفرض الرق على أحد من المستسلمين.

وفي ١٨ نيسان ١٥٧٠، أرسل (ألونسودوغرانادا فينيجاس)(١)، رسالة إلى صديقه ابن عبو، يحاول اقناعه بانهاء هذه الحرب المشؤومة، ويحثه على إرسال وفد من قبله للمفاوضة لتقرير شروط الصلح، ولما وصلت الرسالة إلى ابن عبوكان عنده قائده الحبقي فنصحه هذا بالرد على الرسالة، فرد عليها برسالة مؤرخة في ٢٢ نيسان ١٨٠٨. وقد أنحى ابن عبو في رده باللائمة على الذين تسببوا بالحرب، وإشعال نار الثورة، وطلب من ألونسو فينيجاس أن يرسل أماناً من الملك للحبقي لمقابلته ومفاوضته(١).

وجرت اتصالات كثيرة بين (الحبقي) وبين الاسبان، واجتمع بمندوبي الملك يوم ١٩ أيار، وقدم مذكرة بالشكل الذي نصحه به كاتب دون خوان. وبعد ان ارسلت المذكرة إلى الامير، تم الاتفاق مع الحبقي على أن يذهب باسم ابن عبو وباسم القادة الأخرين ليطلب من الأمير الرحمة والصفح ويسلم اليه السلاح والعلم. وبعد شد يعفو الأمير عنهم باسم الملك، ويرسل المحاربين المستسلمين مع نسائهم وأطف الحم إلى الأماكن التي عليهم أن يعيشوا فيها، وقبل الحبقي أن لا يبقى أحد من الثائرين في البشرات.

وإثر ذلك ذهب الحبقي مع ٢٠٠٥ رجل إلى معسكر الاسبان وأعلنوا للأمير الخضوع ، وسلمه الحبقي العلم والسلاح بأسم ابن عبو، فقبله الأمير وأكرمه ، وبقي الحبقي في معسكر الاسبان حتى يوم ٢٧ أيار عاد بعدها ليخبر ابن عبوبها تم . وفي ٢٥ أيار عاد الحبقي إلى معسكر الاسبان وتقول الرواية الاسبانية إنه كان يحمل موافقة ابن عبو والاتراك وعامة الناس ، على إنهاء الشورة (٣) ، ولكن سير الأحداث التالية ،

١ ـ هو حفيد الامير يحيى النيار ـ ابن السلطان ابي الحسن، من زوجته الاسبانية ثريا .

٢ ـ ثورات الموريكسيين وعقابهم ج ٢١ ص ٣٣٦.

٣ - تفس المصدر السابق ج ٢١ ص ٣٤٤.

يؤكد \_ حسب الروايات الاسبانية \_ أن ابن عبولم يكن موافقًا على الاستسلام ، وبعد هذا الاتفاق أرسل الأمير مفوضين من قبله ليشرفوا على ترحيل الناس إلى حيث يريدون الاقامة في المناطق الداخلية .

## ٧٩٥ ـ محاولة إقناع ابن عبو بالاستسلام:

وفي ٢٨ أيسار ١٥٧٠، عاد رسول الأمير فاتصل بابن عبووحاول إقناعه بالاستسلام، ولكنه لم يفلح، ووقف المتطوعون والمغاربة موقفاً شريفاً، وحاولوا منع الناس من الانصياع لاغراءات الحبقي ونصحوهم بعدم الاستسلام ومتابعة الكفاح، وخاف الحبقي أن يفسد المتطوعة بتطرفهم مشاريعه، فعمل على جمع هؤ لاء المتطوعة وترحيلهم إلى أرضهم ليخلوله الجو.

## ٢٩٦ ـ محاولة الحبقي قتل ابن عبو:

وبعد أن تمكن الحبقي من إخراج المتطوعة داخله الغرور والعجب بنفسه، فأراد القبض على ملكمه ابن عبو، وتسليمه للاسبان. وطلب الحبقي من الأمير الاسباني تفويضه بالذهاب مع ٥٠٠ مسلح اسباني ليفاجىء ابن عبو ويقبض عليه، وبعدئذ تتم عملية الاستسلام بالشكل المتفق عليه. لكن الأمير قدر أن إرسال قوات اسبانية مع الحبقي قد يثير المسلمين من جديد، ويعيق عملية الاستسلام، ورفض أن يعطيه الجنود المطلوبين، وأعطاه محمد دوكات ليستأجر بها ٤٠٠ مسلم ممن يثق بهم الحبقى.

## ٢٩٧ - إعدام الحبقي:

ولما اتجه الحبقي إلى مقر ابن عبو، التقى بعدد من الثائرين المسلمين فأعلموه أنهم ينتظرون أوامر ملكهم ليستسلموا، فقال لهم إنه ذاهب اليه، فان لم يقبل الصلح فانه سيعبود به مقيداً ومشدوداً إلى ذنب بغل، وبلغت هذه الكلمات ابن عبو فاستاء منها وقرر التخلص من الحبقي، وأرسل عدداً من المتطوعين والثوار الاندلسيين للقبض

على الحبقي، فاتجهلوا إلى حيث ينزل وقبضوا عليه واستاقوه أمام ابن عبو فحاكمه كخائن، وحكم عليه بالاعدام، ونفذ فيه الحكم(١).

# ٢٩٨ ـ جهود ابن عبو لاستمرار الثورة:

وبعد مقتل الحبقي بذل ابن عبوجهداً كبيراً لاعادة بعث الثورة ، وأرسل رسله إلى المناطق المجاورة ليشير وا الناس ، ويحثوهم على الثبات والمقاومة . وفي ٣٠ تموز توجه رسول من الاسبان الى ابن عبوودخل عليه في مقره ، وعرض عليه عروضاً مغرية من الأمير . وقد رد ابن عبو على الرسول بها يلي :

«إنه يشهد الله على أنه لم يكن راغباً في أن يكون ملكاً، ولا ساعباً إلى ذلك، والكن المسلمين من أتراك وأندلسيين هم الذين انتخبوه وأرادوا أن يكون ملكاً عليهم. ولذلك فانه لا يستطيع في أي وقت، ولا في أي ظرف أن يخضع لمشيئة الأمير، ولا أن يستسلم اليه. وإنه حينها تضطره الظروف والضرورات إلى شيء من ذلك فانه يفضل أن يعبر البحر إلى إفريقيا(٢)»، وانتهت المفاوضات الى الاخفاق.

## ٢٩٩ - العمليات العسكرية:

وبينا كانت هذه المفاوضات تدوركان القادة الاسبان يهاجمون بعض مواقع الثوار المسلمين لاجلائهم عنها، أو إجبارهم على الاستسلام، واغتنم الاسبان فرصة تضعضع الثورة فأجلوا مسلمي المرية إلى أشبيلية، ونقلوا من تبقى من مسلمي غرناطة إلى أشبيلية، إلا من أراد منهم النزوح الى إفريقيا، فقد سمحوا له بذلك. وبذلك خلت مملكة غرناطة من المسلمين.

## ٠٠٠ \_ مقتل ابن عبو وانتهاء الثورة:

وتمابع القمادة الاسبمان شن هجماتهم على مواقع الثوار فتضعضعت الثورة،

١ ـ تاريخ ثورات الموريكسيين وعقابهم ج ٢١ ص ٣٤٧.

٢ - نفس المصدر ص ٣٥٣.

واضطرابن عبوإلى الانسحاب إلى المناطق الوعرة من البشرات، ولم يبق معه من الرجال إلا قلة \_ تقدرهم الرواية الاسبانية بأربعمئة، وكان يثق باثنين هما برناردينوابن عامر \_ سكرتيره \_ وبقائد قوات المنفين واسمه السنيس، وتقول الرواية أن السنيس أراد أن يعبر البحر الى إفريقيا حينها أدرك قرب انهيار الثورة فمنعه ابن عبو من ذلك، وأحرق المركب الذي أعده السنيس. لذلك استاء السنيس وقرر التقرب من الاسبان بقتل ابن عبو، لينال العفو منهم.

وفي ١٣٣ آذار ١٥٧١ قتل السنيس، وستة أشخاص كانوا معه ابن عَبُو في الكهف الذي يختبىء فيه، وسلم جثته للاسبان، فنقلوها إلى غرناطة وحشوها بالملح وعلقوها على باب المدينة، ويقال إنها بقيت معلقة ثلاثين سنة.

ولما قتل ابن عبو أدرك الثائرون أنه لا فائدة من المقاومة فتقدموا يطلبون الأمان، ووضعوا سلاحهم (١). وهكذا انتهت هذه الثورة العظيمة التي كان يعلق عليها الأندلسيون آخر أمل لهم في النجاة من الظلم الذي حل بهم وقد كان من الممكن أن تكون لها نتيجة ايجابية، لوأنها لاقت التأييد والعون الكافي من العثمانيين ومن حكومات المغرب العربي.

.

١ ـ نفس المصدر ص ٣٦٣.

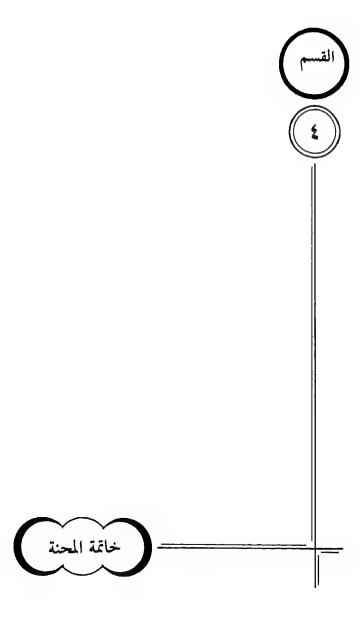

أسس العرب في الأندلس حضارة زاهرة لم يكن لها مثيل في تلك العصور، وعاملوا اليهود والنصاري، الذين عاشوا بينهم، بتسامح تام، كان غريباً عن عقلية المجتمع الغربي، ومفهومه في ذلك العصر، فازدهرت المجتمعات غير المسلمة في ظل حكمهم، وحافظ وا على امتيازاتهم، ولغاتهم، وعاداتهم، وأدبانهم، ولم يرهَقوا بضريبة ثقيلة، ولم يُزْعجوا بمصادرة. وحينها بدأ زحف الاسبان من الشهال، وأخذ المسلمون يرتدون إلى الجنوب، تخلفت جماعات منهم مقدرة أنها لن تُهاج ولن تُضار. ولكن الاسبان لم يحترموا عهوداً ولا مواثيق، وشرعوا في الضغط على العرب الباقين لديهم، وحولوا مساجدهم إلى كنائس، وانتزعوا أكثر ما كان بيد العرب من الملكيات، فتحول هؤ لاء إلى أجراء ومزارعين يعملون في أرض السادة الجدد. ورغم كل ذلك قنع المدجنون، بها قسم لهم، وصبروا على ما حل بهم، وصرفوا كل همهم إلى تأمين عيشهم، والحفاظ على دينهم ولغتهم وعاداتهم، ولم يعودوا يبدون كبير اهتمام بالصمراع المداثر بين العرب والاسبان في شبه الجزيرة. حتى إن عرب طليطلة الذين خضعوا للاسبان عام ١٠٨٥م، لم يتحركوا، ولم ينتفضوا على حكامهم، حينها انتصـر المسلمـون على الاسبان في معركة الزلاقة عام ١٠٨٦م. ولكن الاسبان برغم ذلك كله لم يتركوا العرب حيث هم، في أمن وسلام، فها ان تحققوا من ضعف الدولة العربية في الأندلس، وانكهاشها في جنوبي شبه الجزيرة في مملكة غرناطة، ثم من تلاشيها تماماً بعد سقوط غرناطة ، حتى شرعوا في إزعاج العرب ومطاردتهم لاجبارهم على ترك دينهم ولغتهم وعاداتهم ووطنهم وأموالهم.

ويذهب الكتاب الغربيون مذاهب شتى في تفسير هذا الاضطهاد، ورده إلى منبعه ومبعشه، فمنهم من يعزوه إلى جهل الشعب الاسباني وتعصبه الذميم، وضيق تفكيره، ووقوعه تحت تأثير الدعايات المغرضة الكاذبة التي لفقها بعض رجال الدين

عن حقيقة الاسلام وتعاليمه ، وما أفنعوهم به من كره المسلمين للمسيحيين وعدائهم \_ التقليدي \_ لهم ، وسعيهم للقضاء على المسيحية بكل وسيلة وسبيل(١) . ومنهم مشل (ماك كيب) ، من يقول إن الشعب الاسباني شعب مسالم وديع ، أراد أن يعيش مع العرب في أمن وسلام ، وجرب حياة التعايش هذه قرابة قرنين ، لم تبدر خلالها بادرة تنم عن الخصوصة والعداء ، ولكن تعصب القسس ، وجهلهم ، وحقدهم على الإسلام والمسلمين ، دفعهم إلى النشاط في الدعاية ضد هذا التعايش . وقد استطاعوا بهاكان لهم من تأثير على عقول الشعب ، أن يُخلقوا هوة ونفوراً بين الشعب ، أن يُخلقوا هوة ونفوراً بين الشعب ، أديا فيها بعد إلى عداء سافر وقطيعة (١) .

ومنهم مثل (مانويل دانفيلا)، من يجعل السبب هو الكنيسة والفاتيكان، في عاولة منه لتبرثة ملوك اسبانيا - وخصوصاً ملوك أراغون - من جريمة اضطهاد العرب، وإن كان يحاول أن يجعل الباعث الأساسي لرد الفعل هذا من قبل الكنيسة والملكية، هو تصرف العرب أنفسهم، برفضهم الخضوع للضغط الواقع عليهم لترك دينهم، ولغتهم وتقاليدهم ولقيامهم بالثورات المتتالية للدفاع عن أنفسهم وحقوقهم المهدورة.

ويورد هذا الكاتب تواريخ أكثر الأوامر البابوية التي دفعت بملوك اسبانيا إلى اضطهاد المسلمين، كما يسرد طرفاً بما عاناه المسلمون من محاكم التفتيش، ومن السلطتين الملكية والكنسية، وهو بمعرض التعجب من صمود هذا الشعب العنيد، وتحسكه بدينه ولغته وتقاليده، برغم جميع ما نزل به من اضطهاد وكوارث وملاحقات (٣). وإذا عدنا الى ما كتب حول طرد العرب من بلادهم، وما حل بهم من اضطهاد لم يسمع بحلول مثله بشعب آخر، نجد ان الفاتيكان والكنيسة الاسبانية لعبا الدور الأول في مأساة المسلمين في الأندلس بها لهما من نفوذ وسلطة على ملوك البلاد النصرانية في تلك العصور. وإن الملكية لعبت دور المنفذ للسياسة التي رسمها الفاتيكان والكنيسة، وإن كان ذلك لا يقلل من مسؤ وليتها تجاه التاريخ في هذا الأمر.

۱ ـ سيركورج ۲ ص ۲۲۲.

۲ ـ ماك كيب ص ۲۰.

٣ ـ دانفيلا اي كويادو ص ٥٥، ٨٧، ١١٦.

أما سيساسة الفاتيكان فقد وضحت في الأوامر العديدة التي أصدرها إلى ملوك الراغون وقشتالة أولاً، ثم إلى ملوك اسبانيا بعد الترحيد أخيراً، لمطاردة المسلمين، وملاحقتهم أمام محاكم التفتيش، والتضييق عليهم، حتى يتخلوا عن دينهم ولعتهم وعاداتهم، وإذا لم تنجح جميع هذه الأساليب في حملهم على ترك ماضيهم، فانه يأمر الملوك بطردهم، وتطهير الأرض منهم. فالمهم في نظر الفاتيكان هوأن يزول كل اثر سلطتها عظمى بالنسبة لكل النصرانية، تحرم بشدة استعال العنف والقسوة مع غير النصاري(۱)، فإن بعض رجال الكنيسة استعملوا في إطار الخطة العامة لتنفيذ الأوامر البابوية، طوقاً غير انسانية وغير أخلاقية، لاحراج الملوك، ووضعهم في موقف لا خيار لهم فيه. فقد رأينا في الاسبانية نفسها حينها نشبت الثورة في غرناطة عام ١٤٩٩ - أنه هو الذي وضع خطته لدفع المسلمين إلى الشورة ليصبحوا متمردين على السلطة، وبذلك لا يبقى خطته لدفع المسلمة خيار في مهادنتهم، ولا يبقى أمامها إلا أن تلاحقهم كمتمردين خارجين على القانون، وتكون عقوبتهم حينئذ الاعدام. ولكنها تستطيع أن تعفو عنهم، وتوفر دماءهم، إذا ما تركوا دينهم واعتنقوا النصرانية.

فأي خلق وأي دين يسمح لرجل يمثل أكبر مركز ديني في اسبانيا أن يتآمر بهذا الشكل غير الاخلاقي، على أناس أبرياء قنعوا بها كتب لهم القدر في صفحته، من زوال ملك مؤثل، وسقوط حضارة زاهرة وخضوع لعدو لا يرحم، فيباشر هو بنفسه خرق بنود معاهدة وقع عليها ملكه، وأقسم على احترامها، ويجبرهم وفقهاءهم على التنصر بالحديد والنار والسجون والتعذيب، أو يدفع بهم إلى الثورة ليكونوا في وضع ليس لهم فيه إلاخياران لا ثالث لها: إما أن يرضخوا ويستكينوا ويقبلوا بها فرض عليهم وطلب منهم، ويتركوا دين آبائهم وأجدادهم، ولغتهم، وحينئذ تنتهي مشكلة العرب في اسبانيا كها يشتهي الغالبون، وإما أن يتحركوا للدفاع عن حقهم، والاعلان عن شكواهم التي لم يرد أحد الاستماع إليها، وهي تقدم للمسؤ ولين سلماً، وبالطرق المشروعة، وحينئذ بعتبر ون متمردين شاقين عصا الطاعة على الملك. فتضع الملكية

۱ ــ دانفیلا ای کویادو ص: ۲۲، ۲۲، ۵۳، ۵۰، ۸۷، ۱۱۲.

٢ ـ سيركور ج ٢ ص ٤٤.

كل إمكاناتها للقضاء على ثورتهم، فيقتل من يقتل، ويهاجر من يهاجر. ويُسترق من يسترق، ويتلف من الأموال ما يتلف، ويذلك تصل الكنيسة إلى غايتها، في القضاء على العرب إما بالموت والطرد، وإما بالتنصر.

ولقد رأينا في فصل معاملة العرب للاسبان أيام حكمهم، كيف هدى بعض رجال الكنيسة الاسبان تفكيرُهم الضيق إلى وسيلة يمكن أن تعتبر فريدة في التاريخ، لاحداث نفوربين المستعربين وبين العرب، في محاولة لصرف المستعربين عن الافتتان بالمجتمع العربي، وآدابه، وفنونه، ولغته، وتسامحه، ألا وهي دفع الناس إلى شتم النبي العربي، ليقضي القضاة باعدامهم، بعد أن يرفضوا التراجع عما بدر منهم، وبدلك تعلنهم الكنيسة شهداء. فأي دين وأي ايمان يجيز لرجال الدين أن يستموا مقدسات الآخرين وأديانهم، ويستعملوا المجر من القول، ليثير وا الفتن، ويتسببوا في إهراق الدماء البريثة ظلماً وعدواناً من عند أنفسهم؟ أوليست لهم ألسنتهم وحججهم وتعاليم دينهم ليدعوا الناس بها إلى الايمان، وإلى التمسك بأهداب الدين والافتتان بمحاسنه؟ أليس لهم من دينهم آمر يأمرهم بالدعوة إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة؟ أليس لهم من دينهم آمر يأمرهم بالدعوة إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة؟ لقد كان كثير من رجال الدين الاسبان يعيشون بين المسلمين، وأجاد كثير ون منهم اللغة العربية، وكانت بين أيديهم كتب لا تحصى، وضاح الدين الاسلامي، وتعاليمه، وأحكامه، ومذاهبه، فلمإذا لم يدرسوها ويناقشوها بالعقل والحجة والمنطق؟ وكيف يجيز لهم إيانهم ان يحرفوا ويزوروا وأن ينسبوا إلى الاسلام ما ليس فيه، ليتوصلوا إلى غاياتهم وأغراضهم؟

إن رجال الدين الاسبان يعرفون أن الاسلام انها جاء مؤكداً ومكملًا ما سبق أن ورد في اليهودية والنصرانية من إيهان بالله، وبرسله، وبالأحكام الواردة فيهها. وقد ترك الاسلام الحرية لاتباع الديانات الأخرى، وخصوصاً النصرانية واليهودية، للحياة كها يشاؤ ون، ولمهارسة دينهم، وإدارة شؤون مجتمعهم. وفضل الاسلام أتباع الديانتين السهاويتين على غيرهم من الناس لاشتراكهم معه في عبادة الله وتوحيده. وأبسط دليل على صحة هذا القول هوبقاؤهم أنفسهم، يارسون عملهم في مجتمعهم بكامل حريتهم. حتى دفع بهم التسامح المفرط من جانب الحكام العرب إلى الاعتداء على حرمات دين الحكام ومقدساته. فهل هوجهل من رجال الدين السبان أن يجعلوا الإسلام عدواً للمسيحية، وحرباً عليها، وباعثاً للقضاء عليها،

وأن يجعلوه ديناً ينكر عيسى ، ويتقول على مريم عليهما السلام؟ أم هوسوء نية منهم؟ فإن كان سوء نية فليس في الأديان كلها ما يأمر بالكذب والغش والتلفيق للوصول إلى هدف معين أياً كان ذلك الهدف، ومن يفعل ذلك كان بعيداً عن الدين.

لا ينكر أحد على رجال الدين، أي دين، حقهم في أن يدعوا الناس إلى دينهم، ويحشوهم على التمسك به، أو على الدخول فيه، وأن يوضحوا لهم محاسنه وفضله على الأديان الأخرى. ولكن ليس هناك عاقل يؤيدهم، أويقبل منهم، أن يلفقوا، ويكذبوا، ويشوهوا الحقائق، ليتوصلوا بذلك الى مقاصدهم وأغراضهم، لأن الأديان خير ومحبة، وإحسان، والخير يبرأ من الكذب والخداع.

والأمر الذي لا تفهمه عقلية الإنسان العربي، ويستلفت النظر فعلا، هو أن يصدر البابا كليمنت السابع أمراً بتاريخ ١٥٢٤/٣/١٢، يحل فيه الملك شارل الخامس من القسم الذي أقسمه عام ١٥١٩ يوم تولى الملك، على الوفاء للمسلمين بها تضمنته معاهدات الصلح(۱). فالعربي لا يستطيع أن يفهم كيف يجوز إحلال انسان من قسم أقسمه أمام الله والناس على الوفاء لأبرياء وثقوا بالملك ودينه وشرف قسمه، فاستسلم واله، ونزعوا سلاحهم، وسلموه اليه، ولم تبق بهم قدرة على المقاومة، والدفاع عن أنفسهم وحقوقهم. وفي المفهوم العربي للعهود والمواثيق ان البابا كان عليه - إذا كان قد استثقل شروط الاستسلام، ووجدها كثيرة التسامح - أن يطلب إلى الملك إعادة بلنسية، وبملكتها الى العرب، وان يعيد إليهم سلاحهم ومالهم وخيلهم، وأن يعطيهم وقتاً كافياً يستعدون فيه للمجابهة والحرب، ثم يباشر حربهم إذا شاء، وبذلك يكون الاحلال من القسم ونقض العهد معقولاً، وهذا هوما فهمته العقلية العربية لتعاليم الذين الاسلامي عن الأمر بالوفاء بالعهد، واحترام العقود (۲). وهناك أمر آخر يستلفت النظر في موقف الكنيسة الاسبانية من اضطهاد في خدمة هذا الاضطهاد، وتقنينه وتنظيم عملياته، والتفنن في أساليبه.

۱ ـ دانفیلا ای کویادو ص ۸۷.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا الكتاب: حق الامام في نقض شروط الصلح.

## ٣٠٢ \_ ديوان التحقيق:

لقد ترك ديوان التحقيق (وهوما كان يعرف بمحاكم التفتيش)، ذكراً يرن في أسياع العصور الخالية ولكن الكثيرين يجهلون بالضبط الأساليب التي كان يتبعها هذا المديوان مع الضحايا المساكين الذين يحالون إليه. وقد يتصور الانسان لأول وهلة، أن قضاء ديوان التحقيق كغيره من هيئات القضاء المعروفة في زماننا، أو في عالمنا الشرقي كله. لذلك فقد يستغرب كيف يستطيع قضاء، مها كان قاسياً متشدداً في تطبيق القانون، أن يرغم الأندلسيين على الخضوع للجور والاستكانة للضغط. ولكن من يطلع على القصة التي رواها ضابط فرنسي كان في اسبانيا أيام الحملة الفرنسية على اسبانيا في عهد نابليون، يدرك الهول الذي كان يتعرض له من يقع في يد محاكم التفتيش الكنسية، من أي دين كان.

كان أكثر عمل ديوان التحقيق قائماً على مطاردة العرب الأندلسيين، فقد اضطروهم بالضغط والاكراه والعنف إلى تقبل العياد، واعتبر وهم بذلك مسيحيين، ولكنهم لم يتركوهم وما اعتقدوا أنهم عليه، بل أخذوا ينقبون عن أسرارهم وسرائرهم، وينكرون عليهم النظافة والاستحام والامتناع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، وختن الأولاد. واعتبر واكل ذلك قرائن تدل على أنهم ما زالوا مقيمين على الإسلام، وأنهم صاروا مرتدين عن النصرانية، وتجب ملاحقتهم لقد أزهق ديوان التحقيق ألوفاً لا تحصى من أرواح العرب الأبرياء بتهم مختلفة، ولسنا الآن بصدد إحصاء عدد أولئك المنكوبين، ولكن يكفي أن نقول ان ديوان التحقيق أعدم في أشبيلية وحدها خلال ثماني سنوات، ٧٠٠ شخص، واضطر ٥٠٠٠ بأساليبه الخاصة إلى التوبة وطلب الغفران. وكان ذلك قبل أن يتسع نطاق التنصير، وقبل أن تضع الكنسة خطتها الشاملة لابادة العرب(١٠)

وقد نقل الاستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه (نهاية الاندلس) وثيقة أوردها المؤرخ الاسباني (لُـوِرنْتِي) مؤرخ ديوان التحقيق، تضمنت طائفة من القواعد والاجراءات التي رأى ديوان التحقيق أن يأخذ بها العرب المتنصرين في موضوع تهمة الكفر والزندقة والارتداد عن النصرانية، رأينا أن نقتبسها هنا لما فيها من غرابة، وبعدٍ عن روح الإيهان، وظلم،

<sup>(</sup>۱) سیروکوز ج ۲ ص ۸ .

(يعتبر الموريسكي (العربي المتنصر) قد عاد إلى الإسلام إذا امتدح دين محمد، أوقال إن يسوع المسيح ليس إلها، وليس إلا رسولا. أوإن صفات العذراء أو اسمها لا تناسب أُمَّهُ، ويجب على كل نصراني أن يُبلِّغ عن ذلك، ويجب عليه أيضا أن يُبلِّغ عمًّا إذا كان قد رأى أو سمع بأن أحدا من الموريسكيين يباشر بعض العادات الاسلامية ، ومنها أن يأكل اللحم يوم الجمعة، وهو يعتقد أن ذلك مباح له، وأن يحتفل يوم الجمعة بأن يرتدى ثياباً أنظف من ثيابه العادية، أويستقبل المشرق في صلاته قائلا: بسم الله ، أويربـط أرجـل المـاشية عند ذبحها ، أويرفض أكل الماشية التي لم تذبح، أولحم الماشية التي ذبحتها امرأة، أو يختن أولاده، أو يسميهم باسهاء عربية، أويعرب عن رغبته في اتباع هذه العادة، أو يقول إنه يجب ألا يعتقد إلا في الله وفي محمد رسوله، أو يقسم أيهانا بالقرآن، أويصوم في رمضان، أويتصدق خلاله، ولا يأكل ولا يشرب إلا عند الغروب، أويتناول الطعام قبل الفجر (السحور)، أويمتنع عن أكل لحم الخنزير، وشرب الخمر، أو يقوم بالوضوء والصلاة بأن يوجُّه وجهَه جهة المشرق ويركع ويسجد ويتلوسورا من القران، أو أن يتزوج طبقا لرسوم الشريعة الاسلامية، اوينشر الأغاني العربية، أويقيم حفلات الرقص والموسيقا العربية، أوأن تستعمل النساء الحنَّاء في صبغ أيديهن وشعورهن، أويتبع قواعد محمد الخمس، أويمسح بيده على رؤ وس أولاده أوغيرهم، تنفيذاً لهذه القاعدة، أويغسل الموتى أويكفنهم بأثواب جديدة أو يستغيث بمحمد عند الشدة ناعتا إياه بالنبيِّ أو برسول الله . . . أويقول إن الكعبة هي أول معابد الله).(١)

ويقول المؤرخ الاسباني مارمول في موضوع بقاء العرب مقيمين على الإسلام ما يلي:

(كان الموريسكيون يشعرون دائها بالحرج من الدين الجديد، فإذا ذهبوا إلى القداس أيام الآحاد فإنهم كانوا يفعلون ذلك مراعاة للعرف والنظام \_ (وفي الحقيقة إن الكنيسة جعلت ذلك فرضاً عليهم، ومن تأخر عن ذلك عوقب وعرض نفسه لأشد الأخطار) \_ وهم لم يقولوا أبدا الحقيقة في اعترافهم أمام القسس في الكنائس. وفي يوم الجمعة يجتمعون ويغتسلون ويقيمون في منازِلهم المغلقة الصلاة طبقاً للشريعة الإسلامية.

١ \_ محمد عبد الله عنان ٣٢٨.

وفي أيام الأحاد يحتجبون ويعملون، وإذا عمَّدوا أطفالهم عادوا إلى منازلهم فغسلوهم سراً بالماء الحار، ويسمون أولادهم باسهاء عربية. وفي حفلات الزواج، تذهب العروس إلى الكنيسة لتلقي البركة، ولكنها متى عادت الى بيتها نزعت ملابسها النصرانية وارتدت ثياباً عربية، واقاموا حفلاتهم وفقاً للتقاليد العربية)(١).

# ٣٠٣ - قصة الكولونيل ليمونسكي:

اما قصة الكولونيل ليمونسكي الضابط في الحملة الفرنسية على اسبانيا فهي التالية: (٢)

«كنت سنة ٩ ، ١٨ ملحقاً بالجيش الفرنسي الذي يقاتل في اسبانيا، وكانت فرقي بين فرق الجيش التي احتلت مدريد. وكان الامبراطور نابليون اصدر مرسوما سنة ٨ ، ١٨ بالفاء دواوين التحقيق، في المملكة الاسبانية. غير أن هذا الأمر أهمل العمل به للحالة الحربية، والاضطرابات السياسية التي سادت وقتفد. وصمم رهبان الجزويت ـ اصحاب الديوان الملغى ـ على قتل وتعذيب كل فرنسي يقع في أيديهم، انتقاما من القرار الصادر، والقاء الرعب في قلوب الفرنسيين، حتى يضطروا إلى اخلاء البلاد، فيخلو لهم الجو. وبينها كنت أسير في إحدى الليالي، اجتاز شارعاً يقل المرور فيه من شوارع مدريد، اذ باثنين مسلحين قد هجها علي يبتغيان قتلي، فدافعت عن حياتي دفاعا شديدا، ولم ينجني من فتكهها إلا قدوم سرية من جيشنا، مكلفة بالتطواف في المدينة. فها أن شاهدها القاتلان حتى لاذا بالفرار، وتبين من ملابسهها المسكري بالتطواف في المدينة. فها أن شاهدها القاتلان حتى لاذا بالفرار، وتبين من ملابسهها لمدريد، وقصصت عليه النبا، فثار غضبه، وقال لا شك في أن قتل جنودنا كل ليلة إنها هومن صنع أولئك الأسرار، ولا بد من معباقبتهم، وتنفيذ أمر الامبراطور بحل ديوانهم. والآن خذ معك ألف جندي وأربعة مدافع وهاجم دير الديوان، واقبض على هؤلاء الرهبان الأبالسة.

وفي الرابعة صباحا ركبت على رأس تلك الحملة، ثم قصدنا دير الديوان، وهو

<sup>(</sup>١) سيركور ج ٢ ص ٨.

<sup>(</sup>٢) محمد الغزالي ص ٢٣٦ .

عني مسافة خمسة أميال من مدريد. فلم يشعر الرهبان إلا والجنود يحيطون بديرهم، والمدافع تصوب إليهم فوهاتها، وكان هذا الديرعبارة عن بناء ضخم أشبه بقلعا حصينة، وأسواره العالية تحرسها فرقة من الجنود البسوعيين. فتقدمت إلى باب الدير: وخاطبت الحارس الواقف على السور، وأمرته باسم الإمبراطور أن يفتح الياب. وظهر لي أن الحارس التفت نحو الداخل، وكلم أشخاصاً لم نرهم، ولما انتهى من حديثه عاد وأخذ بندقيته وأطلق علينا الرصاص، ثم انهال علينا الرصاص من كل جهـة، فقتـل بعض رجـالي وجـرح آخـرون ولكني أمـرت جنودي بأن يقتحموا الدير عنوة، واعتبرت اطلاق الرصاص من الجزويت علامة رفض، وأنهم لا يفتحون الباب إلا بالقوة. وأخذنا نطلق المدافع على أسوار الدير، وعلى الباب الموصد. واستخدم جنودنا الواح الخشب السميك تقيهم رصاص الحرس الذي كان ينهمر علينا كالمطر الغزير. وبعد نصف ساعة استطعنا فتح ثغرة واسعة في الحائط نفذ الجيش منها إلى داخسل الدير، وكنت مع بعض زملائي في طليعة الداخلين. وأسرع الرهبان اليسوعيون إلى لقائنا مرحبين بنا، ووجوههم باشة، وهم يستفهمون عن سبب قدومنا على هذا النحووكأنه لم يدربيننا قتال، ولم تنشب معركة. ثم استداروا إلى جنودهم، وانهالوا عليهم تعنيفاً وتأنيباً وقالوا: إن الفرنسيين اصدقاؤ نا فمرحبا بهم. على أن هذه النفاق الخبيث لم ينطل علينا، فاصدرت الأمر لجنودي بالقبض على أولئك القساوسة جميعا، وعلى جنودهم الحراس توطئة لتقديمهم إلى مجلس عسكري. ثم أخذنا نبحث عن قاعات العذاب المشهورة، وطفنا بغرف الدير فراعنا ما بها من أثاث فاخر، ورياش وكراسي هزازة، وسجاجيـد فارسيـة ثمينة، وصور نادرة، ومكاتب كبيرة. وقيد صُنِعَتْ أرضٌ هذه الغرف من خشب (المغنى) المصقول بالشمع. وكان شذى العطر يعبق في أرجاء الغرف فتبدو الساحة كلها أشبه بابهاء القصور الفخمة التي لا يسكنها إلَّا الملوكِ.

وعلمنا بعد ذلك أن تلك الروائح العطرة تنبعث من شمع يوقد دائهاً أمام صور السرهبان، ويظهر أن الشمع خلط بهاء الورد. وكادت جهودنا تذهب سدي ونحن نحاول العثور على قاعات التعذيب. لقد فحصنا غرف الدير ومراته واقبيته كلها، ولم نجد شيئا يدل عليها. فعزمنا على الخروج يائسين من اكتشاف بغيتنا، وكانوا في اثناء ذلك يقسمون ويؤكدون أن ما شاع عنهم، وعن ديرهم، ليس إلا تهاً باطلة، وأنهم يحتملون هذه الأكاذيب في سبيل الله. وأنشأ زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة اتباعه

بصوت خافت، وهو خاشع الرأس، توشك عيناه أن تطفرا بالدمع. فأعطيت الاوامر للجنود بالاستعداد لمغادرة الدير. لكن اللفتنانت «دي ليل» استمهلني قائلاً: ليسمح الكولونيل أن أخبره أن مهمتنا لم تنته حتى الآن! وقال: إني أرغب في فحص أرضية هذه الغرف، وأدقق في امتحانها، فإن قلبي يحدثني أن السرتحتها. وعند ذلك نظر · الرهبان بعضهم إلى بعض نظرات قلقة ، وأذنت للضابط بالبحث ، فأمر الجنود برفع الأبسطة فرفعت، ثم أمر بصب الماء بكثرة في أرض كل غرفة على حدة، ففعلوا. وكنا نرقب المساء فاذا بالأرض تبتلعه في إحدى الغرف، ويتسرب إلى أسفل. فصفق الضابط دى ليل من شدة فرحه قال: هوذا الباب انظروا، فنظرنا فإذا الباب قد انشكف، وهو قطعة من أرض الغرفة يفتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى جوارها قائمة مكتب الرئيس. وأخذ الجنود يكسرون الباب المسحور. والتفت فرقة من الجند حول عصابة الرهبان الذين اصفرت وجوههم، وكستها غيرة. وفتح الباب وظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن الأرض. فاسرعت إلى شمعة كبيرة يزيد طولها على متر، كانت تضيء أمام صورة أحد رؤ ساء محاكم التفتيش السابقين. ولما هممت بالنزول وضع راهب يسبوعي يده على كتفي متلطفاً وقبال لي: يا بني لا تحميل هذه الشمعة بيدك الملوثة بدم القتال لانها شمعة مقدسة. فقلت له يا هذا، إنه لا يليق بيدى أن تتنجس بلمس شمعتكم الملطخة بدم الابرياء، وسنرى من النجس فينا، ومن القاتل السفاك.

وهبطت على درج السلم، يتبعني سائر الضباط والجنود شاهرين سيوفهم. حتى وصلنا آخر الدرج، فاذا بنا في غرفة كبيرة مربعة، هى عندهم قاعة المحكمة، في وسطها عمود من الرخام به حلقة حديدية ضحمة ربطت بها سلاسل، كانت الفرائس تقيد بها رهن المحاكمة. وأمام ذلك العمود عرش الدينونة كيا يسمونه، وهو عبارة عن دكة عالية يجلس عليها رئيس الديبوان، والى جانبيه مقاعد أخرى أقل ارتفاعا معدة لجلوس جماعة القضاة. ثم توجهنا إلى غرف آلات التعذيب، وتمزيق الاجسام البشرية. وقد امتدت تلك الغرف مسافات تحت الأرض، وقد رأيت فيها ما يستفز نفسي، ويدعوني الى التقزز ما حييت. رأينا غرفاً صغيرة في حجم جسم الانسان، بعضها عصودي وبعضها افقي، فيبقى سجين العمودية واقفا على رجليه مدة سجنه حتى يقضى عليه. ويبقى سجين الافقية عمداً حتى يموت. وتبقى الجثة في السجن الضيق حتى تبلى ويتساقط المحم عن العظم. ولتصريف الروائح الكرهة السجن الضيق حتى تبلى ويتساقط المحم عن العظم. ولتصريف الروائح الكرهة

المنبعثة من الاجداث البالية تفتح كوة صغيرة إلى الخارج. وقد عثرنا على عدة هياكل بشريـة ما زالت في اغـلالها سجينة . والسجناء كانوا رجالا ونساء تختلف أعمارهم بين الرابعة عشرة والسبعين. واستطعنا فكاك بعض السجناء الأحياء، وتحطيم أغلالهم، وهم على أخررمق من الحياة. وكان فيهم من جن لكثرة ما لاقي من عذاب. وكان السجناء عراة زيادة في النكاية بهم ، حتى اضطر جنودنا ان يخلعوا أرديتهم ويستر وا بها لفيفاً من النساء السجينات. وقدمنا السجناء إلى النور تدريجياً لشلا يؤثر النور المفاجيء على أبصارهم . وكانوا يبكون فرحاً، وهم يقبلون أيدي جنودنا وأرجلهم لأنهم انقــذوهم من العـــذاب، وأعــادوهم الى الحياة. وانتقلنا إلى غرف أخرى فرأينا هناك ما تقشعر لهوا الابدان. عشرنا على آلات لتكسير العظام وسحق الجسم. وكانوا يبدؤ ون بسحق عظام الأرجل، ثم عظام الصدروالرأس واليدين، وذلك كله على سبيل التدريج، حتى تأتي الآلة على البدن المهشم فيخرج من الجانب الآخر كتلة واحدة. وعشرنا على صندوق في حجم رأس الانسان تماما يوضع فيه الرأس المعـذب، بعـد أن يربط صاحبه بالسلاسل من يديه ورجليه، فلا يقوى على حركة. وتقطر على الرأس من ثقب في أعلى الصندوق، نقط الماء البارد، فتقع على رأسه بانتظام في كل دقيقة نقطة ، وقد جن الكثير ون من ذلك اللون من التعديب، قبل أن يحملوا به على الاعتراف، ويبقى المعذب على حاله تلك حتى يموت. وعثرنا على آلة ثالثة للتعذيب تسمى بالسيدة الجميلة، وهي عبارة عن تابوت تنام فيه صورة فتاة جيلة مصنوعة على هيئة الاستعداد لعناق من ينام معها، وقد برزت من جوانبها عدة سكاكين حادة. وكانوا يطرحون الشاب المعذب فوق هذه الصورة، ثم يطبقون عليهما باب التابوت بسكاكينه وخناجره، فإذا أغلق تمزق جسم الشاب، وتقطع إرباً. كما عشرنا على جملة آلات لسل اللسان، ولتمزيق اشداء النساء وسحبها من الصدور بواسطة كلاليب فظيعة ، ومجالد من الحديد الشائك لضرب المعذبين وهم عراة حتى يتناثر اللحم عن العظام .

وصل خبر الهجوم على دير ديوان التفتيش إلى مدريد، فهب الألوف لير وا ما حدث. ولما شاهد الناس باعينهم وسائل التعذيب وآلاته الجهنمية جن جنونهم، وأمسكوا برئيس اليسوعيين، ووضعوه في آلة تكسير العظام فدقت عظامه دقا، وسحقتها سحقاً، وامسكوا بكاتم سره، وزفوه إلى السيدة الجميلة، وأطبقوا عليها التابوت، فمزقته السكاكين شر ممزق. ثم فعلوا مثل ذلك ببقية أفراد العصابة. ثم أخذ الشعب ينهب الدير.

وقد عشرنا على أسهاء ألوف الأغنياء في سجلات الديوان السرية، وهم الذين قضى الرهبان بقتلهم كي يبتزوا أموالهم، أويضطروهم إلى كتابة إقرارات تحول ثرواتهم إلى اليسوعين».

هذه قصة ديوان التفتيش، رواها شاهد عيان، وهي لا تحتاج إلى أي تعليق عليها، والدي يمكن أن نضيف إلى رواية الكولونيل الفرنسي، هو أن مشاهداته كانت عام ١٨٠٩، وأن المعاملة واقعة على كاشوليك مسيحيين، فكيف بمعاملة المديوان للمسلمين قبل ثلاثة قرون، قبل أن تنصقل العواطف، وتتهذب النفوس بعض الشيء، وتنتشر فكرة الحرية في العالم؟ إنها بلا شك تتجاوز أضعاف ما ورد في هذه الرواية.

## ٣٠٤ ـ الشروع في طرد من تبقى من العرب في الأندلس:

واذاً فقد كان اضطهاد الاسبان للعرب كبيرا، فاق في قسوته وفظاعته كل ما يمكن ان يتخيله الانسان، فالملك والكنيسة والجيش والقضاة والموظفون والشعب، كلهم يلاحقون العرب، ويبتزون أموالهم بالباطل. وكانت السلطة الملكية تسن القوانين الجاثرة غير المنطقية، بحق العرب ليلجؤ وا اليها، ويقدموا لها الرشاوى، لتوقف العمل بها، أو تبطلها، ولكنها لا تلبث بعد حين أن تعود إلى اصدار أوامر أخرى، وفي نيتها أن تقبض مبالغ أخرى من المآل ليتوقف العمل بها من جديد.

وقد اعترف المؤرخ الاسباني (دانفيلا اي كويادو): أن كل شيء في اسبانيا، في ذلك الحين، كان يباع: القضاء والشرف والاخلاق، حتى اصبح يمكن الاعتراف بشرعية ابناء الاكلير وس(١). وكان تطبيق القوانين والانظمة مصدر اثراء وربح للقضاة والموظفين والحكام. ويعترف المؤرخون الغربيون أن قانون رخص الأسلحة ونصوصه الغامضة، وما تضمنه من عقوبات بالغة الشدة بحق العرب المخالفين، كان مصدر اثراء كبير بالنسبة لكل من له علاقة بتطبيقه. ويلاحظ الانسان بملء الدهشة أن اكثر القوانين التي سنتها السلطات الملكية في اسبانيا لاخضاع العرب، كانت عقوبات الموت والاسترقاق، ومصادرة الأموال والأشغال الشاقة في السفن مدى الحياة، أولمدة ست سنوات، هي اكثر العقوبات

۱ .. دانفیلا ای کویادو ۱۹۳.

ذكراً في هذه القوانين، حتى بالنسبة للمخالفات البسيطة، كمخالفات حمل السلاح. ولكن جميع هذه المعاملة غير الانسانية، والملاحقات الجائرة والمصادرات، لم تستطع كلها أن تجتث جذور العرب من الأندلس، ولم تستطع حملهم على التخلي عن الأرض التي أنبتتهم، وشهدت عظمتهم ومجدهم، وازدهار حضارتهم. لذلك اتجهت السياسة الاسبانية، بدفع من الفاتيكان والكنيسة إلى الاخذ بفكرة التخلص من العرب، وطردهم من البلاد.

ولكنَّ طرد مشات الألوف من الناس المستقرين، المتمسكين بالأرض، ليس بالأمر السهل الاقدام عليه، وهكذا بقيت فكرة الطرد تظهر وتخبو، وتُقرَّرُ ويُتراجعُ عنها، إلى أن تم اتخاذ القرار النهائي، ونفذ عام ١٦٠٩، بعد أن اتخذت الاحتياطات القوية لضيان نجاحه. ولكن السلطة لم تستطع أن تقدم عليه إلا بعد أن كانت التعسفات والمصادرات، وملاحقات ديبوان التفتيش، قد ارهقت ذلك الشعب المسكين، وانهكت قواه، وتركته قطيعا من الشحاذين، والعبيد الهاثمين على وجوههم في كل فج هربا من العذاب والاسترقاق.

وسنستعرض في البحث التالي تطور فكرة الطرد والأوامر الصادرة حولها، والمآسى والفظائع التي رافقت التنفيذ.

### ٣٠٥ - ضغط البابوية والكنيسة لطرد العرب وازعاجهم:

نفذت فكرة طرد العرب من اسبانيا على نطاق واسع عامي ١٦٠٩ و الم ١٦٦٠ م، في عهد الملك فيليب الشالث، ولكنها لم تكن من بنات افكار ذلك الملك، ولم تنشأ في عهده، وإنها هي فكرة قديمة استقرت في اذهان الملوك والفاتيكان والكنيسة منذ عهد بعيد. ففي عام ١٦٥٤، حدثت ثورة في منطقة نهر شقر (عملكة بلنسية)، تزعمها أمير يدعى (الأزرق) فأسرع الملك خايم إلى بلنسية، لمواجهة الموقف، ودعا مجلس الدولة فيها، وأعلن للمجلس الخطة التي ينوي اتباعها في معالجة الثورة. وكان من خطته أن يحصن بعض المواقع الرئيسية في المنطقة، وبصورة خاصة مدينة شاطبة، لكي يجمد العرب غير الشائرين، ويمنعهم من الانضام إلى الثورة، ثم يعمد إلى طرد جميع العسرب من المنطقة، وإلى احملال عائلات نصرانية محلهم، فصفق طرد جميع العسرب من المنطقة، وعارضها النبلاء لما تجره عليهم من خراب.

وهذه أول مرة تعالج فيها مسألة المدجنين بهذا الشكل الواضح الحاسم. ونفذ الملك جزءاً من فكرته وخطته، إذ طرد كثيراً من العرب الثائرين، وسمح لهم بحمل ما يستطيعون حمله من امتعتهم وأموالهم غير المنقولة فقد اعطيت لأمراء الاقطاع في المناطق التي كانوا يعيشون فيها، تعويضاً لهم عن الخسائر التي الحقها بهم حرمانهم من الأيدي العاملة المطرودة. وكان عدد الذين أخرجوا كبيراً، وصفه الملك نفسه فقال انهم كانوا يغطون مسافة خمس مراحل من الطريق.

وحينها نشبت الشورة في مملكة بلنسية ، وشعر الملك خايم الاول بحاجته إلى مالم ينفقه على الجيوش التي يسيرها لاخماد الثورة ، لجأ إلى الفاتيكان والكنيسة لمده ببعض المال ، فاظهر الفاتيكان استعداد الكنيسة للتنازل له عن العشر الكنسي لبعض الوقت ، ولكنه اشترط عليه أن يقسم علنا أمام مدبح العذراء في كنيسة بلنسية ، على إبادة جميع المسلمين الموجودين في مملكته ، ففعل ذلك وتمت الصفقة (١) .

ثم تكسر رطلب الباب إلى دون خايم إبادة المسلمين، حينها حاول الملك الاستيلاء على مرسية، فأرسل الباب إليه يشجعه على تحقيق الفكرة، ويقول له إنه من الضروري أن تبيد جميع المسلمين (٢٠).

ثم نشبت الشورة سرة اخرى في مملكة بلنسية عام ١٢٧٦، وكان الملك خايم مريضا، وقبل أن يموت في ١٨ تموز ٢٧٦، كتب وصيته لابنه دون بيدرو وقد جاء فيها: (إنه بالنظر لما قدمه الملك من وعد للبابا باخراج جميع المسلمين من أرض المملكة، وبالنظر لما تقدم بالقسم عليه أمام مدبح العدراء في بلنسية، فانه يرجو ابنه دون بيدرو أن يتولى هومهمة طردهم جميعا من مملكة بلنسية، دون أن يترك أحداً منهم فيها لأي سبب كان، حتى ولو دفعوا ما عليهم).

وهمذا يؤكم أن البحث بين البابا والملك خايم كان يدور حول طرد العرب من مملكة اراغون منذ القرن الثالث عشر. ويعترف المؤرخون الاسبان أن الملك خايم لم يقدم على وضع سياسته لطرد العرب إلا تحت ضغط ثلاثة عوامل: ١) أولها الحاح الفاتيكان ٢) وثانيها ثورات العرب ٣) وثالثها ضغط البورجوازية والاكلير وس.

وتـ لاحقت ضغـوط الفـاتيكان على ملوك اسبانيا لاخراج العرب من أرضهم،

نفس المصدر ٢٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢٣ ،

ففي عام ١٣١١ دعا البابا كليمانت الخامس إلى عقد مجمع مقدس في فيينا، وفيه وجه البابا أمراً إلى الملوك الكاثوليك في اسبانيا، بألاً يسمحوا في ممالكهم بممارسة الدين الاسلامي، وهذا يعني حمل الناس على التنصر، وطرد من لا يقبل منهم ترك دينه.

وعين البابا محققين من رجال الكنيسة يتولون ملاحقة المارقين والمرتدين ـ الذين تعمدوا تحت الضغط والاكراه ـ كما يتولون التبشير، ودعوة المسلمين للتحول إلى الكثلكة.

وفي ١٢ آذار ١٥٢٤، أصدر البابا كليهانت السابع أمراً بابويا (بولا) تناول فيه الأمور التالية:

أ حل فيه الملك شارل الخامس، من القسم الذي أقسمه عام ١٥١٩ وهو القسم الذي التزم ملوك اراغون بأن يقسموه حينا يتولون العرش، وفيه يلتزمون بأن يحترموا المعاهدات الموقعة مع العرب حين الاستسلام، وما تقضي به من احترام حريتهم في ممارسة دينهم ولغتهم، وعاداتهم وتقاليدهم، والتقاضي لدى قضائهم بحسب شريعتهم. الخ(١).

ب \_ يدعو الملك إلى أن يكلف المحققين بمهمة التبشير ودعوة المسلمين إلى الدين المسيحي، وأن يعين لهم مهلة يتحولون خلالها الى المسيحية.

ج - ان يخرج الملك من المملكة ، المسلمين الذين يرفضون العهاد تحت طائلة
 استرقاقهم مدى الحياة .

وفي عام ١٥٢٥ اصدر البابا امرا الى الامبراطور شارل كنت يأمره فيه بأن يحمل المسلمين على اعلان طاعتهم له (أي للامبراطور)، وأن يُعَمَّدوا في يوم ٨ كانون الأول ١٥٢٥، فاعتبر أمر البابا هذا دفعا جديدا للسير في فكرة تنصر العرب

<sup>(</sup>١) خشي نبلاء اراضون ان تعمد الملكة اينزابيل الكاثوليكية الى مباشرة الضغط على العرب في عملكتهم لحملهم على التنصر، مما قد يدفعهم الى الهرب. فالزموا الملك فرناندو (زوج الملكة) بان يقطع لهم عهدا بان لا تمس حقوق العرب المضمونة بموجب المعاهدات الموقعة معهم. فوعدهم بللك، ووضعت صيفة، وقعها الملك فرناندو واقسم عليها، واصبح تقليدا في مملكة ارافون ان يقسم الملوك على هذه الصيفة. وقد جاء في الصيفة المذكورة: (ان المسلمين الموجودين في مملكة بلنسية لا يمكن ان يطردوا او يخرجوا من المملكة، ولا ان يجبر وا على ان يصبحوا مسيحيين). وجاء في النص الذي وقع عليه المملكة والنا نرغب ونريد، ان لا يكون من قبلنا ولا من قبل احفادنا اي قيد على تجارة العرب في هذه المملكة، ولا على علاقاتهم بالنصارى، ونريد ان يساسوا بتسامح كما في السابق).

وطردهم (١) وعاد البابا كليهانت السابع في عام ١٥٣٤ فاثار الموضوع مرة اخرى إذ كتب إلى المحقق مانسريك، يطلب اليه ابلاغ الملك أسفه لما بلغه عن عودة العرب المتنصرين إلى دينهم الأول، كما يطلب إليه ملاحقة هؤلاء وحملهم على الثبات على الكثلكة (٢).

وفي ١١ حزيـران ١٥٣٤، اصــدرالبـابـا أمرا بابوياً (بولا) يأمرفيه الامبراطور شارل كنت بان لا يترك العرب في مملكتي اراغون وبلنسية، وان يطرد من المملكتين، جميع من لا يقبلون منهم التحول الى النصرانية(٣).

# ٣٠٦ ـ العوائق في سبيل التنفيذ:

لقد كانت الفكرة اذاً تتردد في اذهان الملوك والكنيسة، منذ وقت بعيد. ولكن طرد مثات الالوف أو الملايين من العرب الذين بقوا في أرضهم لم يكن بالأمر السهل على المالك الاسبانية في ذلك الحين، لأسباب كثيرة: منها كثرة عدد العرب، والخوف من ثوراتهم وتمردهم على الأوامر، مما كان يمكن ان يهدد أمن المالك وسلامها بأفدح الاخطار، لا سيها وأن المهالك الاسلامية في المغرب والجزائر ومصر وتركيا، كانت تهدد المالك الاسبانية بالتدخل لحاية العرب المقيمين فيها. وكان هناك ايضاً مصلحة النبلاء الاسبان اللذين كان العرب يعملون في أراضيهم . إذ إن طرد العرب سيخلى أراضيهم تماما من اليد العاملة النشيطة المخلصة القادرة على الانتاج، وبالتالي فإنه سيؤ دي الى افقار السادة الاقطاعيين. وكان الاسبان يعتبر ون عمل العرب مصدراً للشراء لمن يعملون لديم، لذلك كانوا يقولون في امثالهم في ذلك الحين: (من عنده عرب عنده ذهب) (Quien tiene moro tiene oro) . وكان نفوذ النبلاء كبيرا في المالك الاقطاعية في تلك الازمنة اذ يقوم نفوذ الملكية على اكتافهم، وكانوا هم اللين يؤلفون الاطار القيادي للجيوش المحاربة. وبلغ من نفوذ النبلاء في مملكة اراغون ان حملوا الملك فرناندو، كما رأينا منذ قليل، على أن يقسم على احترام حقوق العرب، وعدم ازعاجهم ، والسياح لهم بمهارسة عاداتهم ودينهم ولغتهم ، ثم اصبح هذا القسم صيغة متوارثة يلتزم بها ملوك اسبانيا.

<sup>(</sup>١) دانفيلا اي كويادو ٩٢٩. وسيركورج ٢ ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) و(٣) دانفيلا اي كويادو ص ١١٦ .

والملكية نفسها كسلطة ذات مصالح اقطاعية، مثل بقية النبلاء، كانت لها مصلحة في بقاء العرب كيد عاملة تنتج في أرضها وأملاكها. كما أن الملكية، كسلطة عامة مكلفة بالسهر على مصلحة الدولة ككل، كانت ترى أن المصلحة تقضي ببقاء العرب، ولو إلى حين، كيلا تخرب البلاد، وتخلو من السكان إذا خرجوا منها.

### ٣٠٧ - تبلور الفكرة:

ولكن الكنيسة كان لها رأي آخر، والفاتيكان بها له من سلطة وتأثير على الملوك الكاثوليك، كان يحث ملوك اسبانيا ويدفعهم إلى السير في سبيل الطرد، لارضاء الله في زعمهم، مهها كانت النتائج المادية لذلك العمل. ونقلت الكنيسة رغبتها في تحويل العرب إلى النصرانية، وطرد من لا يتنصر منهم، إلى أوساط الشعب. فوجدها زعانف الناس والكسالي، والفقراء، ومن لا يملكون شيئاً، فرصة يمكنهم بها الحصول على ملكيات واستثهارات، إذا ما خرج العرب، واحتاجت الدولة إلى من يحل محلهم، فتكون رأي عام يطالب باخراج العرب.

### ٣٠٨ ـ الهجرات الجزئية:

كان الضغط الشديد الذي يتعرض له العرب يدفع بالكثيرين ممن يجدون ما ينفقون خارج المملكة، إلى الهجرة نحوشهالي افريقيا، هربا بدينهم وبحياتهم. كما أن الشورات الكثيرة التي قام بها العرب، للتعبير عن سخطهم على المعاملة غير الانسانية التي كانوا يلاقونها، أجبرت الكثيرين منهم على الهجرة، كيلا يتعرضوا للموت والاسترقاق والتحول إلى النصرانية. كما اقتنع الكثيرون من عرب الاندلس أن أرض الاندلس لم تعد لهم دار مقام وقرار، فكانوا ينسلون بالتدريج هاربين إلى بر العدوة من المغرب. وكان من نتيجة ذلك كله، أن هاجرت ألوف لا تحصى من سكان الاندلس. وبدأ التخلخل يبدو في مناطقهم. وكلما قل عددهم في اسبانيا تزايد عدد الاسبان في هذه المناطق، واستشعر دعاة الطرد بأن الساعة الحاسمة لاخواج العرب جلة من البلاد قد قربت. فقد أضعف المحاذير التي كانت تبدو بنقص اليد أن تزايد الاسبان في المناطق من السكان.

## ٣٠٩ ـ اقتراحات تقدم للملك:

كان هم الكنيسة هوأن تحول العرب إلى نصاري متمسكين بتعاليم الكنيسة بكل دقة. فهي تريد الوصول الي غايتها بجميع الوسائل، وفيها الاغراء والاكراه. وكانت تقدرأن اللذي يعرقل نجاح جهودها هوالتراث الحضاري العربي ، فإذا قطعت صلة العرب بذلك التراث أمكنها تحويلهم إلى النصرانية بسهولة، وحملهم على البقاء في إطار الكنيسة، فأتلفت الكتب العربية، وأمرت بتحريم استعمال اللغة العربية، وتحريم ما ألف المسلمون من عادات وتقاليد في النظافة والطهارة والصوم، والختيان، وتحريم شرب الخمر وتحريم اكل لحم الخنزير. فأمرت بهدم الحمامات، وتحسويال المساجد إلى كنائس وازالة معالمها الخرارجية. ولكن جميع هذه الأساليب لم تزد العرب إلَّا إصراراً على التمسك بدينهم وعاداتهم ، حتى الذين أكرهوا على التنصر منهم بقوا مقيمين على الإسلام، يهارسونه في بيوتهم سرا، يصومون رمضان، ويؤدون الصلاة، ويعلمون أولادهم المدين، ويتطهرون. فأساء ذلك الاصرار إلى رجال الكنيسة، ونشطوا في ملاحقتهم أمام محاكم التفتيش بشدة ليس لها مثيل. وصدرت أوامر تمنعهم من الخسروج من البسلاد، ومن الانتقسال من أرض إلى أرض، وحسرم عليهم حمل السلاح، وكل ذلك كان يهدف إلى إدخال اليأس إلى نفوسهم، وإجبارهم على الخضوع للكنيسة. فدفعهم ذلك إلى الاتصال بإحوانهم في شهالي افريقيا، وبالقراصنة الأتراك والجزائريين ليعملوا على نقل من يريد الهرب منهم، والخروج من اسبانيا. فوجدت السلطات في ذلك حجة لها تمكنها من زيادة العسف الذي تنزله

ولما تزايد ضغط الفاتيكان والكنيسة والعامة على الملكية للقضاء على العرب في اسبانيا، بدأت الملكية تبحث المسألة بحثاً جدياً. ففي عام ١٥٦١، سأل الملك فيليب الثاني شخصاً يدعى (غريغوري دوميراندا)، وهو من المكلفين بزيارة المناطق العربية، وفحص حالة العرب، عن رأيه في قضية العرب فأجاب: (إن الموريسكيين هم عرب مسلمون تماماً كالجزائريين، وإنهم يهارسون شعائرهم وعبادتهم علناً، ولحديهم كثير من المساجد، وإنهم خونة لا يفكرون إلا في الشورة حينها تسنح لهم الفرصة، وإنهم يقبضون على النصاري، ويخفون القراصنة، ويتعاونون مع الاتراك، وإنه من المضروري نزع سلاحهم، وإعادة تنشئتهم على النصرانية)(١).

١ ـ دانفيلا دي كويادو ١٦٢ .

### ٣١٠ ـ نزع سلاح العرب:

أصدر الملك فيليب الشاني أمراً بتاريخ ٢/ /١/ ١٥٦٣ ، بوجوب نزع سلاح العرب، على أن يتم ذلك في يوم واحد هويوم ٨ شباط ١٥٦٣ ، وعلى أن تسلم الأسلحة خلال أربع ساعات. فجمعت كميات كبيرة من السلاح إثر ذلك. وبعد أن تم نزع سلاح العرب، صدر في ٢٥ آذار ٦٣ ه ١ أمر من ديوان التحقيق الأعلى بأن يحضر العرب المتنصرون القداس والاحتفالات الدينية مع عائلاتهم، كما ألزمهم بأن يرسلوا أولادهم اللذين تزيد أعهارهم عن أربع السنوات، وتقل عن السبع، إلى الكنيسة لمدة ساعة كل يوم لتلقى تعاليم الدين.

#### ٣١١ - بحث المسألة:

وكان في منطقة بلنسية بلدة تدعى شيا (xea) ، كان سكانها العرب من أشد الناس تمسكاً بدينهم وتقاليدهم ، وكانوا بحكم موقع بلدتهم قرب ساحل البحر يتصلون بإخوانهم في افريقيا عن طريق القرصان والسفن التجارية ، وقد حوكم عدد منهم بتهمة التآمر والاتصال بالقرصان ، وحكم على عدد كبير منهم بالإعدام .

ووضعت هذه المحاكمة وغيرها من المحاكهات التي كانت تجري كل يوم تقريباً، مسألة طرد العرب من بيوتهم موضع البحث. فقد بحث أمر أهل بلدة (شيا)، أولاً في مجالس المملكة، وارتأى بعضهم أن ينقلوا من ديارهم إلى مناطق كاستيليا الداخلية، أبعد ما يكونون عن الشاطىء، واقترح آخرون طردهم من البلاد، فصدرت اعتراضات على هذا الرأي باعتبار أنهم اسبانيون أصلاً، ويجب أن يجروا على الحياة كاسبانيين، وألا يسمح لهم بالخروج من البلاد.

ولكن جميع هذه الأوامر والتدابير لم تفلح في صرف العرب عن دينهم ولغتهم وعاداتهم، ولم تجعل منهم مسيحيين صالحين، كما كانت تأمل الكنيسة.

وعادت المسألة إلى بساط البحث مرة أخرى. ويقول دانفيلا اي كويادو، إن المسؤولين في اسبانيا بحثوا في طريقة تمكنهم من القضاء على الوجود العربي في شبه الجزيرة. وبنتيجة البحث توصلوا إلى الاقتناع بأن أمامهم أحد طريقين:

أ ـ اما اخراجهم من أرضهم عن طريق إصدار أحكام .

ب \_ وإما ملاحقتهم أمام ديوان التحقيق، وإصدار احكام كثيرة عليهم

بالاعدام، وحينئذ لا يبقى في المملكة خلال سنين، أحد منهم (١).

### ٣١٣ ـ وضع الخطة :

وقد تبلورت هذه الحلول والاقتراحات، فيها بعد، في عهد الملك فيليب الشاني، فأصبحت لديه في عام ١٩٨٢، خطوط كبرى لخطة عامة لطرد العرب من اسبانيا. ولكنه لم يجرؤ على الاقدام على تنفيذها، فجاء خلفه فيليب الثالث فنفذها عام ١٦٠٩م.

بحث فيليب الثاني. الخطة التي تصورها للانتهاء من وجود العرب في اسبانيا الذين قدر عددهم في زمانه بنصف مليون انسان ـ حسب الروايات الاسبانية ـ ورأى انه لا بد لنجاح خطة الطرد من تعاون النبلاء والسادة الاقطاعيين، الذين كانوا دائماً يسعون للوفاء بالشروط التي ضمنت للعرب حريتهم لكيلا يضطرهم الاضطهاد إلى إلهرب. على ان موقف هؤلاء النبلاء بدأ يتحول في آخر الأمر فأصبحوا ينصحون الرهبان والقسس بأن يقوموا بالتبشير بين المسلمين لاجتذابهم طوعاً أوبالإغراء إلى المسيحية ، وذلك لكيلا يبقوا مصرين على دينهم وتقاليدهم ، فتقوم العامة والكنيسة بالمطالبة باجبارهم على التنصر، فيضطرهم ذلك الى الهرب. وفي كلا الحالين كان الاقطاعيون حريصين على مصالحهم المرتبطة ببقاء العرب يعملون في أرضهم. لذلك أراد الملك أن يضمن تعاونهم معه في مسألة الطرد، بعد أن فشلت جميع الوسائل في حمل هذا الشعب العنيد على التخلي عن تراثه المجيد. وفي أيلول ١٥٨٢ اتصل الملك فيليب الثاني سراً، بعدد من كبار امراء الاقطاع، الدين يعيش في اقطاعاتهم كثير من العرب، وأخذ يشرح لهم أهمية إخراج العرب من شبه الجزيرة. وفي عام ١٥٨٤، وجه شخص يدعى انطونيودي كوردوبا اي لارا إلى الملك رسالة، اقترح عليه فيها، القيام بتحصين طليطلة، وتسليح ٣٠٠ ألف شخص لتحقيق اخراج المسلمين من طليطلة ، وارسالهم إلى منطقة (سايا جو) ، ووضع مسيحيين مكانهم، واقترح عليه بأن يفعل مثل ذلك مع جميع عرب اسبانيا ليفقدوا الجرأة والغرور اللذين استوليا عليهم اثر الانتصارات التي حققوها في الثورات السابقة<٢٠ولما

<sup>(</sup>١)نفس المرجع ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) دانفيلا اي كويادو ص ٢٠٥.

رأى الملك استجابة من اناس كثيرين، وعدم معارضة النبلاء، شرع في اتخاذ التدابير القاسبة بحق العرب ومن ذلك:

أ\_ اصدر الملك في ١٨ كانون الثاني ١٥٨٥ أمراً ملكياً يلغي فيه الاتفاق الذي تم مع العرب في عام ١٥٧١، وما تضمنه من تساهل وتسامح. ونص الأمر الجديد على أن العرب الذين لا يطيعون أمر الطرد خلال شهرين، يصار إلى اعدامهم شنقاً.

ج \_ وأما الأولاد فيدخلون في دور التعليم (سيمنارينو)، تحت اشراف الكنسة.

واقترح المجلس أن يتم تطبيق هذه الحلول خلال فصل الشتاء , وفي ٢ شباط الموريسكيين ، هم الآن عرب ، كها كانوا قبلاً ويستحقون الموت ، ويمكن الحكم عليهم بالشغل في السفن مدى الحياة كعبيد ، ومصادرة أموالهم وأملاكهم . أما النساء والشيوخ فيطردون الى افريقيا . وأما الأولاد فيسلمون الى الكنيسة \_ لينشؤوا في الأديرة ودور التعليم تحت اشرافها .

وعُرِضَ على المجلس اقتراحُ آخريقول باخراج العرب من منازلهم، وتوزيعهم بين المسيحيين بنسبة عائلة بين كل ٥٠٠ أو ١٠٠٠ عائلة، وبـذلـك يذوبون نهائياً. وبعد مناقشات طويلة توصل المجلس إلى اتخاذ قرار عام ١٥٩٩ يتضمن ما يلي:

أ\_ يجب العمل بسرية تامة.

ب \_ يجب جمع القوة العسكرية الكافية.

ج \_ يجب العمل على معرفة العدد التقريبي للعرب الموجودين في المملكة ، على أن يُبدأ بقشتالة وينظر بعدها بأمر بلنسية وأراغون .

وكان كل ما يشغل بال المجلس الطريقة التي يتم بها الطرد، وبذلك تكون الفكرة التي وجدت عام ١٥٨٢ قد تبلورت وأصبحت خطة واضحة وجاهزة للتنفيذ عام ١٥٩٩.

وفي عام ١٥٩٩ انعقد مجمع اقليمي في بلنسية حضره البطريرك، وكبار رجال المدين، والكاردينال معبرًف الملكة (جاسبار دو كوردوبا)، ولكن هذا المجمع درس مسألة حمل العرب على التنصر، ولم يدرس مسألة اخراجهم، وكان الرأي الذي اقترحه الكاردينال عام ١٦٠٠، واهتم به المجلس، يقول باخراج العرب من ديارهم ليوزعوا في قشتالة، على أن يُلجأ الى استعال الرفق معهم، فإذا لم ينجح الرفق وجب انتسزاعهم بالقسوة، وارسالهم الى قشتالة، ثم رأى المجلس في ١٩ حزيران

• ١٦٠٠ ، بالاجماع ، أنه من الضروري أن يصار الى الاهتمام بتعليم العرب تعاليم الدين ، وإن يضيق عليهم في مسألة اللغة واللباس .

وفي عام ١٦٠١، ناقش المجلس اقتراحات خطيرة وسخيفة، فرؤي عدم الأخذ ما. ومن هذه الاقتراحات:

١ \_ انتزاع أولاد العرب الصغار من آبائهم وتسليمهم الى النصاري لتنشئتهم.

ب \_ اصــدر الملك في ٢١ آذار ١٥٨٦، أمراً يقضي بمكافأة من يقبض على المخالفين لأوامر الطرد من العرب.

جــ ثم اصدر امرأ آخر يحرم على العرب الاقتراب من البحر.

د ـ و في ٣٠ تموز ١٥٨٦، صدر أمر حرَّم عليهم، تبديل أماكن اقامتهم.

هـ ـ وفي ٥ أيار ١٥٩٥ أصدر الملك أمراً يقضي بضرورة تعليم العرب الديانة المسيحية واللغة الاسبانية.

و\_وفى ٢١ أيار ١٥٩٥ قرر الملك إلغاء الدروس العربية في جامعة بلنسية.

ورأى مجلس المدولة أنه من الضروري الحرص على عدم تعليم أولاد العرب اللغة العربية، وأن يهدم كل بناء أو أثر يشير مظهره الخارجي إلى أنه جامع أو حمام(١).

على أن الملك فيليب الشاني برغم جميع هذه الأوامر التعسفية ، لم يجرؤ على مباشرة تنفيذ الخطة التي وضعها لطرد العرب .

### ٣١٣ \_ فيليب الثالث ينفذ خطة الطرد:

حينها ارتقى فيليب الشالث العرش عام ١٥٩٨، وضع ثقته في شخص يدعى فرنسيسكودوسان دوفال ـ (مركيز دانية) فأخذهذا يتصرف في أمور الدولة كها يشاء، ويطبق سياسته الشخصية. وبناء على سعيه وجهده حمل مجلس الدولة على الأخذ برأيه في أمر مصير العرب. وفي ١٩٠١/٣٠٩ عقد مجلس الدولة (الكورتس) جلسة بحث فيها مسألة طرد العرب من المملكة وتوصل المجتمعون الى صوغ اقتر احاتهم المتعلقة بمصير العرب وهي:

أ ـ يحكم على الرجال الـذين تتراوح أعهارهم بين ١٥ و٢٠ سنة بالعمل في

١ ـ نفس المرجع ص ٢٣٠ .

السفن مدى الحياة، وتصادر أموالهم.

ب ـ أما الرجال الذين تزيد أعمارهم عن الستين والنساء فيرسلون إلى افريقيا.

ولكن هذا الاقتراح استبعد لعدم واقعيته ، إذ قدر عدد الأولاد المراد انتزاعهم بأربعين ألفاً ، فإذا كلف النصارى بتحمل عبء نفقاتهم كان ذلك شيئاً ثقيلًا عليهم ، وقد لا يقبله الكثيرون منهم . وإذا كُلف الآباء العرب بها فقد يرفضون دفعها .

٢ ـ وعـرض على المجلس اقـتراح آخـريقـول بتحـريم الزواج على العرب.
 واستبعد هذا الاقتراح لمخالفته لقوانين الطبيعة.

٣ - وعرض على المجلس اقتراح ثالث يقول بترك العرب في أماكنهم يعيشون على دينهم وعاداتهم ؛ بعد مصادرة أموالهم وفرض ضريبة ثقيلة عليهم . ولكن هذا الاقتراح لم يؤخذ به أيضاً .

## ٣١٤ - اقتراح طرد عرب أراغون:

وفي ٣ كانون الثاني ١٦٠٣، عقد مجلس الدولة جلسة قرر فيها الاقتراح على الملك بطرد عرب مملكة أراغون للقضاء على العلاقات التي يقيمونها مع الفرنج في الشال، وهو أمر يضر بمصالح المملكة، وذلك لأن المجلس يرى أن أحكام ديوان التحقيق لا تحقق الغاية المرجوة منها، بسبب أعمال القراصنة، وإمكانات الهرب، والعفو والتسامح.

### ٣١٥ ـ اتخاذ قرار الطرد:

وفي ٢١ شباط ١٦٠٩، كتب المحققون في مملكة أراغون إلى كاردينال طليطلة، يسألونه عاتقرر بشأن العرب. فكتب الكاردينال إلى مجلس الدولة يسأله بدوره، واقترح أن يبقى الأمر سراً مكتوماً، إلى حين تنفيذه، وأن لا يهاج العرب ولا يحرجوا، لكيلا يتحركوا، فيأخذهم الأمر بغتة. واقترح على المجلس أن يعطي تعلياته سراً إلى ديوان التحقيق في أراغون وبلنسية وقطالونيا.

## ٣١٦ - قرار مجلس الدولة:

رأى المجلس أن سنة ١٦٠٩، هي أفضل السنين مناسبة لاتخاذ قرار حاسم

ب ـ لا ينفذ القرار في قشتالة إلا بعد أن تتبين نتيجة تنفيذه في بلنسيه.

ج .. إن حرمان العرب من ابنائهم يعرقل عملية الطرد، ولأجل ذلك يجب تأليف لجنة من رجال الدين والقانون لتنظر في أمر الأبناء.

د ـ توزع القوات، وتتخذ الاستعدادات والتدابير المشددة لمراقبة كل حركة.

هـ ـ تؤخذ الثيار والأموال المنقولة لتنفق في تربية الأولاد.

و\_ تبقى النساء المسيحيات المتزوجات من عرب مع أولادهن في المملكة.

ز ـ لا يطرد من أصبحوا مسيحيين فعلاً .

### ٣١٩ ـ مصير الأولاد:

لم يجرؤ مجلس الدولة على أن يقرر مصير الأولاد فوراً، لذلك أوصى بتأليف لجنة من رجال اللاهوت والقانون لدرس الموضوع. ولما درست اللجنة هذا الموضوع رأت أن تقترح الحلول التالية:

أ - الأطفال الدين تقلل اعبارهم عن ٤ سنوات، ويسرى آباؤ هم تركهم في البلاد، يجب أن يبقوا، على أن يتم البحث عن اشخاص يقبلون تسلمهم للعناية بتربيتهم.

ب - الأولاد اللذين عاشوا منذ زمن بعيد بين المسيحيين، وتلقوا (التكريس)، يمكن بقاؤ هم في البلاد.

ج ـ أولاد المسيحيين والمسيحيات، يبقون في البلاد إذا كانت أعمارهم تقل عن ست سنن . .

د ـ أما غير هؤ لاء من الأولاد، فيجب أن يخرجوا من اسبانيا مع أهليهم، بلا تردد ولا شفقة. ثم عدلت السن فجعلت سبع سنين.

### ٣٢٠ ـ موقف المغرب من مسألة الطرد:

كان المغرب دائماً أملاً وسنداً لاخوانه أبناء الأندلس، وقد تحمل في ذلك أكبر التضحيات وأعظمها، وكان لتدخله عام ١٠٨٦، الفضل في منع انهيار الدولة العربية في الأندلس، في ذلك الحين، ومد بذلك عمر الحكم العربي ٤٠٠ سنة اخرى. وفي الوقت الذي اذبع فيه أمر طرد العرب من الأندلس، كانت في المغرب دولة قوية موحد:

بحق العرب، نظراً للاضطرابات الخطيرة بين زعهاء العالم الاسلامي، وانشغالهم بهذه الخلافات عن كل شيء آخر. فسلطان الترك كان مشغولاً في صراع مع ملك فارس، وفي صراع آخر مع ملك مراكش. وملك مراكش مشغول بشورة مولاي زيدان، بالاضافة إلى انشغاله في صراعه مع سلطات الجزائر التركية. ولذلك لم يكن هناك أمل للتدخل في شؤون عرب اسبانيا. وبعد مداولات، قرر المجلس في ٤ نيسان أمل للتدخل في شؤون عرب اسبانيا، والتدابير التي يجب اتخاذها. ولكن الملك أبقى الموضوع سراً، وسافر إلى شقوبية، وبقي فيها الى ٣ أيلول.

### ٣١٧ ـ اذاعة قرار الطرد:

اتخذ الملك احتيباطات أمن مشددة، وحشد قوات تقارب ١٣٠٠٠ جندي، ووضع الحصون والقلاع على أهبة الاستعداد الكامل، وشحنها بالمؤن والذخائر، واستدعى قوات الاسطول لتساهم كلها في العملية، ثم أمر بإذاعة الأمر في ٢٢ أيلول ١٣٠٩. وهو يقضى بطرد عرب مملكة بلنسية.

### ٣١٨ ـ محاولة النبلاء لآخر مرة:

وقع الملك أمر الطرد في ١١ أيلول، ولكنه لم يذعه إلا في ٢٧ منه، وقد علم النبلاء بالأمر بعد توقيع القرار، وقبل اذاعته، فتوجهوا إلى الملك، للمرة الأخيرة، يشرحون له الأضرار التي تلحق بالمملكة من جراء تنفيذ قرار الطرد فرد عليهم الملك شارحاً وجهة نظره، وعرض عليهم أن يعوضهم عن الأضرار التي تلحق بهم، فقال لهم إن أو ان المراجعة قد فات لأن أمر الطرد قد أذيع في ذلك الحين في بلنسية، وأنه في طريق التنفيذ.

وفي نفس الوقت الذي تم فيه مسعى النبلاء لدى الملك، اجتمع مجلس الدولة في ١٥ أيلول ١٦٠٩، بتهام هيئته، وحضر الملك اجتهاعه هذا، وكان مما قرره المجلس في هذا الاجتهاع:

أ \_ يجب الاستمرار في تنفيذ أمر طرد العرب من بلنسية ، وقشتالة ، تحقيقاً لخدمة المسيح ، ولأمن اسبانيا .

تضم مراكش وفاس، تحت امرة السلطان محمد الشيخ، وكان من المنتظر، ال بقوم الدولة المغربية بعمل ما في هذا السبيل إذ كانت فعلاً هي الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تحدث أثراً في السياسة الاسبانية. ولكن السلطان كان يواجه خطرين يهددان كيان دولته، أولها خطر الغزو التركي، من جانب الحكم التركي المستقر في الجزائر. وثانيها خطر انشقاق داخلي، أحدثته ثورة مولاي زيدان. وتقول الروايات الاسبانية إن السلطان، تجاه هذا الوضع الخطير، كان يسعى إلى تأمين عون من اسبانيا، وإنه اضطر إلى أن يستقرض منها عشرين ألف دينار، كما حصل منها على ستة آلاف بندقية، وقدم ضهانات للملك فيليب الثالث على الوفاء بالدين. ولما تأكد الملك فيليب من أن السلطان في شغل عنه، وأنه لن يتمكن من فعل شيء، قرر المضي في تنفيذ مخططه. وقد صح تقديره لأن السلطان المغربي لم يتحرك، كما أن الأتراك لم بقوموا بعمل ما.

#### ٣٢١ \_ التنفيذ:

قبل أن يذاع أمر الطرد الصادر في ١١ أيلول ١٦٠٩، اتخذت الدولة الاسبانية الاحتياطات التالية:

أ ـ أذيع في ١٢ أيلول، أمر ملكي في بلنسية، يقضي بفرض عقوبات بحق من يسىء معاملة العرب في مملكة بلنسية.

ب ـ وفي ١٧ أيلول، احتلت السفن الايطالية والاسبانية، التي اجتمعت تحت إمرة أمير البحر الاسباني بيدور دو توليدو، بعض الموانىء، وتولت قواتها حراسة المعابر والممرات الموصلة بين مملكتي أراغون وبلنسية.

ج ـ دعا الملك في ٢١ أيلول أعضاء مجلس الدولة (النواب)، وأمراء الاقطاع وأصحاب الرتب العليا في الدولة للاجتماع إليه.

د. ولما اجتمع اليه من دعاهم يوم ٢٢ أيلول، قرأ عليهم الأمر الملكي الصادر في ١١ أيلول ١٩٠٩، فرد عليه ممثلو النبلاء أنهم وإن كانوا يرون خراب أملاكهم، إذا ما خرج العرب منها، إلا أنهم لن يبالوا بذلك، لأن كل همهم منحصر في خدمة الملك، ورفعة الدين، وأمن المملكة.

وبعد ذلك كتب الملك إلى نبلاء بلسية يطلب إليهم التعاون معمه لانفاذ

مضمون أمر الطرد. كما قام الكاردينال باذكاء روح الحماسة في القسس، وحثهم على تقديم أكبر عون النجاح المهمة.

### ٣٢٢ ـ تعليمات الطرد:

وأشارت التعليمات التي أذاعها (المركيز دو كارسينا)، لتنفيذ الأمر الملكي، إلى الجهود الكبيرة التي بذلت عبشاً لتحويل العرب في مملكتي بلنسية وقشتالة الى النصرانية، لذلك فإنه سيصار الى الانتهاء من مشكلتهم كما يلى:

أ ـ إخراجهم جميعاً من المملكة رجالا ونساء وأطفالا، خلال ثلاثة أيام. وإذا وجدوا بعد هذه المهلة في الطرق، أوفي أماكن أخرى، فيمكن القبض عليهم وتجريدهم مما يحملون من أمتعتهم، وإذا حاولوا الدفاع عن أنفسهم جاز قتلهم.

ب \_ وعليهم خلال الأيام الشلاثة الممنوحة لهم أن يلزموا بيوتهم وأن لا يخرجوا منها حتى يأتي إليهم مفوضو الدولة المكلفون بتنفيذ الأوامر.

 إذا قبل الجيران أن يخفوا أموالا للعرب، تعرض المخفون لعقوبة الاعدام.

د \_ يسمح لهم فقط بأن يحملوا معهم أموالهم المنقولة التي يستطيعون حملها معهم شخصياً، تحت طائلة عقوبة الموت.

هـ \_ أما ما لا يستطيعون حمله من أموال ومنقولات وأثاث، فان الملك أمر بأن تُسلّم للسيد الاقطاعي التابعين له .

و ـ سمح لستة أشخاص فقط من كل مئة شخص أن يبقوا لتسوية أمور الاخرين المعلقة، على أن يكونوا أكبرهم سناً.

ز\_ بعد انقضاء المهلة المحددة، يلغى الأمر الصادر بتحريم اساءة معاملة العرب.

ح ـ يسمح لعشرة من العرب الـذين يسافرون في الفوج الأول، بالعودة إلى البلاد لاخبار اخوانهم بالمعاملة التي لاقوها في الطريق من قبل موظفي الدولة المكلفين بمرافقتهم.

ط ـ الأولاد الذين تقـل أعهارهم عن أربع سنوات، والذين يرغبون في البقاء، ويوافق آباؤ هم أو أولياؤ هم على بقائهم يمكنهم ذلك. ي \_ الأولاد الذين تقل أعهارهم عن سبع سنوات والذين هم من أب نصراني، أو أم نصرانية أصلا، يمكنهم البقاء، وتبقى معهم أمهم، وإن كانت عربية. ولكن إذا كان الأب عربياً والأم نصرانية فيطرد هو ويبقى مع الأم الأولاد الذين تقل اعهارهم عن سبع سنوات .

لئ \_ أما الأشخاص الذين يعيشون مع المسيحيين أصلا، ويثبت أنهم لم يذهبوا إلى رابطة الجوامع منذ اكثر من سنتين فيسمح لهم بالبقاء.

واتخذت إثر إذاعة هذه التعليمات الاحتياطات المشددة لحراسة المدينة ، والأحياء الواقعة خارج الأسوار. وشرع المفوضون بالتطواف على القرى، والضياع ، والأحياء ، لحمل الناس على الابحار، وترك اسبانيا. وفي ٢٧ أيلول قدم المركيز (دو كارسينا) كشفاً للملك بالعمليات التي تمت، وباعداد الذين أخرجوا فعلا. وأبدى بعض النبلاء تعاوناً مخلصاً مع الملك في تنفيذ أمر الطرد، مثل الدوك (دوغانديا) ، الذي يملك اربع مناطق يبلغ سكانها من العرب من أتباعه ستين ألفاً (١)، ومع ذلك قرر التضحية بمصالحه الخاصة ، ابتغاء مرضاة الملك . ولكن النبلاء الآخرين لم يتعاونوا مثل هذا التعاون على ما تقوله الروايات الاسبانية . .

# ٣٢٣ ـ المآسي التي رافقت عملية الطرد:

لقد رافق تنفيذ عمليات الطرد مآس ، وإساءات لا توصف ، وكأن هؤ لاء المساكين لم يكفهم ما حل بهم في الماضي من ظلم ، ونهب أموال ، واضطهاد من جميع فشات الشعب الاسباني ، وكأنهم لم يكفهم ان يُنتزعوا من بيوتهم ليُقُذَف بهم بعيداً عنها ، فقد تعرضوا أثناء عمليات الطرد إلى ما لا يحصى من الجراثم الفظيعة التي ارتكبت بحقهم ومن ذلك :

أ ـ أمرت الدولة بالا يحملوا معهم غير ما يستطيعون حمله شخصياً من متاعهم، أي ما يستطيعون هم حمله بانفسهم، لا ما يستعان لحمله بدابة أو واسطة نقل أحرى. وما الذي يستطيع أن يحمله الانسان؟ لقد تركوا أغلب ما يملكون من متاع وأثاث وماشية ومؤن.

۱ ـ کویادو ص ۳۰۲.

ب \_ إن الذين لم يأت دورهم في الابحار راحوا يستعدون للرحلة، فصاروا يبيعون ما لا يستطيعون حمله كي يستعيضوا بحمل النقود عن حمل المتاع، فأخذ الاسبان يتر بصون للعرب في الطرقات والمسالك التي يمرون فيها ذاهبين إلى المدن لبيع ما معهم، ويسلبونهم إياها، تحت سمع الحكومة وبصرها.

ج ـ ثم رأت الحكومة أن بعض الناس كانوا يتمكنون من الوصول الى المدن وبيع ما معهم، فأرادت أن تقطع هي عليهم الطريق فأصدرت أمراً بتاريخ ١ تشرين الأول ١٦٠٩، تحرم فيه على العرب أن يبيعوا، بعد ذلك اليوم، ما يملكون من حبوب وزيوت، ومواش، وأمرت بأن تصادر منهم، وتسلم للسادة الاقطاعيين. د ـ أخذ الشعب الاسباني ينتظم في عصابات تقوم بمهاجمة قوافل النازحين في الطرقات، وتسلبهم ما معهم من قليل المتاع، وتقتل من تقتل منهم، تحت سمع الموات المرافقة للنازحين وبصرها.

ولما تزايدت الفظائع المرتكبة، وبلغت حداً لا يُطاق، ضج العرب في كل مكان في اسبانيا، بالشكوى، وتوتر الجو، وبدت علائم الثورة والتمرد عليهم، فخافت الحكومة أن يعرقل ذلك الجهود التي بذلتها لانجاح مخططها، فأمرت بوضع حراسة على جميع طرق المملكة لضيان سلامة النازحين، ولكن ذلك لم يبدل من الأمر شيئاً، إذ أخدت هذه القوات التي كلفت بالحراسة والسهر على أمن النازحين تشارك هي نفسها في عمليات الاغارة عليهم، فأدرك المسؤ ولون أن ثورة العرب أصبحت وشيكة الوقوع لما حل بهم من ظلم وعسف. وقد كتب المركيز (دو كارسينا) للملك يخبره بأن الجرائم التي يرتكبها النصارى بحق العرب من قتل ونهب وسطو واختطاف تتزايد كل يوم، وإن النقمة في أوساط العرب تتزايد بسبب هذه الجرائم.

وتقول الروايات الاسبانية إن الملك استاء من هذه التعسفات التي تجاوزت كل حد، وإنه قال لسكرتيره، إن التدابير التي اتخذتها الحكومة لم تكن كافية لردع المجرمين، ولا بد من انزال عقاب صارم بهم، أو ببعضهم على الأقل، ليرتدع الآخرون(۱). ولكن الحكومة لم تقدم حماية جدية للنازحين فانفجرت ثورات في بعض المناطق العربية، ومنها ثورة في (مويلا) (والأغوار)، واستمرت من ٢٤ أيلول حتى ٢٩ تشرين الشاني، فأسرعت المقوات الحكومية لمقاتلة الثائرين، وقطعت الماء عن الوادي

١ - كويادو ٣٠٢ - ٢٠٤.

الذي احتله الشائرون، وعندئذ أعلنوا استعدادهم لوضع السلاح والنزوح. وتقول السرواية الاسبانية إن الناس تدافعوا إلى الماء وكانوا قرابة ١٧٠٠٠ انسان، ومات كثير ون منهم لكثرة ما شربوا.

### ٣٢٤ ـ طرد العرب من المناطق الأخرى:

بعد أن نجحت عمليات السلطات الاسبانية في كبح جماح العرب، في مملكة بلنسية وطردهم، التفتت هذه السلطات إلى تنظيم عمليات طردهم من المناطق الأخرى: غرناطة ومرسية وجيان والأندلس.

وفي ١٣ كانون الثاني ١٦١٠، أذاع (خوان دو ميندوسا)، في أشبيلية ، الارادة الملكية الصادرة في ١٦٠٩/١١٠ التي تقضي على العرب المقيمين في مناطق غرناطة ومرسية وجيان والأندلس، بالخروج من المملكة خلال ٣٠ يوماً مع أولاهم ونسائهم، تحت طائلة عقوبة الموت ومصادرة أملاكهم وأموالهم. وسمح لهم الأمر ببيع منقولاتهم على أن يحملوا بدلا عنها بضائع يشتر ونها. وسمح لهم بأن يحملوا من النقود ما يكفيهم للرحلة الى المنطقة التي يريدون الخروج منها. وحرم الأمر الملكي على أهل المناطق المراد اخراجهم، التوجه الى موانىء أراغون وبلنسية.

### ٣٢٥ ـ إخراج عرب قشتالة والاستريهادورا:

تذكر الرواية الاسبانية أن (برناردو دو فالاسكو) كونت سالازار، قال إن عرب قشتالة والاستريادورا قد اعربوا له عن قلقهم، وعن رغبتهم في الحروج من البلاد، لذلك صدر أمر ملكي في ٢٨ كانون الأول ٢٠٩، يقضي بالسياح لهم بالحروج الى حيث يشاؤ ون خلال ٣٠ يوماً، وسمح لهم باخراج منقولاتهم، واختار بعضهم الحروج إلى الأراضي الفرنسية، فسمح لهم بأن يحملوا معهم من النقود ما يكفيهم للرحلة، من بورغوس إلى الحدود الفرنسية. وفي عام ١٦١٠ خرج من بورغوس الى فرنسا قرابة ١٦٧١ شخصاً أكثرهم من أهالي غرناطة.

وفي ١٠ تموز ١٩١٠، أذيع أمر ملكي يقضي بطرد كل من بقي في البلاد من العرب، باستثناء النساء العربيات المتزوجات من نصارى وأولادهن. ونتيجة لهذا

الأمر الجديد خرج من بورغوس وحدها، إلى فرنسا أكثر من عشرة آلاف انسان. وتقول السرواية الاسبانية إن الذين أخرجوا من قشتالة نتيجة لهذا الأمريقدرون بأكثر من مئة ألف شخص(١).

## ٣٢٦ - إخراج عرب أراغون:

أصدر الملك في ١٧ نيسان ١٦١٠، أمراً باخراج العرب المقيمين في مملكة أراغون، ولكن هؤ لاء كانوا شرعوا في التسلل من البلاد إلى فرنسا، منذ أن أدركوا أن دورهم آت لا محالة. فباعوا ما استطاعوا بيعه من أموالهم وأمتعتهم، وخرج الكثير ون منهم قبل صدور الأمر الملكى.

وفي ٢٩ أيار ١٦٦٠، أذاع المركيز (دي ايتونا)، أمراً في سرقسطة يقضي باخراج جميع عرب المنطقة، فخرج منهم بناء على هذا الأمرحوالي ٢٧ ألفاً من الموانى، ولكن الحاكم لم يترك هذه المناسبة تفوت دون أن يفيد منها، فأجبر كل فرد على أن يدفع له عشرة ريالات (مرابطي). وتقدر الروايات الاسبانية عدد الذين طردوا من أراغون بحوالي ٦٤ ألفاً، أما الذين خرجوا من قطالونيا فكانوا بحدود خمسين ألفاً.

### ٣٢٧ ـ عمليات طرد أخرى:

وفي ٢٧ آذار ١٦٦١، نشركتاب ملكي، يذكر الملك فيه أنه قد بقي في اسبانيا عدد من العرب، وأن بعضهم عاد بعد اخراجه. ويأمر الكتاب بأن يخرج من البلاد خلال سنتين، جميع العرب الموجودين في مملكة غرناطة، بدون استثناء. حتى العبيد العرب الموجودون لدى السادة الاسبان، فقد طلب الأمر تحريرهم ليخرجوا مع الأخرين خلال هذه المهلة أيضاً.

ونتيجة لهذا الأمر خرج من قشتالة والاستريهادورا وحدهما ٢٠٠٠ شخص. ثم صدر أمر آخر في ٣١٠٥ / ١٦١١، يجدد الأمر بالطرد، ويقضي بأن يحكم على الذين عادوا خلسة بالعمل في السفن، وسمح هذا الأمر بأن يبقى في كل مكان واحد يختاره

۱ ـ کویادو ص ۳۱۰.

العرب، ليقوم ببيع أموالهم، وتسوية أمورهم المعلقة، نيابة عن جميع المبعدين وقضى الأمر أيضاً بأن يستولي الملك على نصف قيمة ما يبيعه العرب من أموالهم.

## ٣٢٨ - عرب مرسية :

صدر أمر إخراج عرب مرسية في ١٠ كانون الثاني ١٩١٠، ولكنه لم ينفذ حينها نفذ بحق عرب المناطق الأخرى. وفي ٨ تشرين الأول ١٩١١، صدر أمر باخراجهم من ميناء قرطاجنة، على أن يشمل الأمر اخراج العرب من موريسكيين (متنصرين)، ومدجنين. ولكن الأمر لم يذع في مرسية إلا في ١٩ تشرين الثاني.

وخرج من البلاد تطبيقاً لهذا الأمر قرابة ١٥٠٠٠ شخص. أما الأطفال الذين تقل أعهارهم عن ثماني سنوات فقد تركوا في البلاد، وسلموا للمسيحيين لتنشئتهم.

وبالرغم من جميع هذه الأوامر فانه بقي عدد لا بأس به من العرب في اسبانيا . وتقول الرواية الاسبانية إن الدولة تلقت معلومات عام ١٦٢٣ ، عن وجود عرب بقوا في اسبانيا . وفي عام ١٧٦٩ ، تلقى ديوان التحقيق معلومات عن وجود مسجد في قرطاجنة يحتفظ به العرب المقيمون فيها .

ولكن برغم وجود أعداد قليلة من العرب في نواح متفرقة من شبه الجنزيرة الاسبانية، فانهم لم يبق لهم كيان وأثر في الحياة العامة. وهكذا تمكن الجهل والظلم والعسف والارهاب، من طي علم تلك الحضارة المشرقة، التي أنارت لأوروبا سبيل العلم والمعرفة، وأيقظتها من سباتها العميق، وانتزعتها من تخلفها، وانطوى بانطواء العلم العربي علم الاسلام الذي دخل الفاتحون العرب تحت ظله إلى الأندلس.

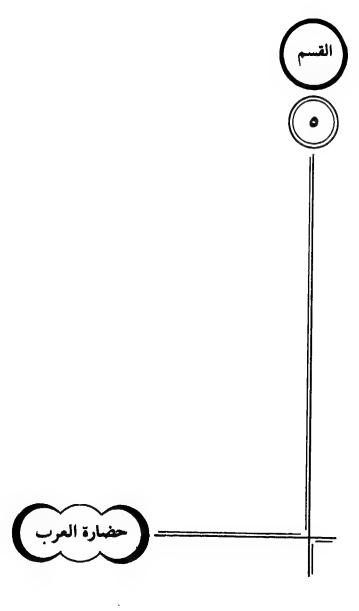

### تمهيد

### ٣٢٩ ـ حضارة العرب:

كان بودي أن أقف بالقارىء الكريم عند نهاية أعظم مأساة في تاريخ الانسانية، ليبقى اثرها في نفسه حياً. ولكنني وجدت أنه لا يمكن أن يعالج الإنسان ناحية من نواحي تاريخ الأندلسيين، أية كانت تلك الناحية، دون أن يتعرض، ولوباشارة موجزة، أو لمحة عابرة، إلى حضارتهم ومدتيتهم، لا سيها وأننا أشرنا، أكثر من مرة في هذا الكتاب، إلى تلك الحضارة الزاهرة، التي لم يعرف التاريخ الأوربي القديم، لها مثيلاً.

ومما دفعني أيضاً إلى إضافة هذا الفصل، هوأن جميع الكتّاب الذين عالجوا موضوع الأندلس، ومأساة العرب فيها، تعرضوا إلى الحضارة العربية عامة، والأندلسية خاصة، واهتموا بالخراب الذي الحقته يد الجهل والظلم بالحضارة الأندلسية، أكثر من اهتمامهم بمصير الشعب العربي، والمآسي العظيمة التي حلت به.

وقد وجدت أن أتبع هذا القسم بفصل آخر، يتضمن بعض ما قاله الأندلسيون من شعر في رشاء أنفسهم، ووطنهم ودينهم، وفي تصوير المآسي التي حلت بهم، والظلم الرهيب الذي وقع عليهم، لأن هذا الأدب، هو أدب الماساة، الذي يعتبر أصدق وصف، وتصوير لواقع الشعب وحياته، وهو جزء هام من تراثه.

ولكن البحث في حضارة العرب عمل ضخم يحتاج الى كتب مطولة ، لا إلى فصل واحد من كتاب مطولة ، لا إلى فصل واحد من كتاب ، وضع لمعالجة ناحية معينة من نواحي تاريخ العرب في الأندلس. والباحث في تاريخ حضارة شعب ما ، عليه أن يتناول جميع ما امتاز به هذا الشعب ، وما قدمه للإنسانية في جميع مجالات الحياة: العلوم والفنون والآداب والآثار والعمران والأخلاق والفلسفة والصحة والنظافة والآداب . . . الخ .

والأندلسيون قدموا للإنسانية، ولاوروبا بصورة خاصة، الشيء الكثير جداً في هذه الميادين، ولا يستطيع أن يجادل في ذلك إلا مكابر مجانف للعدل والانصاف. على أننا إذا لم نستطع أن نحيط في هذا الفصل، بجميع نواحي الموضوع، ولا أن نوفيه حقه كاملاً من العرض والتفصيل، لتتضح أمام القارىء الكريم الصورة الكاملة لهذه الحضارة التي بلغت الأوج، يوم كانت أوروبا في أبعد درجات التخلف والجهل، فإننا نستطيع أن نشير على الأقل الى الخطوط العريضة، والى بعض مظاهر هذه الحضارة، وما قبل فيها، ليعود من شاء التوسع في الموضوع، إلى المراجع المطولة التي عالجت حضارة العرب في الأندلس.

وقد رأينا أن نكتفي ببعض ما قاله بعض الكتاب الغربيين المنصفين، مما يشير إلى هذه الخطوط العريضة للحضارة العربية عامة، وإلى حضارة الأندلس خاصة، والكتاب الغربيون أقرب إلى الشعب الاسباني منهم إلى العرب الأندلسيين، ولا يمكن أن يتهمهم أحد بالتحيّز للعرب، ولا بالتحامل على الكنيسة وعلى الاسبان. ولذلك فإننا نعتقد أن إيراد مقتطفات مما قالوه، يكون أكبر برهان على حقيقة ما قدمه العرب للحضارة الإنسانية.

ونحن حينها نبحث في الحضارة الأندلسية ، لا بدلنا من أن نشير إلى أنها كانت جزءاً من الحضارة العربية الإسلامية في المشرق ، اقتبست منها الكثير ، واغنتها هي بدورها . فقد كانت وحدة الدين ، ووحدة اللغة ، ووحدة الدار ، والثقافة ، والتاريخ ، والمصير ، والمصالح ، من أكبر العوامل في تيسير انتقال العلم والعلماء ، والفنون والفنانين ، وفي انتقال أحدث المبتكرات من جهة إلى أخرى في العالم الاسلامى .

ولذلك فإن الانسان حينها يبحث في الحضارة العربية الإسلامية في الغرب، لا يمكنه أن يغفل النظر إلى أصولها ومنابعها في الشرق. فالحضارة العربية الاسلامية، في الغرب والشرق كانت كلا واحداً، وهذا بلا شك لا ينفي ولا يمنع من أن تكون هناك مميزات خاصة تميز الحضارة في كل قطر تبعاً للبيئة والجوار. ولذلك كان البحث في الحضارة العربية بحثاً بالضرورة في الحضارة الأندلسية.

## ٣٣٠ - جهل الإنسان الغربي بحقيقة الحضارة الأندلسية :

وقع أول احتكاك جدي بين العرب وبين أوروبا في سوريا وفي مصر، حينها اندفعت جيوش العرب ـ بعد أن تحولوا إلى الإسلام ـ إلى هذين القطرين، لاقصاء الروم البيزنطيين عنها، ولاحتلال مكانهم فيها. وتتابع الاحتكاك في القرون التالية،

حتى بلغ العرب أوروب بعد فتح الأندلس، وجنوبي فرانسا، وجنوبي ايطاليا، وجزيرتي صقلية وسردينيا.

ومع أن الإسلام لم يتعرض لدين من الأديان، أو لجنس من الأجناس، بشيء من الفيغط والاكراه - كما يقر بذلك الغربيون أنفسهم - فإن الكنيسة، وجدت في انتشار الإسلام تهديداً خطيراً لها، ولنفوذها. وخصوصاً حينها وجدت أن التسامح العربي الإسلامي يجتذب الملايين من اتباعها، للدخول في الإسلام. فقدرت أن أفضل وسيلة تستعملها لوقف هذا النزيف المهدد، هي اثارة العواطف الدينية لدى العامة، وخلق تيار من التعصب والحقد، ضد العرب والإسلام. وبذلك تُوجِدُ هوةً عميقة بين اتباع الدينين، وتدفع بأتباعها إلى البقاء في أحضانها.

وقد اثارت الكنيسة الاسبانية حوادث الاستشهاد في قرطبة \_ في القرن التاسع المسلادي \_حسب ما رأينا، كما أثارت الكنيسة في روما الحروب الصليبية، في القرن الحادي عشر. وكانت وسيلتها في كثير من الأحيان نشر الأكاذيب والمبالغات، وتلفيق القصص، وتزوير الوقائع، لاقناع الناس في أوروبا، بأن للإسلام غايةً واحدةً هي القضاء على المسيحية، وتعفية آثارها، وأن المسلمين يهارسون الضغط على النصارى في المشرق، ويجبر ونهم على التخلي عن دينهم، ومعتقداتهم لاعتناق الإسلام...

وبها أن النصارى الشرقيين لم يشك أحد منهم من معاملة الحكام المسلمين لجم، كها لم يشك أحد منهم من سوء معاملة المواطنين المسلمين لجيرانهم أبناء الأديان الاخترى، وأن كبار رجال الدين المسيحي سجلوا كثيراً من الأقوال والشهادات التي بقيت محفوظة في بطون كتب التاريخ، وهي تشيد بعدل العرب، وإنصافهم وانسانيتهم، وبعدهم عن التعصب وعن الاساءة الى المسيحيين خاصة، وإلى أبناء الأديان الأخرى عامة، فإن ذلك يدعونا الى الاعتقاد بأن رجال الكنيسة الغربية، اختلقوا ولفقوا، مشل هذه الادعاءات من عندهم، لاثارة العواطف والتعصب عند الناس. إذ كانوا يرون أن الغاية ثبر رالواسطة. وهذا بلا شك أسوأ ما يمكن أن ينحط إليه الخلق. وقد كان من المفترض في رجال الدين أن يكونوا أبعد الناس عن الاخذ بهذه القاعدة المنافية للخلق الكريم، ولتعاليم الأديان السهاوية كلها.

وقد روت لنا كتب التاريخ، ما قام به رجال الدين من الصليبين - الذين عاملهم صلاح الدين أكرم معاملة وأرحها وأنبلها - من مبادرات دنيئة هدفها استصراخ الغرب لكي يرسل حملة صليبية لانقاذ بيت المقدس، بعد أن استرجعه

منهم صلاح الدين. فقد هداهم تفكيرهم إلى وضع صورة يركب فيها عربي على حصان يقف فوق قبر السيد المسيح والحصان. . إلى آخر القصة المعروفة. ولا شك في أن واضعي هذه الصورة كانوا يعتمدون على جهل الإنسان الغربي بالإسلام، ويخلق المسلمين، وبالوضع البنياني للقبر، الموجود داخل كنيسة مغلقة، ومن الصعب أن يدخل إليه حصان. . . وقد استحل رجال الدين هذا الكذب والاختلاق لإثارة المشاعر ضد المسلمين، وللوصول إلى غاياتهم.

وتابعت الكنيسة جهودها في إثارة التعصب في أوروبا، ضد الإسلام والمسلمين، إلى نهاية القرن السادس عشر، حينها تم اخراج جميع المسلمين من اسبانيا.

ولكن خطر الإسلام ما لبث أن برزمرة أخرى في شرقي أوروبا، مع الفتح العشاني، فتحركت الكنيسة مرة أخرى تحرض الناس، وتدفع بالحكام إلى الإتحاد ضد المسلمين، واستمر ذلك إلى نهاية القرن التاسع عشر.

وكانت الكنيسة خلال هذه القرون الطويلة، تحاول تشويه صورة الإسلام في نظر اتباعها، وتبرزه دائماً في صور منفرة، فكانت ترى أن وصولها إلى غايتها فيها تصورته خدمة للمسيحية، يبيح لها اختلاق العيوب والمشالب، وكتم الحقائق والفضائل. لذلك لم نجد أحداً من رجال الغرب في الماضي، يعترف بفضل للعرب على أوروبا، وعلى الإنسانية، فيها وصلت إليه من تقدم ورقي، لأن العرب مسلمون، والمسلمون يجب أن لا تكون لهم فضيلة محببة، تدفع الناس إلى الاطلاع على دينهم وتراثهم.

وقد أغدار كشير من رجدال الغرب على تراث العرب وعلومهم، وبحوثهم ومحتثهم ومكتشفاتهم، ونسبوها الى أنفسهم، ففازوا بكست رخيص. وحتى اليوم فإننا نجد قلة قليلة من الرجال في الغرب تجرؤ على الاعتراف بها كان للعرب من فضل على الخضارة الإنسانية.

وهكذا بقي الإنسان الغربي جاهلًا بها قدمه العرب للحضارة، فهو لا يعرف للعرب غير الصورة القبيحة المنفرة، التي رسمها لهم رجال الكنيسة عبر قرون عديدة، وقد بقيت هذه الصورة ماثلة في أذهان العامة تتناقلها جيلًا بعد جيل.

### ٣٣١ ـ الأصوات المنصفة في العصر الحديث:

وهكذا بقيت صورة العرب والإسلام، وحضارتها، مشوهة في ذهن الإنسان الغربي، عصوراً طويلة، لا يجرؤ أحد على انصافها، أو تصحيحها، نخافة أن يجلب على نفسيه نقمة الكنيسة، إلى أن كان العصر الحديث. فقام أناس منصفون جريشون، أتيحت لهم فرصة الاطلاع على حقائق الإسلام، وعلى تاريخ العرب وحضارتهم، واستقوا معلوماتهم من منابعها الأصلية، فبرزت لهم الصورة المشرفة البراقة، وقارنوا بين تلك الصورة الشوهاء التي استقرت في أذهانهم، وبين الواقع الوضاء لتاريخ العرب والإسلام. فأدركوا أن واجبهم، نحو الحقيقة، يقتضيهم بأن يُعرِّفوا بني قومهم، بها وقفوا عليه هم، فوضعوا كتباً ضمنوها دراسات، وآراء فيها وصل بهم البحث العلمي.

ولكن هذه الفشة القليلة المنصفة ، لا يمكن أن تكون وحدها كافية لإزالة الغشاوة عن أبصار ملايين البشر، الذين توارثوا الكره للعرب ودينهم وحضارتهم ، نتيجة الجهل بحقيقتهم ، وحقيقة ما قدموه للانسانية من جميل التراث .

ومن واجب العرب أنفسهم أن يبذلوا جهوداً كبيرة للتعريف بحضارة الإسلام، وبحقيقة التاريخ العربي، والجهد العربي في سبيل خير الإنسانية، وبهذا التعريف بنا وبتاريخنا وحضارتنا، نستطيع انتزاع الحقد من نفوس تكرهنا لجهلها بنا، وهي تظاهر أعداءنا علينا بسبب هذا الكره الذي لا مبررله.

وسنكتفي في بحثنا هذا بعرض موجز لآراء ثلاثة من الكتاب الغربيين المحدثين، في حضارة العرب، ولن نقوم بالتعليق عليها، أومناقشتها، لأنها واضحة جلية لا تحتاج إلى تعليق أو مناقشة.

والكتاب الثلاثة هم (غوستاف لوبون) والدكتورة (سيغريد هونكة) و (الراهب ماك كيب).

## الفصل الأول

# الحضارة العربية في نظر غوستاف لوبون

## ٣٣٢ ـ الحضارة العربية في نظر غوستاف لوبون:

وضع العالم الفرنسي غوستاف لوبون كتاباً عام ١٨٨٤م عنوانه (حضارة العرب) نقله إلى العربية الأستاذعادل زعيتر عام ١٩٤٥. وهو كتاب طويل، تَعرَّضَ فيه كاتبه إلى كثير مِن نواحي الحضارة العربية، وأتى، في فصول متفرقة من الكتاب، على ذكر حضارة الأندلسيين، وكان فيه مثالاً للانصاف والتجرد والواقعية. ويمكننا أن نجتزىء منه فقرات ومقاطع، توضع وجهة نظر الكاتب في حضارة العرب، ودينهم، وبعض ما ذكره عن حضارة عرب الأندلس.

## ٣٣٣ ـ العربي واليهودي:

إن الشبه قليل بين العربي أيام حضارته، وبين اليهودي ، الذي عرف، منذ قرون طويلة ، بالنفاق والجبن، والبخل والطوع، وإنه لمن الاهانة للعربي أن يقارن باليهودي . ولكن طريقة الحياة الحاصة التي خضع لها اليهود منذ قرون، هي التي جعلت منه عرقاً ذليلاً (ص ٧٥).

## ٣٣٤ ـ فلسفة القرآن وانتشاره في العالم:

للإسلام وحده كل الفخار، بأنه أول دين قال بالتوحيد المخلص الخالص، وبأنه أول دين نشر أتباعه ذلك التوحيد في العالم. وتشتى سهولة الإسلام من التوحيد المحض، وفي التوحيد سرّ قوة الإسلام. والإسلام خال مما نراه في الأدبان الأحرى، ويأباه الفوق السليم من المتناقضات والغوامض، ولا شيء أكثر وضوحاً، وأقل غموضاً، من أصول الإسلام القائلة بوجود إلىه واحد، وبمساواة جميع الناس أمام الله. وإنك إذا اجتمعت بأي مسلم، من أية طبقة كانت، يسرد لك أصول الإسلام في بضع كلمات، وهو بذلك عكس النصراني الله يستطيع حديثاً عن التثليث، والاستحالة وما ماثلها، من غير أن يكون من علماء اللاهوت والجدل (ص ١٤٢).

ويفسر وضوح الإسلام، وما أمربه من العدل والاحسان، سرانتشاره، كما يفسر عدم تنصر أية أمة، بعد أن رضيت بالإسلام ديناً. والإسلام من أكثر الديانات، ملاءمة لمناحي العلم، واكتشافاته، ومن أعظمها تهذيباً للنفوس، ودعوةً إلى العدل والاحسان والتسامح (ص ١٤٣).

## ٣٣٠ ـ العدل والتسامح عند العرب:

كان العدل بين السرعية دستور العرب السياسي، وقد تركوا الناس أحراراً في أمور دينهم، وأظل العسرب اساقفة الروم، ومطارنة اللاتين، فنال هؤلاء ما لم يعرفوه سابقاً من الدعة والطمأنينة.

### ٣٣٦ ـ معاملة الاسبان للعرب:

. . . ثم صارت محاكم التفتيش تأمر بحرق كثير من العرب اللين أجبر وا على التنصر وتلقي العماد، على أنهم من النصارى، ولم تتم عملية التطهير بالنار إلا بالتدريج، لتعدر حرق ملايين العرب دفعة واحدة.

وقد نصبح كرديسال طليطلة التقي .. الذي كان رئيساً لمحاكم التفتيش .. بقطع رؤ وس من لم يتنصر من العرب رجالاً ونساء وشيوخاً واطفالاً .

ولم ير الراهب الدومينكاني (بليدا) الكفاية في ذلك، فأشار بضرب رقاب من تنصر من العرب، ومن بقي على دينه منهم. وحجته في ذلك أنه لما كان من المستحيل معرفة صدق إيهان من تنصر من العرب، كان من المستحب قتل جميع العرب بحد

السيف، لكي يحكم الرب بينهم في الحياة الأخرى.

ولكن الحكومة الاسبانية أدركت صعوبة تنفيذ هذا الاقتراح، فأمرت في عام ١٦٠٩م باجلاء العرب عن اسبانيا. وقد قتل أكثر المهاجرين العرب في الطريق.

وقد أبدى الراهب (بليدا) ارتياحه لقتل ثلاثة أرباع أولئك المهاجرين في أثناء هجرتهم. وقد قتل ذلك الراهب مئة ألف مهاجر من قافلة كانت مؤلفة من ١٤٠ ألف مسلم، حينها كانت متجهة الى افريقيا.

## ٣٣٧ ـ فظاعة المذابح التي ارتكبها الاسبان بحق العرب:

ويقدر الكثير من العلماء، ومنهم (سيديو)، عدد المسلمين الذي خسرتهم اسبانيا، منذ فتح فرديناند غرناطة، حتى اجلائهم، بثلاثة ملايين. ولا تعد مذبحة سبان بارتلمي، ازاء تلك المذابح، سوى حادثة تافهة لا يؤ به بها. ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لا نجد بين وحوش الفاتحين، من اقترف مظالم كالتي اقترفها نصارى اسبانيا تجاه المسلمين (ص 191).

## ٣٣٨ ـ حالة اسبانيا قبل دخول العرب، وجهود العرب:

كانت اسبانيا ذات رخاء قليل في زمن القوط، وكانت ذات ثقافة لا تلائم غير الأجلاف، ولم يكد العرب يتمون فتح اسبانيا، حتى بلؤ وا يقومون برسالتهم التثقيفية فيها، وقد استطاعوا في أقل من قرن، أن يحيوا ميت الأرض، ويعمروا خرب المدن، ويقيموا أفخم المباني، ويحققوا وثيق الصلات التجارية بالأمم الاخرى. ثم شرعوا يتنافسون في تحصيل العلوم والأداب، وفي نقل كتب اليونان واللاتين إلى العربية.

وجما امتازت به حضارة العرب في اسبانيا في ذلك الزمن ، ميل العرب الشديد الى الفنون والآداب والعلوم ، وقد أنشأ العرب لتحصيلها ، في كل ناحية ، المدارس والمكتبات والمختبرات ، وترجوا كتب اليونان ، وضربوا بسهم كبير في المباحث الرياضية والفلكية والطبيعية والطبية (ص ٢٩٢).

## ٣٣٩ - الزراعة في اسبانيا :

برع العرب في الزراعة براعتهم في العلوم الأخرى والصناعات، وليس في

اسبانيا الحاضرة من أعال الري خلا ما أتمه العرب. وأدخل العرب، في حقول الأندلس الخصية، زراعة قصب السكر والتوت والأرز والقطن والموز. . . وأصبحت اسبانيا \_ التي هي صحراء في الوقت الحاضر، عدا بعض الأراضي في جنوبها \_ جنة واسعة بفضل أساليب العرب الزراعية والفنية .

### ٣٤٠ ـ اثار الغرب لا تمحى:

ظن رئيس الأساقفة (اكزيمس)، أنه إذا قام باحراق ما قدر على جمعه من كتب العرب يكون قد محا ذكرهم من صفحات التاريخ إلى الأبد، وما درى أن ما تركه العرب من الآثار التي تملأ بلاد اسبانيا، يكفي لتخليد اسمهم.

أجل لقد تم النصر للنصارى، فأحلوا الصليب محل الهلال في قرطبة، ولكن الهلال كان يهيمن على أغنى مدن العالم وأجلها، وأكثرها أهلا وعمراناً، فجاء الصليب ليشرف على بقايا ما قوضه عباده، من تلك الحضارة القديمة، دون أن يقيموا حضارة اخرى مكانها (ص ٢٩٤).

# ٣٤١ ـ أثر العرب في حياة الأندلس:

استطاع العرب أن يحولوا اسبانيا مادياً وثقافياً، في بضعة قرون، وأن يجعلوها على رأس جميع المهالك الأوروبية، ولم يقتصر تحويل العرب لاسبانيا على ذينك الأمرين، فقد كان لهم الأثر البالغ في أخلاق الناس. فهم اللين علموا النصارى وإن شئت قل حاولوا أن يعلموا النصارى - كيف يكون التسامح، الذي هوأثمن ما تصبواليه الانسانية. وقد بلغ حلم عرب اسبانيا إزاء النصارى، مبلغاً كانوا يسمحون به لأساقفتهم أن يعقدوا مؤتمراتهم الدينية، كمؤتمر أشبيلية النصراني، الذي عقد في تحوز سنة ٢٩٨م. وتعد بيع النصارى الكثيرة التي بنوها أيام الحكم العربي، من الادلة على احترام العرب لمعتقدات الأمم التي خضعت لسلطانهم (ص ٢٩٦).

# ٣٤٧ \_ يعول الناس في الاسلام:

اسلم كثير من النصارى من غير اكراه، ولم يسلموا طمعاً في شيء، وهم الذين

استعربوا، وكانوا هم واليهود مساوين للمسلمين. وكانوا يتقلدون مناصب الدولة كالمسلمين (ص ٢٩٦).

### ٣٤٣ ـ أخلاق عرب اسبانيا:

وكان عرب اسبانيا بالاضافة الى تساعهم، يتصفون بنبيل الأخلاق، أي بالفروسية، فكانوا يرحمون الضعفاء، ويرفقون بالمغلوبين، ويقفون عند شروطهم، ويقولون الصدق، وما إلى ذلك من الخلال الحميدة التي اقتبسها الأوروبيون منهم مؤخراً، والتي كانت تؤثر في نفوس الناس تأثيراً لا تؤثره الديانة.

## ٣٤٤ - اعتراف المنصفين بفضل العرب:

اعـــترف بفضــل العرب الخلقي، اولئك الكتـاب القليلون الـذين درسوا تاريخهم، واليك ما قاله العالم الثبت (سيديو).

«لقد كان العرب يفوقون النصارى كثيراً في الأخلاق والعلوم والصناعات، وكان من طبائع العرب الكرم والاخلاص والرحمة مما لا تراه عند غيرهم. وكان من طبائعهم النبل والوقار والعزة مما كان يؤدي الافراط فيه، إلى المبارزة والشحناء. وكان أفقر المسلمين مجافظ على شرف أسرته كأشد الأمراء صلفاً».

وكان ملوك قشتالة ونبره (نافارا) على علم من صدق العرب وأمانتهم، وقراهم للضيف، فلم يتردد الكثير ون منهم في المجيء إلى قرطبة ليعالجهم أطباؤ ها المشهورون (ص ٧٩٧).

#### ٣٤٥ عدر الاسبان:

وعلى النقيض نجد أن (بطرس الظالم) ملك قشتالة، يدعوملك غرناطة أبا سعيد، إلى قصره. فلما أعجبه ما كان يتحلى به الملك أبوسعيد، لم ير غير قتله لسلبه ما كان معه من حلي. ولم يقترف العرب مثل تلك الآثام أبداً. وقد أحسن العرب إلى الحضارة كثيراً بنشرهم في أنحاء العالم، من المشاعر والأخلاق ما يحول دون ارتكابها (ص ٢٩٩).

#### ٣٤٦ ـ مبان العرب في اسبانيا:

وتحدث المؤلف بعد ذلك بإسهاب عن عظمة ما خلف العرب في ميدان العمران والبناء، ويصف جامع قرطبة، وقصر الزهراء وقصري أشبيلية والحمراء، وما فيها من بديع الصنعة، ورفيع الزخارف، وجيس الدوق الفني. ثم تحدث عن التخريب الذي ألحقه الاسبان بتلك الآثار النادرة غير عارفين قيمة ما يخربون، وختم حديثه بقوله:

«وقد قص جميع رجال الفن الذين زاروا قصر الحمراء العجيب، والألم ملء قلوبهم، ما لا يكاد يصدقه العقل من أنباء التخريب الفظيع الذي أحدثه الاسبان فيه. وقد هدم شارل كنت قسيا منه لينشىء مكانه بناء ثقيلا».

وينقل الاستاذ لوبون ما ذكره (دافيليه)، في كتابه عن اسبانيا وقد جاء فيه:

ولقد بيعت ألواح الميناء التي كانت تزين رداه الحمراء منذ بضع سنين، لتستبدل بالملاط، وقد بيع باب مسجدها النحاسي كثبيء عتيق، وقد حرقت منها أبواب ردهة بني سراج الخشبية الأنيقة، كما يحرق الحطب، ثم اتخذ من رداهها الجميلة سجون للمجرمين، وخازن للبيرة بعد أن بيع ما أمكن نزعه وبيعه منها» (ص٣٧٠).

وأراد الإسبان تطهير جدران الحمراء المزينة بالنقوش العربية الجميلة فكسوها طبقة كثيفة من الكلس (ص ٣٢٠).

### ٣٤٧ ـ حضارة العرب في صقلية:

كانت حضارة العرب زاهرة في صقلية حين فتحها النورمنديون، وقد أدرك روجير وخلفاؤه فضل أتباع النبي، فاقتبسوا نظمهم، وشملوها برعايتهم؛ وكانوا سبباً في تمتع صقلية برحاء دام إلى أن قبض الملوك السوآبيون على زمام الملك عام ١٩٩٤م، وأجلوا العرب عنها (ص ٣٣٠).

### ٣٤٨ - شر خلف لخير سلف:

جاء النورمنديون لنجدة جنوبي ايطاليا، لفك الحصار الذي ضربه العرب على سالرنو، ونجحوا في ذلك، فسر أهل ايطاليا، ودعوهم إلى عونهم، فجاءتهم نجدات من الفرسان، كان همهم السلب والنهب، أكثر مما كان همهم الدفاع عن

دينهم وأبنائه. وقد تساوى في نظرهم اليونان والعرب والرومان. فأخذوا في سلبهم جيعاً، حتى خربت تلك البلد.

وقد نهب النورمان الكنائس والأديرة، وقتلوا النساء والشيوخ والأطفال، وكانوا يفاجئون الأديرة غير المحصنة، فيسلبونها كل ما فيها، ويبقرون بطون رهبانها بوحشية خشية الفضيحة، وكان الرهبان يقابلونهم بالمثل. ولم يلبث أهالي ايطاليا أن أدركوا أن صداقة النورمان أشد وقراً عليهم من عداوة العرب.

## ٣٤٩ - العرب في فرنسا:

تثبت إقامة العرب في فرنسا، مدة قرنين ونصف، بعد شارل مارتل، أن النصر الذي أحرزه في بواتيه، لم يكن مها كها زعم بعض المؤرخين. ولم يستطع مارتل أن يأخذ من العرب أية مدينة كانوا قد احتلوها عسكرياً، حتى إنه اضطر الى التقهقر أمامهم، تاركاً لهم ما كانوا قد استولوا عليه من البلدان.

ويعلق الاستاذ لوبون على ما كتبه الكاتب الفرنسي (هنري مارتن)، من أنه لو نجح العرب في بواتيه، لحسرت أوروبا والدنيا مستقبلها، فقال الاستاذ لوبون رداً على هذا القول:

«لنفترض أن الغربيين عجزوا عن صد العرب، فكان يصيب أوروبا النصرائية المتبربرة، مشل ما أصاب اسبانيا من التقدم، والارتقاء والحضارة الزاهرة، تحت راية النبي العربي. وكان لا يحدث في اوروبا، التي يكون الاسلام قد هلبها، ما حدث من الكبائر، كالحروب الدينية، وملحمة سان بارتلمي، ومظالم محاكم التفتيش، وكل ما يعرفه الغرب من الوقائع التي خضبت اوروبا بالدماء عدة قرون» (ص ٣٤٧).

## ٣٥٠ ـ مصادر معارف العرب:

استوقف العالمُ الذي فتحه العربُ أنظارَهم، فأخلوا يدرسون الآداب والفنون والعلوم، بمثل نشاطهم في فتوحهم، فلم يلبث الخلفاء بعد أن شادوا دولتهم ان أنشؤوا المدارس في المدن للتعليم، وجمعوا حولهم كل قادر على نقل أهم كتب اليونان إلى اللغة العربية، وقد حدث في بلاد فارس وسوريا، أن الروم نفوا النساطرة من

دولتهم، فأقاموا في الرها مدرسة لنشر معارف اليونان في اسيا. ولما أغلق جوستنيان مدارس الاسكندرية وأثينا، قصد علماؤ ها بلاد فارس، فنقلوا إلى لغات الشرق (السريانية والكلدانية والفارسية)، أهم كتب علماء اليونان، مثل أرسطو وجالينوس.

وقد وجد العرب في بلاد فارس وسوريا، حينها استولوا عليها، خزائن من العلوم اليونانية، فأمروا بنقل ما في اللغة السريانية إلى العربية، ثم أمروا بنقل ما في اللغة اليونانية الى العربية. فأخذت بذلك دراسات العلوم والآداب تسير قدماً نحو الرقى.

وقد كانت معارف اليونان واللاتين القديمة أساساً لثقافة معلمي العرب، شأن الطلاب الذين يتلقون في مدارسهم ما ورثه الانسان من علوم الأولين. ولكن العرب المفطورين على قوة الابداع، لم يكتفوا بحال الطلاب، الذي اكتفت به أوروبا في القرون الوسطى، فلم يلبثوا أن تحرروا - بها عرف عنهم من النشاط - من ذلك الدور، ولم يعد الاغريق بعد ذلك أساتذة للعرب.

ويعجب الانسان من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث والتحقيق، وإذا كانت هناك أمم تساوت مع العرب في ذلك، فانه لم تتفوق أمة عليهم. فكانوا إذا ما استولوا على مدينة، صرفوا همهم إلى انشاء مسجد، وإقامة مدرسة، أو مدارس فيها.

وكانت المدن الكبرى تشتمل على جامعات كبيرة ، محتوية على مختبرات ومراصد، ومكتبات عظيمة ، وكل ما يساعد على البحث العلمي ، وقد كان للعرب في اسبانيا وحدها سبعون مكتبة عظيمة عامة . وقد روى مؤرخوالعرب ، أنه كان في مكتبة الخليفة الحكم الثاني في قرطبة ( ٠٠٠ ، ٢٠ كتاب ) بينها لم يكن في مكتبة ملك فرنسا شارل الحكيم ، بعد أربعمئة سنة من ذلك التاريخ أكثر من ( ٩٠٠) مجلد ثلثها فقط في غير اللاهوت ( ص ٤٥٩) .

### ٣٥١ ـ مناهج العرب العلمية:

إن المكتبات والمختبرات والآلات لم تكن غير وسائل للدرس والبحث، وإن قيمتها في معرفة الاستفادة منها، فقد يكون الانسان مطلعاً على علوم الاخرين، ويبقى مع ذلك عاجزاً عن التفكير الحر الطليق، وابتداع أي شيء، وأن يظل تلميذاً

غير قادر على الارتقاء إلى درجة استاذ.

والعرب المذي كانوا تلاميذ معتمدين على كتب اليونان، لم يلبثوا أن أدركوا أن التجربة والرصد أفضل من الكتب، ولا يقولن أحد ان ما أدركه العرب هومن الحقائق المبتذلة، فقد جد علماء القرون الوسطى في أوروبا ألف سنة، قبل أن يعلموه.

منع اعتباد العرب على التجربة مؤلفاتهم دقة وابداعاً، لا ينتظر مثلها من رجل تعود درس الحوادث في الكتب. وقد توصل العرب باسلوبهم التجريبي إلى اكتشافات مهمة فأنجزوا في ثلاثة قرون أوأربعة، من الاكتشافات أكثر مما حققه الاغريق في زمن أطول من ذلك بكثير.

ولم يستفد البيزنطيون من التراث العلمي للاغريق. ولما آل الأمر إلى العرب، حولوا التراث العلمي الاغريقي إلى غير ما كان عليه فتلقاه ورثتهم مخلوقاً آخر.

ولم يقتصر شأن العرب على ترقية العلوم بها اكتشفوه، وإنها نشروها كذلك، بها أقاموه من الجامعات وما ألفوه من الكتب.

والحق أن تأثير العرب على أوروبا من هذه الناحية عظيم جداً. فالعرب وحدهم كانوا أساتيذة الأمم النصرانية عدة قرون، وأنها لم تطلع على علوم اليونان والرومان إلا بفضل العرب. (ص ٤٦١ ـ ٤٦٣).

والحق يقتضينا الاعتراف للعرب بأنهم أول من أغضى عما نسميه اليوم (حرية الفك).

# أثر العرب في العلوم

## ٣٥٢ ـ أثرهم في الرياضيات:

اتسع البحث في الرياضيات - ولا سيها الجبر - عند العرب، وقد عزي إليهم كتشاف الجبر، وإن كانت أصوله معروفة منذ زمن طويل. والحق أن العرب حولوا علم الجبر تحويلاً تاماً، وإليهم يرجع الفضل في تطبيقه على علم الهندسة.

وقد ألف محمد بن موسى (١)، كتـابـاً موطأ له بامـر الخليفة المامون، ومن هذا الكتاب اقتبس الأوروبيون، بعد زمن طويل، معارفهم الأولى لعلم الجبر.

والعرب هم اللين أدخلوا الماس إلى علم المثلثات، وأقاموا الجيوب مقام الأوتار. وطبقوا الجبر على الهندسة، وحلوا المعادلات المكعبة، وتعمقوا في مباحث المخروطات، وحولوا علم المثلثات الكروية بارجاعهم حل مثلثات الأضلاع إلى بضع مثلثات أساسية. ولادخال الماس إلى علم المثلثات أهمية عظيمة (ص ٤٨٠).

# ٣٥٣ ـ أثر العرب في علم الفلك:

وعلم الفلك أول ما اعتنى به العرب، وكانت بغداد مركزاً مهاً لمباحث علم الفلك، وكان هناك كثير من المراصد القائمة في البلاد الممتدة من أواسط آسيا حتى سواحل المحيط الأطلسي. وقد أدت أعيال مراصد بغداد، زمن هارون الرشيد، وابنه المامون، إلى نتائج هامة. وقد أدمجت هذه النتائج، وماكان توصل إليه مرصد دمشق، في كتاب (الزيج المصحح) الذي ضاع.

١ ـ هو محمد بن موسى بن شاكر عاش في عصر الخليفة العباسي المأمون وتوفي عام ٢٥٩هـ .

ونشأ عن تحقيق العرب للاعتدال الشمسي، تعيينهم مدة السنة بالضبط، وقد أقدموا على قياس دائرة نصف النهار، وهو أمر لم يوفق اليه علماء أوروبا إلا بعد ذلك بألف سنة.

ومن أعمال فلكيي مراصد بغداد الأخرى، ما وضعوه من التقاويم لأمكنة الكواكب السيارة، وتعيينهم بالضبط مبادرة الاعتدالين.

ومن اشهر الفلكيين العرب (أبومحمد البتاني)(١) المتوفى عام ٩٣٩م، وأبناء موسى بن شاكر الشلائة الذين عاشوا في القرن التاسع، وعينوا بالضبط درجة عرض مدينة بغداد عام ٩٩٥م، وأبو الوفاء المتوفى عام ٩٩٨م.

واعتبر سيديو أن مرصد بغداد توصل إلى أقصى ما يمكن أن يتوصل اليه علم الفلك بغير مرصد، ولا تقل آثار العرب الفلكية في الأندلس عن آثار عرب المشرق، ولكن لم يبق منها إلا القليل لحرق مخطوطاتها. ولا نعرف عن أكثر فلكيي العرب في الأندلس شيئاً غير أسهائهم. ولا نعلم غير القليل من محتويات كتبهم. ولكن يمكن الاستدلال على ما احتوته بها جاء في كتب نصارى ذلك الزمان. ومن ذلك ما توصل إليه (سيديو) من النتائج القائلة (إن العرب سبقوا كبلر وكوبرنيك، في اكتشافات حركات الكواكب السيارة، على شكل قطع ناقص، وفي نظرية دوران الأرض).

وي وجد في مكتبة باريس وحدها ثلاثة اسطرلابات، ومن ينعم النظر في تركيبها، يعلم أنها دالة على مهارة صانعيها، وأنه يصعب في الوقت الحاضر صنع ما هو أحسن منها.

وتتلخص اكتشافات العرب في علم الفلك في الآتي :

- إدخال الماس إلى الحساب الفلكي منذ القرن العاشر.
  - وضع أزياج لحركات الكواكب.
- ـ تعيين دقيق لانحراف سمت الشمس، ونقصانه التدريجي.
  - \_ تحديد صحيح لمدة السنة.
  - ـ تحقيق لشذوذ عرض للقمر.
- ـ تقدير للاختلاف القمري الثالث، الذي قيل إن (تيخوبراهه) اهتدي إليه عام ١٩٠١م.
  - قياس دائرة نصف النهار.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن جابر بن سنان الرقي، كان اصله من صابئة حران، توفي عام ٣١٧هـ .

## ٣٥٤ ـ أثر العرب في العلوم الجغرافية:

كان من نتيجة رحلات العرب ومعارفهم الفلكية، أن تقدم علم الجغرافيا، أيام حضارة العرب كثيراً، ولم يلبث علماء العرب أن فاقوا علماء اليونان الذين أخذوا عنهم، حسب عادتهم، ويكفي أن نقابل بين الأمكنة التي عينها اليونان، والأمكنة التي عينها العرب، ليظهر مقدار التقدم الذي تم على أيدي العرب.

وكتب العرب، في علم الجغرافيا، مهمة للغاية، وقد كان بعضها أساساً لدراسة هذا العلم في أوروبا قروناً كثيرة، ومن أشهر جغرافيي العرب:

الاصطخري (أواسط القرن التاسع).

الادريسي وهو اندلسي (أواسط القرن الثاني عشر).

القزويني (القرن الثالث عشر).

ياقوت الحموي (القرن الثالث عشر).

# أثر العرب في الطبيعيات

# ٣٥٥ أثرهم في الفيزياء:

ضاعت الكتب المهمة في الفيزياء، ولم يبق منها غير أسهائها، ومنها كتب الحسن الميثم (١). في الرؤية المستقيمة والمنعكسة والمنعطفة والمرايا المحرقة.

ويمكننا أن نستدل على أهمية كتب العرب في الفيزياء من العدد القليل الذي وصلنا منها، ولا سيها (كتاب الخازن) في البصريات الذي نقل إلى اللاتينية واليونانية، واستعان به كبلر.

## ٣٥٦ ـ أثرهم في الميكانيك:

معارف العرب الميكانيكية واسعة جداً، ويستدل عليها من بقايا آلاتهم، التي انتهت الينا، ومن وصفهم لها في مؤلفاتهم.

ولا ريب في أن العرب عرفوا الساعات ذات الأثقال، وكانت منها واحدة في الجامع الأموي بدمشق، وصفها ابن جبير وصفاً شيقاً.

## ٣٥٧ - أثرهم في الكيمياء:

وقد وصل فيها العرب إلى اكتشافات مهمة. وكانت معارف اليونان، التي انتقلت إلى العرب من المركبات التقلت إلى العرب ضعيفة جداً، ولم يكن لليونان علم بها اكتشفه العرب من المركبات

١ - ابن الهيشم: هو الحسن بن الهيشم (٩٦٥ - ٩٦٩م) ولسد في البصرة وهسو من علماء العسرب في الرياضيات والطبيعيات وفلسفة ارسطو.

المهمة، كالكحول، وزيت الزاج، وماء الفضة، وماء الذهب. واكتشف العرب أساس الكيمياء كالتقطر.

ويسرى علماء الكيمياء من العرب، أن جميع المعادن مؤلفة من عناصر واحدة، وأن المعادن لا يختلف بعضها عن بعض إلا بسبب اختلاف نسب تلك العناصر في تركيبها.

وأبدع العرب في الصيدلة، وحذقوا في الصباغة، واستخراج المعادن، وصنع الفولاذ، ودبغ الجلود.

ومن أشهر الكيمياثيين العرب (جابربن حيان)(١)(أواخر القرن الثامن الميلادي) والرازي(٢)(ص ٥٠٥).

#### ٣٥٨ ـ المعارف الصناعية:

كان لصناعات العرب تفوق عظيم، بفضل معارفهم العلمية، وقد اتقنوا استغلال المعادن ودباغة الجلود، وسقي الفولاذ. وهم اللذين اخترعوا البارود، واستعملوه في حربهم مع الصليبين، في غزوة لويس التاسع على مصر.

وقد عزي اختراع البارود الى روجربيكن، ولكن هذا لم يفعل غير اقتباس المسركبات القديمة، وهي مقتبسة عن العرب، مثلها مثل جميع المركبات الكيهاوية المعروفة في القرون الوسطى.

### ٣٥٩ ـ الوراقة:

تثبت المخطوطات التي عشر عليها في مكتبة الاسكوريال، والمكتوبة عام ١٠٠٩ على ورق مصنوع من القطن ، أن العرب أول من أحل الكاغد محل الرق. وقد نشأ عن كثرة المكتبات العامة والخاصة في الأندلس، أيام سلطان العرب،

١ - جابر بن حيان ويعرف بجابر الكوفي، وكان متقدماً في العلوم الطبيعية، وبارعاً فيها.
 ٢ - الرازي - هو أبو بكر الرازي (٨٦٤ - ٩٣٢م)، طبيب وعالم، واهتم في بادىء الأمر بالموسيقا والفناء، ثم انصرف الى الطب والكيمياء، فنبغ فيهها.

مما لم تعرف، أوروبا في ذلك الزمن، أن اضطر العرب إلى زيادة مصانع الورق، ثم انتهوا إلى صنعه باتقان عظيم من القنب والكتان (ص ٥٠١).

#### ٣٦٠ \_ اليوصلة :

البوصلة من اختراع الصينيين، ولكن لم يقم دليل على استخدامهم لها في الملاحة، أما العرب اللين عدوا من أعاظم الملاحين، فمن المعتقد أنهم اقتبسوا من الصين البوصلة، واستعملوها قبل غيرهم. والذي لا شك فيه هو أن الغرب أخذ البوصلة واستعمالها عن العرب.

## ٣٦١ \_ التاريخ الطبيعي:

لم يقم التاريخ الطبيعي عند العرب في بادىء الأمر على غير شروح مؤلفات أرسطو. ولكن العرب لم يلبثوا أن فضلوا دراسة هذا العلم على الطبيعة، على دراسته في الكتب. والعالم مدين لهم فيها وضعوه من الكتب الممتعة الكثيرة عن الحيوانات والمعادن والمتحجرات.

وقد أنشأ العرب حدائق للنباتات زرعوا فيها أندر النباتات، وأكثرها طرافة. ومن كبار العلماء العرب في الطبيعيات، القزويني المتوفى عام ١٢٨٣م.

# ٣٦٢ - أثر العرب في الطب:

أتم العرب أعظم اكتشاف اتهم في الطب والفلك والرياضيات والكيمياء. ولحسن حظ الانسانية، أن أكثر كتبهم في الطب، ترجمت الى اللغات الاوروبية، فلم يتلف قسم كبير منها.

وعدد المؤلفين من أطباء العرب كبير للغاية ، وقد وضع ابن أبي اصيبعة كتاباً في إسراد أسياء الأطباء . ومن أشهر أطباء العرب «الرازي» (٨٦٤ - ٩٣٢م) ، وله مؤلفات كثيرة في الطب، وكمان له اطلاع واسع على التشريح ، وهو أول من وضع كتاباً في أمراض الأطفال . وابن سينا (٩٨٠ ـ ١٠٣٧م)، ونقلت كتبه إلى لغات العالم.

وأبــو القــاسـم القــرطبي(١١ المتــوفي سنــة ١١٠٧م، وهــو أشهر جراحي العرب، واخترع آلات كثيرة للجراحة رسمها في كتبه.

وأبن زهرالاشبيلي(٢)(القرن الثاني عشر)، ونبغ في الجراحة.

وابن رشد (٣) (١١٢٦ - ١١٩٨م) وله كتاب في المداواة والسموم والحميات. (ص ١٥٥).

### ٣٦٣ ـ فنون العرب :

الأثر الفني هو عنوان مادي لخيال العصر الذي يوضع فيه، وتدل آثار الفن على . أحوال الزمن الذي أبدع فيه واحتياجاته الخاصة . وكل امة تقتبس من آثار الامم التي تقدمتها، قبل ان تصل إلى درجة الابداع الفني . وتتجلى قوة الابداع الفني في الامم في سرعة تحويل ما ظفرت به من عناصر الفن، وجعلته ملائماً لاحتياجاتها، وابتكارها بذلك فناً جديداً.

· فإذا تحقق ذلك علمنا أن العرب لم تسبقهم أمة . وقد ظهرت قوة العرب الابداعية منذ اقاموا مبانيهم الأولى ، كجامع قرطبة .

والذين قلدوا العرب من الأمم، لم يفعلوا سوى تنفيذ العناصر المختلفة الموروثة عن الهنود والعرب والبيزنطيين والفرس. ولكن النظر إلى البنايات العربية، التي اقامها العرب في الأندلس او القاهرة، يظهر أن العناصر التي تألفت منها بلغت من التهازج ما يتعذر معه الانتباه الى المصادر التي اشتقت منها، فالعرب مبدعون (ص ٥٣١).

١ - ابو القاسم - هو ابو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، كان طبيب البلاط عند الخليفة الاندلسي الحكم الثاني، وكان من اعظم الجراحين. وضع الرسالة القيمة (التصريف لمن عجز عن التأليف) جمع في آخرها ما كان يعرف عن الجراحة والادوات المستعملة فيها في ذلك العصر وظلت رسالته هذه ذات مكانة في اوروبا قرونا طويلة.

٢ - ١٠ بن زهر - (١٠٩٤ - ١٠٩٨م)، هو ابو مروان بن ابي العلاء المعروف بابن زهر الاشبيلي، ولد في اشبيلية، وقد اعتبره ابن رشد اعظم طبيب بعد جالينوس، وله اختراعات في علم الجراحة.
 ٣ - البن رشد (١٢٦ - ١١٩٨م) هو ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد، ولد في قرطبة، وكان بالاضافة الى نبوخه في الطب من اعظم الفلاسفة العرب في الأندلس.

### ٣٦٤ ـ الجمال في فنون العرب:

لقد دل البحث الصحيح على أن قيمة الأمور التي هي من نوع الجمال والبشاعة تختلف باختلاف العروق، والتربية والبيئة والزمان، وما إلى ذلك. والتعريف الوحيد الممكن المني يلاقم جميع الامم، في كل زمان ومكان، هو (أن الشيء الجميل هو ما نستلذه) وهو تعريف ناقص، وإذا كانت عناصر الأثر الفني منسجمة، كان هذا الأثر الفني ذا تأثير حسن في حواسنا، ونقول إذ ذاك إنه أثر جميل، وإذا كانت مؤذية كان ذا أثر بشع.

وما على الانسان إلا أن ينظر الى آثار العرب الأدبية والفنية، ليعلم أنهم زينوا الطبيعة، وذلك لما اتصف به الفن العربي من الخيال والابداع، والنضارة والبهاء، وفيض النزخارف واللوق الرفيع. وقد رغبت الأمة العربية في تحقيق خيالاتها، فأبدعت تلك القصور الساحرة. ولم يكن لأمة من الأمم مثل تلك العجائب، ولن يكون. فهي وليدة جيل فني مضى، وخيال خصب ذوى (ص ٣٣٥ - ٣٣٥).

## ٣٦٥ ـ مقام العرب في التاريخ:

كان للعرب خصال عظيمة، ومساوىء كثيرة، وقابليات ذهنية عالية. والعرب إذا كانوا دون الرومان مرتبة في النظم السياسية والاجتهاعية، فهم أفضل منهم بسعة معارفهم العلمية والفنية. وقيمة الأمة العقلية، ودرجتها في سلم الحضارة، تقاس بعدد من يظهرون فيها من ذوي المدارك السامية. وانها يضاف الفوز المادي الى التفوق العقلي، عندما يوجد بجانب أعظم رجالها القليلين، جمع من ذوي الذكاء العادي، والثقافة المتوسطة، والصفات الخلقية العالية. وقد ظهر من العرب رجال عظهاء كها تشهد به كفاءاتهم واكتشافاتهم.

وإذا قابلنا بين العرب وبين الأمم الأوروبية، بدلاً من قياسهم بالامم الغابرة، أمكننا أن نقول إنهم كانوا أرقى من جميع أمم الغرب التي عاشت قبل عهد النهضة أخلاقاً وثقافة. وإن جامعات القرون الوسطى، لم تعرف في قرون كثيرة، مصدراً غير مؤلفاتهم ومناهجهم. وإن أخلاقهم كانت أفضل من أخلاق أجدادنا بمراحل (ص

والخلاصة ان الامم التي فاقت العرب تمدنا قليلة للغاية، وإن ما حققه العرب في وقت قصير من المبتكرات العظيمة لم تحققه أمة . وإن العرب اقاموا ديناً من أقوى الأديان التي سادت العالم، وما يزال الناس يخضعون له (ص ٣٤٣).

## الفصل الثاني

# الحضارة العربية في نظر سيجريد هونكه

# ٣٦٦ - الحضارة العربية في نظر سيجريد هونكه:

وضعت السيدة الالمانية الدكتورة سيجريد هونكه كتاباً عنوانه (فضل العرب على أوروبة) نقله إلى العربية الدكتور فؤاد حسنين عام ١٩٦٤. وقد ذكرت السيدة المؤلفة في مقدمتها الأسباب التي دفعت بها إلى وضع هذا الكتاب، وكان مما قالته:

«شاء الله أن يظهر بين الأوروبيين، من يجرؤ على قول الحقيقة، فلا نغمط العرب من حقهم في انهم حملوا رسالة علمية، وأدوا خدمة انسانية للثقافة البشرية قديماً وحديثاً. وهنذا النفر من الأوروبيين لا يأبه لتحدي اولئك المتعصبين، الذين أعهاهم تعصبهم الديني، فحاولوا جهدهم طمس معالم هذه الحضارة العربية، أو التقليل من شانها.

إن أوروبا تدين للعرب وللحضارة العربية، وإن الدَّين الذي في عنق أوروبا، وسائر القارات للعرب كبير جداً. وكان يجب على أوروبا أن تعترف بهذا الصنيع، ولكن التعصب الديني، واختلاف العقائد أعمى عيوننا، وترك عليها غشاوة، ونحن لا نجد فيما نقرؤه من كتب إلا إشارات عابرة إلى أن دور العرب لا يتعدى دور ساعى البريد، الذي نقل إليهم التراث اليوناني.

إن موقف أوروبا من العرب، منذ ظهور الإسلام، موقف عدائي بعيد كل البعد عن الانصاف والعدالة. والتاريخ وقتذاك كان يملي ويصنع. والمملي لم يكن الضمير، وإنها كان التعصب الأعمى. وهذا الكتاب يهدف إلى تقديم شكر كان يجب أن يقدم إلى العرب منذ عصور قديمة، فالألمان يدينون للعرب بالشيء الكثر».

وتلفت المؤلفة النظر في مقدمتها إلى أنه نبغ في الدولة العربية عدد كبير من غير

العرب، ولكن هؤلاء لا يمكن أن يعتبر وَآغَير عرب من ناحية انتاجهم العلمي، لأنهم عاشوا في الدولة العربية، وازدهروا بفضلها، وكتبوا وألفوا بلسانها، وكما أن ايزنهاور الألماني الأصل للا يمكن أن يعتبر إلا أمريكياً، لأنه عاش في أمريكا، وحمل جنسيتها، وشعر بشعور أهلها، وقاتل في سبيلها، كذلك لا يمكن أن يعبر ابن سينا والفارابي والرازي، غير عرب.

ويمكن أن نلخص الفكر الأساسية التي وردت في الكتاب على الشكل التالى:

#### ٣٦٧ ـ هدف الفتوحات العربية:

كانت الفتوحات العربية غريبة في نوعها حقاً، إذ لم تكن فتوحات المسلمين، يقصد بها القيام بأعمال السلب والنهب، والعنف والتخريب. وكل ما ذكر عن تعصب المسلمين، أو قسوة قلوبهم، أو خشونة طباعهم، وبربرية أعمالهم، هو كذب وافتراء، وهو دعاية من صنع أعداء العرب وخصومهم، ولا أدل على بطلان تلك الشائعات والاضاليل، من العودة الى الصفات الكريمة التي اتصف بها العرب الفاتحون:

«روح انسانية عالية، وتسامح تضرب به الأمثال». ولم يعرف التاريخ كثيراً من الامم، وقفت موقف العرب الانساني المتسامح مع الامم المغلوبة، التي كانت تخالف في دينها دين المنتصرين.

فلم يتدخل المسلمون، بعد الفتح، في شؤون رعاياهم الداخلية، وعاملوهم بالعدل. وقد كتب بطريرك القدس في القرن التاسع، إلى بطريرك القسطيطينية، يعرفه بأحوال النصاري في ظل الحكم الإسلامي وكان مما قاله:

«والمسلمون لا يظلموننا ولا يضطهدوننا، إنهم يمنحون مختلف رعاياهم من أصحاب العقائد الأخرى كل حرية في تأدية فرائضهم الدينية، أوحقوقهم المدنية، متى دفعوا الجزية، وأطاعوا أولى الأمر».

وفي العصور الاسلامية المتأخرة، حيث أصبح المسلمون مزيجاً غريباً من مختلف الشعوب، أخذت تظهر بعض النعرات الدينية المتعصبة، أما العرب الخلص، فقد كانوا بعيدين عن الخوض في مثل هذه الخصومات (ص ٢٦١ ـ ٢٦٩). `

#### ٣٦٨ ـ شغف العرب بالعلوم، يوم كانت أوروبا جاهلة :

كان هم العرب، بعد استقرار فتوحهم، منصرفاً إلى نقل علوم اليونان والفرس، إلى اللغة العربية. وبسرعة خاطفة، شرعوا في ذلك، وساروا فيه، وكان خلفاء المسلمين أحرص الناس على ذلك. فايا انتصر الرشيد على الروم في عمورية لم يطلب غرامات حربية، ولا تسليمه سفناً وذخائر وأسلحة، وانها طلب تسليمه المخطوطات اليونانية، لتنقل الى العربية. ولما انتصر المأمون على الأمبراطور ميخائيل الشالث طلب إليه، كتعويض حرب، أن يسلمه جميع المخطوطات اليونانية الخاصة بالفلسفة، والتي لم تترجم الى العربية بعد ( ص ٢٨٠ ) .

كان التعليم في العالم الاسلامي ميسراً لجميع الناس، وكان الأطفال من جميع الطبقات، يقصدون المدارس الأولية، لقاء نفقات ضئيلة جداً. وفي اسبانيا المسلمة كان التعليم بجانياً، وقد كانت توجد في قرطبة وحدها ثهانون مدرسة لأولاد الفقراء.

وبينها كانت الغالبية العظمى من المسلمين متعلمين، كانت أوروبا، بين القرنين التاسع والثاني عشر موطناً للامية. وقد بلغت نسبتها ٩٥٪. وكان شارلمان ملك فرنسا العظيم أمياً ولم يحاول تعلم القراءة والكتابة إلا وهو في سن متقدمة. حتى رجال الدين في الأديرة لم تكن بينهم غير قلة قليلة جداً، تعرف القراءة والكتابة (ص ٢٩٧).

ولكن العرب الذين دخلوا اسبانيا، حملوا اليها الثقافة والمعرفة، ونشروا العلم، فازدهرت الحضارة العربية، وبلغت شأواً رفيعاً. وقد دام حكم العرب لاسبانيا ثهانية قرون، كانت هي العصر الذهبي في تاريخ اسبانيا.

وهـذه الثقافة الرفيعة العالية، التي بلغها العرب في اسبانيا، هي خير ما يدحض الادعاءات القائلة إن العرب قد أخذوا الحضارة البائدة وأعادوها ثانية.

# ٢٦٩ ـ أثر العرب في تطور العلوم:

١ ـ كان عرب الأندلس أول من استخدم البارود في أوروبا، وصنعوا القنابل من البارود. وقد قذفت المدفعية العربية في اعوام ١٣٣٥ و ١٣٣١ و ١٣٤٢م، بعض الحصون الاسبانية فاحدثت ذعراً شديداً.

٢ \_ العرب هم أول من أوجد الصفر، وعلموا أوروبا الأعداد الحسابية.

٣ ـ مهر العرب في صناعة الآلات وتركيبها، وبذلوا جهداً مشكوراً في سبيل استخدام الماء والاستفادة منه، وصنعوا أنواعاً مختلفة مثل السواقي والمضخات، والروافع. كما نجحوا في تركيب مضخة تعمل بالنار (ص ٩٥).

أ ـ نادى البير وني (١) ، (٩٧٣ ـ ٩٤ ، ١ م) باعتبار الشمس مركز الكون لا الأرض فلكياً ، وبعد ذلك بخمسة قرون ، قام كوبرنيكوس ، ينادي بهذه الفكرة فاضطهدته الكنيسة . وقد سبق أن توصل إلى هذا الرأي شخص اسمه اريشتاج ، من أبناء ساموس ، كها توصل إليه بعد ذلك الكلداني سليكوس (ص ١١٥) .

العرب هم أساتذة أوروبا في النهضة الرياضية، وليس اليونان. وعلم الجبر الأوروبي، اعتمد على العلامة المصري (ابن كامل)، الذي اقتبس منه (ليوناردو فون بيزا) (ص ١١٧).

## ٣٧٠ - أثر العرب في الطب:

خصصت المؤلفة معظم كتابها للاشادة بالعرب، وما حققوه في ميادين الطب والصيدلة والكيمياء، والصحة العامة، ويمكن تلخيص المواضيع التي عالجتها في الآتى:

## ٣٧١ ـ المستشفيات:

كان العرب منذ أول عهدهم، أول من اهتم بالمستشفيات العامة، وجعلوها في متناول الجميع. وقد اشتهرت بغداد بمستشفياتها، منذ عهد هارون الرشيد، وكانت المستشفيات تختار مواقعها لتقام في أماكن صحية، وكانت تزود جميع غرفها، ومحال الغسيل فيها، بالمياه الجارية. وقد اتبع ابن سينا طريقة فريدة لانتقاء الأماكن التي تقام عليها المستشفيات، إذ كان يرسل أجزاء مختلفة من لحم حيوان واحد لتوضع في

١ ـ البيرون ـ هو ابو محمد البيرون، ولد بضاحية خوارزم، مؤلف عربي من اصل فارسي، درس
 الرياضيات والفلك، والطب والصيدلة، وله فيها مؤلفات.

الأماكن التي يقدر إقامة المستشفيات عليها. فالمنطقة التي يتأخر فيها فساد اللحم، يعتبر أنها أصح من غيرها وأنسب، لاقامة المستشفى.

وكان في قرطبة في منتصف القرن العاشر الميلادي، حوالي خمسين مستشفى : ومن أشهر المستشفيات الاسلامية المستشفى الكبير في القاهرة، المعروف باسم المستشفى المنصوري، أو دار الشفاء أو مارستان قلاوون. ولما تم بناؤه توجمه إليه السلطان في ركب عظيم، ولما صار في بابه، طلب قدحاً من اللبن فشربه وقال:

ولقد وقفت هذا المستشفى على مثلي فمن دوني». ووقفه السلطان على الملك والمملوك، والكبير والصغير، والحر والعبد، والذكر والانثى. وجعل لمن يخرج منه من المرضى عند برشه كسوة، ومن مات جهز وكفن ودفن. ورتب فيه الحكاء الطبايعية، والكحالين، والجراعية، والمجرين لمعالجة الرمد والمرض، والمجروحين والمكسورين من الرجال والنساء، ورتب الفراشين والفراشات، والقومة عدمة المرضى، وإصلاح أماكنهم، وتنظيفها وغسل ثيابهم، وخدمتهم في الحيام، لكل مريص فرش كامل.

ولم تقتصر خدمات المستشفيات على من يقيم فيها من المرضى ، فقد جعل السلطان خدماتها أيضاً لمن يطلبها وهو في منزله ، فيرسل إليه ما يحتاج إليه من الأشربة والأخذية والأدوية . . (ص ١٤٢ وما يليها) .

## ٣٧٢ - تنظيم مهنة الطب ومنح إجازة العمل:

كانت المستشفيات الكبرى هي في نفس الوقت المدارس العليا للطب، وقد بلغ من حرض الدولة الإسلامية على المصلحة العامة، أنها لم تكن تسمح لطبيب بمزاولة ما تخصص فيه من طب إلا بعد أن يؤدي امتحاناً نظرياً وعملياً، ومتى نجح في الامتحان منحته الدولة إجازة يُنصُّ فيها على مادة تخصصه. ويذكر المؤرخون أن التشريع القاضي بحصول الأطباء على الإجازات يرجع في تاريخه الى عام ١٩٣١م. وكان سبب صدور هذا التشريع أن الخليفة المقتدر العباسي، علم أن طبيباً بغدادياً ارتكب خطأ أدَّى إلى موت المريض، لذلك أصدر الخليفة أمراً باجراء امتحان لسائر الطباء الذين يزاولون هذه المهنة.

وكان في بغداد وحدها تسعمئة طبيب يعملون خارج دوائر الحكومة (ص. ١٤٧).

#### ٣٧٣ ـ العناية بالمرضى عند المسلمين:

كان أبقراط يرى أن واجب الطبيب يقضي بعدم مساعدة المريض الذي لا يُرجى شفاؤه. فالطب، كما جاء في رسالة أبقراط، هو الفن الذي يشفي المريض تماماً من مرضه. والذين لا يرجى شفاؤهم لا يجدي معهم الطب شيئاً.

وكان المجتمع الأوروبي المسيحي، منذ القرون الوسطى، وحتى القرن الثامن عشر، ينظر إلى المريض المزمن، وخصوصاً المريض بعقله، على أنه مبتلى بعقوبة إلهية، ابتلاه بها الله، تكفيراً عن خطيئة ارتكبها، أوعلى أن المريض أصبح جسداً للشيطان، فكان الأوروبيون يلبسون المريض ثوباً مرقعاً، ويحملونه جرساً لطود الأرواح الشريرة، فيصبح المريض موضوعاً للسخرية، وكان المريض يعامل معاملة المجرم، وكان المرضى الذين لا يُعْرَفُ سببُ مرضهم، يعاملون معاملة قاسية، لأنهم ينسبون ذلك إلى الشيطان، وكانوا يكبلون بالحديد ويوضعون في الأديرة.

وكانت أوروبا تجرد مرضى البرص من حقوقهم الإنسانية، فينبذهم المجتمع، وتصلي عليهم الكنيسة صلاة الميت فتحفر للمريض قبراً، وتهيل عليه التراب ثلاث مرات اشعاراً بأنه ميت، ثم تعزله في دارخاصة، يمضي فيها مع أمثاله بقية حياتهم. وظلت الحال كذلك في أوروبا إلى أن نجح طبيب فرنسي، في أواخر القرن الثامن عشر، في إخراج هؤ لاء المرضى المكبلين بالأغلال، من الدير ووضعهم تحت الرعاية الطسة.

أما المسلمون فقد استنكروا هذا النوع من المعاملة، وقال الرازي إن رسالة الطبيب الحقيقية تقضي عليه بأن يقنع مرضاه بأن حالتهم في تحسن، وأن يمنحهم الأمل في الشفاء، ولو كان غير واثق من نتيجة العلاج.

وكان ابن سينا قد سعى إلى معالجة المريض نفسياً بالاضافة إلى علاجه بالدواء، وكان المريض عقلياً، في البلاد الإسلامية، يوضع في مستشفى خاص بالأمراض العقلية تحت اشراف السلطان ورعايته، وينزورهم أسبوعياً، ويتولى الأطباء العناية بهم ورعايتهم.

وكان الأطباء العرب يعنون بالحالة الصحية للمساكن، وتزويدها بالحمامات، وتنقية هوائها، عن طريق البخور، وتهوية غرف المرضى، كما يحرصون على وجود الحرارة المعتدلة والمياه الصالحة للشرب.

وكمان الطبيب العربي الرازي، يرى تجربة المدواء الجديد في الحيوانات قبل اعطائه للإنسان، ليرى نتيجة مفعوله فيه.

وتسدل جميع هذه التسدابير على المستوى الرفيع الذي بلغته العناية الصحية في العسلم الإسسلامي، وكمانت تلك العناية قذيً في عيون رجال الكنيسة، وتعتبر خطيئة كبرى (ص ١٦٦ - ١٧٧).

كان رجال الدين المسيحي، والمجالس المسيحية، يقررون دائياً خروج الأطباء الآخرين على الكنيسة. وغالى رجال الكنيسة في تنفير القوم من الاستعانة بالأطباء، فاتهموهم بأنهم تحت ستار طبهم ومعالجة المرضى، كانوا يتر بصون بالمسيحيين الذين يقصدونهم ويوقعون بهم إشد الأذى، وقد يقتلونهم خنقاً بالحبال (ص ٢١٧).

# ٣٧٤ - أشهر شخصيات الطب في العالم الاسلامي:

## ـ الرازي (المتوفى عام ٩٣٥م):

وله كتاب الحاوي \_ أو الجامع الكبير \_ وهو موسوعة في الطب تعالج الموضوعات الطبية من عهد أبقراط حتى عصر جمعه.

ول عناب آخر هو كتاب (المنصوري)، الذي أهداه إلى حاكم خراسان المنصور، وله كتب أخرى.

### - ابن النفيس (القرن الثالث عشر):

وكان رئيساً لمستشفى القاهرة الناصري، وكان يمتاز بالشك وقوة النقد، ولا يتقبل آراء الآخرين، وهـوأول من اكتشف الـدورة الدموية التي نسبت فيها بعد إلى (ثروت) المولود عام ١٥٠٩ في أراغون.

#### - صاعد بن بشر بن عبدوس (ظهر في الأندلس):

وقد خالف رأي أطباء اليونان حول معالجة الشلل، فأخذ المرضى بالفصد الترطيب والتبريد ومنع المرضى من الغذاء فنجح تدبيره.

- ابن زهر الأشبيلي (وهو أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء) (١٠٩١ ـ ١١٦٢ م):

وقد اكتشف حشرة الجرب (الجرثوم)، وهوأول من شخّص أمراض الالتهابات الجلدية، فوصفها وصفاً دقيقاً، كما عرف الالتهاب الرطب والجاف لكيس القلب.

ـ ابن سينا ـ (ويسمى بالرئيس):

وهو أول من لاحظ أن السرطان الموضعي هوعبارة عن مرض بالسرطان للعضو، وهو أول من لاحظ العدوى، التي قد تنشأ عن السل الرثوي، وعن خطر الاشعاعات الشمسية على المرضى بالسل.

وقد اهتم بمعالجة المريض نفسياً، بالإضافة إلى علاجه بالأدوية.

\_ ابن رشد (الأندلسي):

وهو أول من قال إن بعض الأمراض المعدية مثل الجدري الأسود، قد تمنح الجسم حصانة مدى الحياة.

ـ ابن ماسویه (القرن التاسع):

وهو أول من شخص مرض البرص.

ـ ابن الجزار، وهو أحمد بن الجزار، طبيب عربي عاش في القيروان وتوفي سنة ١٠٠٤م:

وقد اهتم بمرض البرص فأجاد تشخيصه وعلاجه.

- ابو القاسم القرطبي الأندلسي (توفي عام ١٠١٣) وهو خلف بن عباس الزهراوي:

كان من أمهر الجراحين، وقد اغنى الطب بأبحاثه الكثيرة وبخاصة فيها يتعلق بالأمراض التي تصيب الدم.

وقد أدّخل تجديداً كبيراً في الجراحة وأدواتها، وخطا خطوة كبيرة في طب النساء، وهو السابق الى مختلف أنواع الخياطات الجراحية، وقد درس التهاب المفاصل وسل الصلب.

#### ٣٧٥ ـ مبتكرات العرب في الطب:

١ ـ اكتشف الطبيب الأندلسي ابن زهر حشرة (جرثومة) الجرب.

٢ ـ قال ابن رشد، إن بعض الأمراض المعدية قد يمنح الجسم مناعة مدى الحياة.

٣ ـ وضع الوزير الأندلسي، لسان الدين بن الخطيب، كتاباً حول نشأة الجراثيم، فحل اللغز المشكل حول العدوى وانتقالها.

- ٤ الخياطات الجراحية، التي ابتدعها الطبيب الأندلسي أبو القاسم الزهراوي.
- ابتـداع الكثير من الآلات الجراحية، واستخدام الخطاف لاستئصال الزوائد الأنفية، وكلها بما ابتدعه الطبيب الأندلسي أبو القاسم الزهراوي.
  - ٦ ابتدع أبو القاسم الزهراوي المرآة المهبلية.
- ٧ كان العرب أول من اهتم بطب العيون، وكان أول كتاب لطب العيون،
   هو كتاب حنين ابن اسحق.
- ٨ اكتشف العرب طريقة حديثة في التخدير، وهو التخدير الشامل، لتسهيل مهمة الطبيب وتخفيف آلام المريض. وقد اختلفوا في ذلك عن الهنود والرومان واليونان، الذين كانوا يسكرون المريض لتخفيف آلامه.
- ١ اكتشف العرب طريقة حديثة لمداواة الجراح، عن طريق التعقيم، وتطهير ألجراح، بينها كانت طريقة اليونان تقوم على إحداث تقيح اصطناعي في الجرح، وقد نجحت الطريقة العربية، نجاحاً فاثقاً، ويعود الفضل فيها لابن سينا.
- ١٠ ابن سينا هوأول من جعل الأدوية حبوباً، ولبُّسها بالسكر ليسهل تناولها.
- 11 العرب كانوا أول من أسس الصيدليات العامة، وقد تم تأسيس أول صيدلية في عهد أبي جعفر المنصور في القرن الثامن الميلادي. فكان كل مستشفى يحتوي على صيدلية كاملة، وكانت الصيدليات خاضعة لتفتيش الحكومة، وظل تأثير العرب على أوروبا في الصيدلة قائباً حتى القرن التاسع عشر.
  - ١٢ ــ كان ابن النفيس أول من تحدث عن الدورة الدموية، وأكد وجودها.
- 1٣ أبدى العرب عبقرية خاصة في البصريات، ويعتبر هذا العلم بحق أنه علم عربي، وقد ساعد تقدم علم البصريات عند العرب على تقدم علم طب العيون عندهم.
  - ١٤ العرب أول من استخدم الوسائل النفسية للعلاج.
- ١٥ وهناك كثير من الاختراعات التي تنسب، ظلماً وخطأ، إلى الانكلين والفرنسيين، ولكن التاريخ يثبت ويؤكد أن العرب بمؤلفاتهم العظيمة، هم أساتذة أوروبا الحقيقيمون، وقد أخذت أوروبا عنهم كتبهم التي امتازت على ذلك الخليط المشوش الذي تركه اليونان.

## ٣٧٦ ـ العرب لم يكونوا عالة على غيرهم:

كانت المجهودات العلمية العربية، وبخاصة في الطب، عظيمة جداً. وإن الأحكام الارتجالية القائلة إن العرب كانوا عالة على اليونان، هو كلام هراء، وما اكتشفه ابن النفيس من الدورة الدموية، يثبت أن العلماء العرب أطول باعاً، وأعمق بحثاً، وأدق نقداً من زملائهم المسيحين (ص ١٨٥).

وجميع ما وضعه العرب واليونان من كتب الطب، تتضاءل أمام كتاب القانون لابن اسينا، وهـوكتـاب شامل، لا يعدله مؤلف آخر في تاريخ الطب. وابن سينا هو الذي استطاع أن يقضي على شهرة جالينوس وسائر اليونانيين.

## الفصل الثالث

# حضارة عرب الأندلس في نظر ماك كيب

## ٣٣٧ - نبذة عن المؤلف

جوزيف ماك كيب رجل دين كاتوليكي ولدعام ١٨٦٧، وكان أبواه كاتوليكين، ثم تحولت أمه إلى البر وتستنتية، فأرسلاه إلى دير كاتوليكي، ثم انخرط في سلك الرهبان. وبعد أن قضى اثني عشر عاماً في الدير ترك سلك الرهبنة، وانصرف إلى البحث والتنقيب، وتأليف الكتب. وقد وضع فيها وضعه من الكتب، كتاباً بعنوان (مدنية العرب في الأندلس)، ترجمه إلى العربية الدكتور تقي الدين الهلالي وطبع في بغداد عام ١٩٥٠.

أطنب المؤلف في وصف عبقرية العرب الخلاقة ، وأشاد بنبلهم وكرمهم وتسامحهم ، وانحى باللوم الشديد على الاسبان ، وعاب عليهم نكرانهم للجميل ، ووحشيتهم في معاملة المسلمين الأندلسيين ، الذين أحسنوا معاملتهم ، وسمحوا لهم بمارسة شعائر دينهم في أوسع مدى ونطاق .

ويمكننا أن نقتطف من كتاب ماك كيب الفقرات التالية:

## ٣٧٨ ـ حالة أوروبا في القرون الوسطى :

إذا استثنينا بعض المناطق القليلة من أوروبا، كالبندقية حيث كانت فيها بقية من علوم اليونان، تخفف من شر الناس وهمجيتهم، فإن القارة الأوروبية كانت كلها في تأخر شديد اجتهاعياً واقتصادياً وعقلياً. وكان ذلك العهد أشد سواداً وظلمة وانحطاطاً من عصور البابوية. ومنذ ذلك الحين أطلق الأساقفة والقسيسون والرهبان والراهبات الأعنة لأنفسهم في الدعارة وفي الشهوات البهيمية علانية، دونها حاجة إلى والراهبات الأعنة لأنفسهم في الدعارة وفي الشهوات البهيمية علانية، دونها حاجة إلى التستر، حتى بجلباب رقيق من النفاق. وكان ٩٩٪ من الرجال خدماً، يعاملون

بأقسى ما يعامل به العبيد. ولم يكن بين الرجال واحد في المئة يعرضه الشراهة أما بالنسبة للنساء فلم تكن واحدة في الألف منهن تعرفها (ص ٢ ر ٢٠).

ويُبرُدُ المؤلف تخلف أوروبا في ذلك الحين إلى تسلط رجال اللهن المسهمي. ويستشهد بأقوال ميشيل سكوت (١١٧٥ - ١٢٣٢م)، ولين بول (المولود عام .(1408

يقول ميشيل سكوت - وكان قسيساً درس العلوم العربية في طليطلة، وأتقن العربية، وترجم كتاب أرسطو لملك صقلية فريدريك الثاني، من العربية مع الشروح التي وضعها العرب :

«لم تترقُّ أمة قط تحت حكم الرئاسة الدينية، وإن تقوى القسيسين الروحية قد قضى عليها تعطُّشُهم الشديد إلى التسلط والاستبداد في الحكم على البلاد وأهلها. ويقول لين بول ـ وقد ألف كتباً كثيرة، ومنها كتب في تاريخ العرب في

الأندلس ـ: «لا شك في أن القــوط كانـوا متعبـدين، إلا أنهم كانـوا يرون عبــادتهم تكفُّـرُ ذنوبهم، وكانوا في الفسق والفساد مثل أشراف الروم، اللين سبقوهم. حتى القسيسون الذين كانوا يعظون، ويحضون على الأخوّة المسيحية، صاروا أغنياء،

وملكوا الضياع، واتبعوا السياسة المأثورة في الجور، فصاروا يعاملون عبيدهم وخدمهم أسوأ معاملة، كما كان يفعل أشراف الروم قبلهم، (ص ١٣ و١٤).

# ٣٧٩ ـ لو نجح عرب الأندلس في فتح أوروبا :

لا يوجد في الدنيا مدرس واحد في جامعة أو مدرسة يتجرأ أن يقول لطلابه، ما يعرف كل مؤرخ ، من أن العرب أقاموا مدنية من أعظم مدنيات العالم . وأن شارل مارتل وجنده كانوا لصوصاً مخربين متوحشين برابرة. وأن عرب الأندلس لونجحوا في فتح أوروبًا، وبقوا قرنين، ورسخوا فيها مدنيتهم، كما فعلوا في اسبانيا، لكنا الآن متقدمين خمسة قرون أو أكثر عبا نحن عليه اليوم.

## • ٣٨ ـ الفرق بين الأندلس المسلمة وأوروبا المنصرانية :

لم يكن في أمهات المدن الأوروبية مجار وقنوات لصرف المياه، فكانت المياه

القــذرة تسيــل في شوارع باريس ولنــدن غير المبلطــة . أو تجتمــع فيكون منها حياض . وبقيت الحال في أوروبا كذلك حتى بعد مرور قرون على بدء النهضة في أوروبا .

ولم يكن في أوروبا حديقة عامة، وكانت قصور الملوك، متر وكة بلا بلاط تنبت فيها الأعشاب، أما النساء في أوروبا فقد نزلن إلى مرتبة الخدم، عملا بها روته التوراة في قصة حواء، لتحريم زواج القسيسين. وكان الشعب الاسباني قذراً لا يعرف النظافة والاستحام، وكانت الملكة ايزابيل، تفخر بانها لم تستحم في حياتها إلا مرتبن، يوم ولادتها ويوم زواجها عام ١٤٥٩م. ولم يكن في أوروبا حمام واحد.

أما في اسبانيا المسلمة فقد كانت الحال على العكس من ذلك. كانت مدن العرب مبلطة، والشوارع مضاءة بالأنوار، وقد سويت مجاري صرف المياه فيها أحسن تسوية. وقد ذكر سكوت أن بعض القنوات التي أنشئت في بلنسية يمكن أن تتسع لسيارة، وان أصغر قناة فيها تتسع لحمار.

وكان يقوم على أمن المدينة ونظافتها جيش من رجال الشرطة، وهذا النظام الصحي الرفيع، كانت تتممه مجموعة من الحيامات العامة والخاصة. وقد ذكر المؤرخون أن في قرطبة وحدها كان يوجد ٩٠٠ حمام عام بالاضافة الى الكثير من الحيامات الخاصة.

أما النساء عند المسلمين في الأندلس، فقد كن مكرمات، مالكات لحريتهن. وكان طلب العلم مباحاً لهن، وكن يقبلن عليه بكل حرية.

واهتم المسلمون اهتماماً كبيراً بإقامة الحدائق العامة وتنسيقها، فكانت مدنهم تزدهي بحدائقها، وشوارعهم تتجمل بانواع الشجر المغروسة على جوانبها. وكان مما يمتاز به المسلمون، التعاطف والتواد فيها بينهم، وعيادة مرضاهم، ومواساتهم ومساعدة الفقراء (ص ٢٤).

# ٣٨١ - خرب الاسبان حضارة العرب في الأندلس:

أقام العرب حضارة زاهرة في الأندلس، فعمرت المدن، وازدهرت الصناعة والتجارة، وترك العرب، أثاراً جليلة فيها. وحينها تغلب الاسبان على العرب، أبادوا تلك الحضارة، وحربوا جميع ما استطاعوا تخريبه، ولم يبق من آثار العرب إلا ما لم يستطع الاسبان تخريبه. فطليطلة التي كانت تضم مثتي ألف انسان، كانت جوهرة

تزدهر فيها الصناعات، وتزخر بالحياة والجمال. وقد أصبحت الآن قرية صغيرة أهلها فقراء لا مورد لهم للرزق، ولم يبق فيها من آثار العرب إلا قنطرتها العظيمة التي لم يستطيعوا تخريبها.

ثم يتحدث المؤلف عن قرطبة وأشبيلية، وما كانتا عليه في زمن العرب من جال عظيم، وتنظيم، وعمران، وكثافة سكان. ويقارن ذلك بها صارتا إليه اليوم. ويقول إنه لم يبق في قرطبة غير مسجدها الجامع الذي لولاه ما تجشم أحد عناء السفر إليها، ولو كان على بعد خمسة أميال منها.

ويقول المؤلف إن مسجد قرطبة أعظم معبد في الدنيا بعد كنيسة القديس بطرس في روما (ص ٣٢ - ٣٤).

## ٣٨٢ - اهتهام العرب بالعلوم:

يمكن أن نقول إن أعظم مزية امتاز بها عرب الأندلس، هي ولوعهم بالأخذ بالعلوم العقلية، والمعارف الدقيقة، وقد كان ولوعهم هذا أكثر من ولوع الرومان واليونان بها. وليس في الدنيا كلها ولن يوجد بلد يُكرَمُ فيه العلماء والأدباء، وتغدق عليهم فيه المكافآت والمنح، أكثر من البلاد العربية في الأندلس. ويمكن أن ندرك معنى هذا القول إذا علمنا أن الخليفة الحكم المستنصر، كان يوجد في مكتبته ٠٠٤ الف على قول آخر. ولم يكن في الأندلس قرية مسلمة واحدة، مهما صغرت، دون أن يكون فيها مدرسة تعلم أبناءها.

ويقول سكوت (وهو أعرف من يحكم على الحياة في الأندلس):

«كان في كل قريمة مدارس تكفي لحاجمة أهلها، وكان التعليم فيها قائماً على الفضل التسهيلات، وأنفعها، وكان الأطفال كلهم في رعاية الدولة، تعنى بهم، وتوفر لهم المدارس المجانية على نفقتها».

لذلك يمكن القول إنه يتعذر وجود فلاح أندلسي لا يعرف القراءة والكتابة، في حين كان ملوك أوروبا لا يستطيعون كتابة اسمهم، وكانت نسبة الأمية بين رعاياهم تبلغ ٩٩٪، وكان هؤلاء الأميون على درجة من الجهل لا يمكن تصورها.

وكان العرب يُعنون بالتعليم العالي أكثر من عنايتهم بالتعليم الابتدائي، فقد كان في قرطبة تمانمشة مدرسة يأتي إليها التلامذة من كل مكان. أما الفقراء، فقد

أقامت الدولة لهم دوراً خاصة يقيمون فيها، وأجرت عليهم الأرزاق من بيت المال. وكانت جامعات الأندلس تقبل الطلبة من كل جنس وملة دونها تمييز. وكانت حرية الفكر عند المسلمين تفوق بكثير ما كانت تعرفه المهالك النصرانية.

ثم يتحدث المؤلف عن مكتشفات العرب وإنجازاتهم في ختلف المجالات: في العلوم، والصناعات، والفلك، والرياضيات، والفيزياء، والطب، ثم يورد بعض ما قالم علماء العصر من الاطراء والتقدير للعرب، لما قدموه من خدمات للعلوم. ويضيف قائلا:

«إن هذه الأخبار وإن كانت مختصرة جداً ، فإنها كافية للدلالة على أن عرب الأندلس هم الذين وضعوا فاتحة هذه المدنية الجديدة في أهم نواحيها » (ص ٤٠ - ٥٥).

## ٣٨٣ ـ القسيسون يدفعون الاسبان لاضطهاد العرب:

احتل الاسبان المناطق العربية، وبقي في هذه المناطق كثير من العرب يعيشون في ظل حكامهم الجدد، وكان الاسبان يفضلون العيش بسلام مع جيرانهم المسلمين، وكانوا ينظرون إليهم بإكبار وتعظيم، إذ كانوا في رأيهم قد بلغوا ذروة العبقرية. ولكن القسيسين، اللذين بلغوا أبعد درجات التعصب، كانوا يعارضون هذا التعايش، وظلوا يغرون الحكام بالاساءة إلى العرب، ويحضونهم على عدم التسامح معهم، إلى أن نجحوا في إقناع الملوك بآرائهم، وجملوهم على أن يخير والعرب بين التنصر والحروج من البلاد.

وكان من نتيجة الأضطهاد أن نقص عدد المسلمين في الأندلس من ثلاثين مليوناً \_ يوم كانت في أوج ازدهارها \_ إلى ثلاثة ملايين، ثم أخرج الظلم هؤلاء الماقين.

# خاتمة الكتاب المعبرة واسباب الهيار دولة الاسلام في الاندلس

وي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن حوله:
 (توشك الأمم أن تداعى عليكم كيا تداعى الأكلة إلى قصعتها)
 فقال قاثل: (أمن قلة نحن يومثال يارسول الله؟)

فقال الرسول الكريم: (لا. بل أنتم يومشذ كثير، ولكنكم غشاء كغشاء السيل، ولينزعنَّ اللهُ من صدورِ عدوِّكم المهابة منكم، وليقلفنُّ في قلوبكم الوهن).

قالوا: وما الوهنُّ يا رسول الله؟

(قال: حبُّ الدنيا وكراهيةُ الموت) (صدق رسول الله)

وما أسهل ما يحد الإنسان مصداق هذا الحديث الكريم، فيها آل إليه حال المسلمين في الأندلس بالأمس، وفيها آل إليه حال المسلمين، عربهم وعجمهم اليوم، وما أشبه الليلة بالبارحة.

ويكاد الإنسان أن يقف مذهولاً أمام ظاهرة الوهن والتخاذل التي سيطرت على مسلمي الأنسدلس بالامس، وهم كشرة كاشرة، فأدت إلى انقضاء دولتهم، ثم إلى روالهم من الوجود بالكلية.

وظاهرة الوهن هذه نراها اليوم تسيطرعلى المسلمين عامةً، وعلى العرب خاصة فتمزقهم، وتبدد قواهم، وتفرقُ جمعهم، وتدفعهم إلى الاقتتال فيها بينهم وتهددهم بالفناء والزوال، وهم جامدون مستسلمون لما يجري، وكأنه قدر محتوم لا يملكون له صرفاً ولادفعاً.

وآخر ما ظهر في أيامنا هذه من مظاهر الوهن المذهلة ، التي تستعصي على الافهام ، قيام إسرائيل في شهر حزيران (يونيو) من عام ١٩٨٢ بمهاجمة لبنان بقوات ضخمة لضرب الشورة الفلسطينية ، وقواتها المتواجدة فيه . ولم يكن هجومها خاطفاً لايسمح لقوات نجدة عربية وإسلامية بأن تصل إلى ميدان المعركة في الوقت المناسب ، كما كان يحدث قبلاً ، وإنها استمر الهجوم قرابة الشمانين يوماً ، والقوات الفلسطينية ، والمقاومة الشعبية اللبنانية ، تقاومها ببسالة فائقة ، وكان من الممكن أن تصل أرتال كثيرة من المتطوعين ، والمقاتلين النظاميين ، من أقاصي المعمورة ، في الأيام الأولى للحرب ، لمجابهة هذا الغزو المجرم . وقد اضطرت القوات الإسرائيلية الغازية

إلى القتال في الجبال، والسهول، والمرتفعات، والسفوح، وعلى الساحل، وتعرضت لمقاومة عنيفة ضارية، ونزلت بها خسائر فادحة، ووقف مئة وخمسون مليون عربي، ووقف وراءهم ألف مليون مسلم، يتفرجون جميعاً على الماساة، ويلهون أنفسهم بسفاسف الأمور، ليجدوا العذر لأنفسهم بأن تقصيرهم في القيام بواجبهم في دد المخزو المجرم له ما يبرره.

وطبيعة الأرض التي قاتلت فيها القوات الإسرائيلية من شأنها أن تفقدها ميزات تفوقها العسكري على العرب \_ هذا إن كان هناك تفوق أصلاً \_، وتجعلها هدفاً سهلاً للاقتناص بأيسر سلاح وأبسطه ، وباعداد قليلة من المقاتلين المؤمنين الأشداء . فلا الطائرة المتطورة ، ولا الدبابة ، ولا المدفع ، ولا الصاروخ المحكم التسديد ، يمكن أن يكون له أثر حاسم في مناطق وعرة مثل جبال لبنان ، وسهوله ، وأرضه ، كما قالته بعض المدراسات العسكرية . ولكن العرب ، ومن وراثهم المسلمون ، وقفوا بأعدادهم المائلة موقف المتفرج الملامبالي على ما يقع ، ولم يتحرك منهم أحد ، إلا قلة قليلة لم النساء والاطفال والشيوخ ، وهتكت الأسرائيلية الغازية البيوت والمباني والمخيات ، وذبحت النساء والاطفال والشيوخ ، وهتكت الأعراض ، وقام المجرمون بذبح ألوف كثيرة من الأبرياء ، في محلّي صبرا وشاتيلا في بيروت ، فلم تهزّ المأساة المروعة القلوب المؤمنة لتسرع إلى القيام بما يفرضه عليها الإنجاء الإسلامي ، والانتهاء القومي .

إن الدراسات العسكرية الحديثة تقول إن إسرائيل لم تكن تجهل المخاطر المدمرة التي كان من الممكن أن تتعرض لها لووقع خطأ في حساباتها، ووصلت قوات عربية وإسلامية إلى ميدان المعركة في الوقت المناسب، إذ كان لبنان سيصبح بالنسبة لإسرائيل ما كانته معركة حطين بالنسبة للصليبيين قبل ثهانية قرون.

وعلى كل حال، وأياً ما كانت أسباب هذا الموقف الغريب، وغير المفهوم، المذي وقف العرب والمسلمون، فإن ماحدث يعتبر مظهراً من مظاهر الوهن المسيطر على النفوس في أيامنا هذه.

الوهن الذي أصاب مسلمي الاندلس

حينها قتل عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر، كانت الأندلس في ذروة عدما، وأوج عظمتها، ومنتهى قوتها وازدهارها. وقد قدر المؤرخون عدد سكان الأندلس في تلك الأيام بثلاثين مليوناً من الأنفس، وهوعدد ضخم بالنسبة لمقاييس العصر. وكانت رقعة الأرض التي تسيطر عليها دولة الإسلام في الأندلس تشمل

معظم أراضي شب الجريرة الابرية (إسبانيا والبرتغال اليوم)، وجزءاً لاباس به من الشيال الأفريقي. وكانت أرض الأندلس عامرة تقوم فيها الصناعات المزدهرة، والزراعات المتطورة، وتزدهر فيها العلوم والمعارف، والناس فيها في بلهنية من العيش.

وكانت تقوم في الشيال من أرض الاندلس، في مواجهة الأمارات النصرانية، سلسلة من القلاع والحصون المنيعة، والمدن الكبيرة القوية التحصين، وكلها تعج بالوف المقاتلين الأشداء، المدربين أحسن تدريب، وكثير منهم من أهل الرباط الذين نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، وفي سبيل إعلاء كلمته وابتغاء مرضاته، وطمعاً في الثواب العظيم الذي أعده الله للمجاهدين المخلصين.

وكان القادرون على الجهاد من أهل الأندلس يتسابقون إلى تلبية داعي الجهاد حينها يدعوهم، وكانوا إذا بلغهم نبأ خطر مفاجيء أناخ على أحد مواقع الإسلام يتطايرون من جميع أنحاء الأندلس، ومن مناطق الشيال الأفريقي، القريبة من المكان المهدد والبعيدة عنه، ويتقاطر أهل النجدة والإيان لنجدة الموقع المهدد، وتتتابع الأرتال لاينتظر سابق لاحقاً، ولايلوي متقدم على متأخر، حتى يلتقوا جميعاً في ساحة المعركة لدفع الخطر المنيخ، والقضاء عليه.

وكمانت الأندلس حينها قتل عبد الرحمن بن أبي عامر قد مضى عليها قرابة مئة عام وهي ترتقي صعداً في سلم القوة والمنعة والازدهار والرقي والتقدم الحضاري، في جميع الميادين، هي مدة حكم الناصر والمستنصر والمنصور وابنه عبد الملك.

وانكمشت - أمام قوة دولة الإسلام المتعاظمة - الإمارات النصرانية في الشيال في رقاع ضيقة من الأرض، في مناطق وعرة كثيرة الصخور، لاتقوم فيها صناعة، ولاتزدهر فيها زراعة.

وكانت الإمارات النصرانية متفككة متناحرة فيها بينها، وكانت ترتجف خوفاً وهلعاً من اقتراب موعد سير غزوات المسلمين إليهم، في صوائفهم وشواتيهم، حتى أعلن كثير من دويلاتهم، وهومرغم، خضوعه لدولة المسلمين، وأعلن آخرون تبعيتهم لها، لقاء الكف عن حربهم وتخريب أرضهم.

ولكن ما إن قتل عبد الرحمن بن المنصورحتى بدا وكأن كل شيء كانت تقوم عليه دولة الأندلس العظيمة قد انهار فجأة، وبدأ الانهيار المذهل، وكأن حجراً القي من قمة جبل تكسوه الثلوج فتدحرج الحجر متسارعاً في نزوله وهويلف الثلج من حوله، ويجرف في طريقه كل شيء حتى بلغ الوادي وهو كتلة عظيمة لاقبل لإنسان

بالوقوف في وجهها، ومنعها من متابعة الانحدار. فبدا التمزق في كيان الدولة وفي المجتمع، ونشبت الحروب والصراعات بين المغامرين الطامعين في السلطة، واندلعت أعال العنف والانتقام وتصفية الحسابات القديمة، وارواء الأحقاد التاريخية، وكأن البناء الذي كانت تقوم عليه دولة الاسلام في الأندلس وهم لاظل له من الحقيقة في الواقع.

وأخذ كل متسلط وطامع في الحكم يسعى، بجميع الطرق والوسائل، إلى الحفاظ على ماتحت يده من أرض، ولو أدى به ذلك إلى الاستعانة بالاسبان أعداء قومه ودينه التقليديين، حتى استجازوا جميعاً لأنفسهم الإستعانة بالاسبان في حروبهم مع إخوانهم المسلمين. . وتسابقوا إلى كسب ودهم، وتباروا في النزول لهم عن المدن والحصون والقلاع، كسباً لعون وقتي غير مضمون وقد نزل بعضهم لملك قشتالة، طوعاً ودفعة واحدة، عن ٢٠٠ موقع وحصن ومدينة ومعقل بر فملكها بها فيها من سكان وأموال ومزارع ومتاجر وثروات وصناعات مزدهرة، ولم يكن/لكل ذلك السخاء في العطاء من ثمن غير تقديم عشرة آلاف مقاتل يساعدون من تنازل له عنها في قتاله لإخوانه المسلمين، وقد أنفق الناصر والمستنصر والمنصور جهوداً كَلِيرة، وسنين طويلة شاقة من الحروب والمخاطر، وبذلوا كثيراًمن الدماء والتضحيات والأموال في سبيل الاستيلاء عليها ليرتفع فيها شعار الإسلام، ولتكون درعا يحمى دولة الإسلام، فأسلمها الطغاة البغاة إلى أعدائهم وأعداء دينهم في ساعة من نهار، ثمناً لبقائهم في كراسي الحكم، ينعمون بخيراتيه، وإرواء لاحقادهم وشهوتهم إلى الانتقام من خصومهم، من إخوانهم وأبناء دينهم وقومهم. ولو فكر هؤ لاء الجهلة قليلا لوجدوا أن هذه المواقع التي نزلوا عنها للإسبان يمكنهم أن يجندوا منها من المقاتلين أضعاف العدد الذي أمدهم به الاسبان، ولكنه الجهل، وفساد الرأي، وضِعف الإيهان.

وقد أدى تمزق الاندلس، واقتتال المغامرين فيها، والتسابق إلى طلب عون الإمارات النصرانية، إلى خروج الإسبان من جحورهم التي ألجأهم إليها المسلمون منذ مئة عام، وأخذوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم، بعد أن كادوا يفقدونها من كثرة ما لحق بهم من الهزائم، خلال تلك الحقبة من الزمن.

واستعرت الحرب بين الحكام المسلمين، واستطالت وامتدت سنين طوالاً، حتى أصبح المواظن العادي يرى أن فكرة الجهاد قد تبدل معناها، فلم تعد تعني عاهدة المسلمين لأعداء دينهم وإنها اصبحت تعني مجاهدة المسلمين لاخوانهم

المسلمين. وكان المسلمون يبذلون في حروبهم مع إخوانهم الجهد، ويظهرون من المسلمين. وكان المسلمون يبذلون في حربهم مع الإسبان. حتى أصبحوا وكأنهم هم الذين عناهم الله تعالى بقوله الكريم وبأسهم بينهم شديد في الحرتى نزعوا من قلوبهم الشعور بالرحمة بالمؤمنين، وهو الشعور الذي جعله الله تعالى ميسماً لأهل الإيمان، وصفة من صفاتهم المميزة، حين قال في كتابه العزيز: ومحمد رسول الله والله ين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم واسورة الفتح الآية ٢٩). فكانوا أشداء بالغي الشدة على إخوانهم المؤمنين، ضعفاء أذلاء مستخذين أمام أعدائهم الإسبان.

وأخد الحكام المسلمون يتسابقون إلى الخضوع للاسبان، وإلى دفع الجزية إليهم. ومن امتنع منهم عن دفع الجزية، لظنه أن الاسبان لا يستطيعون الوصول اليه لقيام حواجز بينه وبينهم من الأراضي الاسلامية الأخرى تولى الحكام المسلمون الآخرون العمل على إرهاقه لإجباره على الخضوع للاسبان، وطلب الحاية منهم، ودفع الجزية إليهم، اعترافاً بطاعتهم. ولعلهم كانوا في قرارة نفوسهم يريدونه أن يتساوى معهم في الخضوع للإسبان، وفي دفع الجزية اليهم، لكيلا يكون له ميزة عليهم عند شعبه، فإذا اجتمعوا جميعاً في صعيد واحد من الخضوع والتبعية وفي دفع الجزية للاسبان لا يبقى لأحد منهم ميزة على أحد، ولا يبقى مجال للمفاضلة بين خاضع وخاضع، ولا لجنس واحد منهم بالذات بالتشنيع والاتهام بمخالفة شرع الله، ومبادىء الإسلام بموالاة أعداء الإسلام، والخضوع لهم، ومعاونتهم على إخوانه المسلمين.

وهكذا استخدى الحكام المسلمون جميعاً أمام الاسبان، واصبحوا أداة طيعة في أيديهم يحركونهم كالمدمى ؛ فكان الحكام الاسبان إذا أرادوا مهاجمة أرض إسلامية أصروا بعض أتباعهم من الحكام المسلمين المجاورين للأرض التي يريدون محاربتها، بمحاربة جيران مسلمين آخرين ليشغلوا أنفسهم فلا يبقى لأحد مجال في أن يفكر في نجدة ولا إنجاد، وكللك يجد الموالون للاسبان حجة لأنفسهم يعتذرون بها أمام شعبهم عن تقصيرهم في تقديم العون للإخوان المسلمين المهددين بخطر الاسبان.

وكان انشغال المسلمين بالاقتتال فيها بينهم في الوقت الذي ينيخ فيه الاسبان على الحصون والمدن الإسلامية، يدخل الياس والوهن إلى قلوب المقاتلين المدافعين عن

١٤) سورة الحشر الآية ١٤.

القلاع والحصون والمدن المهددة، ويشعرهم بأنهم الأمل لهم في عون إسلامي فيضطرون \_ وهوما كان يقع في أغلب الحالات \_ إلى الخضوع، والنزول على إرادة الاسبان، والمبالغة في استرضائهم.

وقد وصل اللؤم والحقد في نفوس بعض الحكام المسلمين - إن لم نقل بهم جميعاً - إلى حد تفضيلهم التنازل عن الأرض والمدن والحصون للاسبان، وهم يعلمون أنها لن تعود إلى حوزة الاسلام مرة الحرى، على أن يتنازلوا عنها إلى أخ مسلم يتقوى بها على مقاومة الاسبان، وذلك لكيلا ترجح كفته عليهم، ويطمع فيها تحت أيديهم.

وحينها اعتزم الاسبان احتلال طليطلة عاصمة بني ذي النون، مهدوا لعملهم الكبير هذا بعقد حلف مع المعتمد بن عباد أمير اشبيلية، وأقوى الامراء المسلمين في الأندلس، اطلقوا بموجبه يده في محاربة جيرانه المسلمين على أن لايعترض هو على مشاريعهم الرامية إلى احتلال طليطلة، وابتلاع جميع امارة بني ذي النون.

والذي جَهله المعتمد بن عباد في ذلك الحين، وأدركه فيها بعد، هو أن الاسبان حينها كانوا يحالفون الأمراء المسلمين، على جير انهم المسلمين الآخرين، كانوا يهدفون إلى اقتطاع أجزاء من أرض الاسلام وضمها إليهم، واخراجها نهائياً من حوزة الإسلام، وبدلك يضعف الاسلام وأهله في الجزيرة، ويزدادون هم قوة، ثم يعودون الى محالفة أمراء مسلمين آخرين لينتقموا بمن كان حليفهم بالأمس، ولينتزعوا منه ما كان قد استولى عليه يوم كان حليفاً لهم من أرض إخوانه المسلمين. ويتشفى الآخرون بهاحل بعدوهم المسلم، ويتكرر ذلك مراراً كثيرة، ويخسر المسلمون في كل يوم ويضعفون، ويربح الاسبان ويزدادون قوة. وكلها زادت قوتهم ازدادواطغياناً واشتطاطاً في مطالبهم من الأمراء المسلمين.

# كيف انهار البناء الاسلامي بمثل هذه السهولة؟

ويتساءل المرء بكثير من المرارة والألم عن الأسباب التي أدت إلى تسارع انهيار هذا البناء الشامخ بمشل هذه السهولة، وكيف سكت المؤمنون المخلصون من هذا الشعب الجبار على ما جرى على أيدي الطغاة من حكامهم، وهم الذين توارثوا عن أسلافهم الشغف بالجهاد، وحب الموت والاستشهاد في سبيل رفعة دين الله، وإقامة شرعه في أرضه، وقد وقفوا هم وأسلافهم من قبلهم مواقف البطولة والبأس في مواجهة جحافل النصرانية التي كانت تسوقها أوربا إليهم بين الحين والحين سنداً للأمراء

الإسبان، فكانوا يلحقون بها الهزائم، ويردونها على أعقابها خائبة خاسرة، فتنسحب عبر جبال البرانس (البيرنه) مفلولة الحد، مهيضة الجناح.

يقول من بحثوا في أسباب الكارثة التي نزلت بعرب الاندلس: إن للدول أعهاراً مثلها في ذلك مشل الأفراد، فإذا شاخت الدول زالت وبادت. ويقول آخرون إن الأسباب تعود إلى عدد من العوامل تضافرت فأدت إلى الكارثة، ومن هذه الأسباب والعوامل في رأيهم:

ـ استيقاظ النعرات القبلية بين القبائل العربية التي وجدت على أرض الاندلس، وبصورة خاصة بين عرب الحجاز وعرب اليمن.

- استيقاظ الروح العنصرية بين العرب والبر بر والبلديين (الاندلسيين المتحدرين من أصل إسباني ثم دخلوا في الإسلام هم أو أسلافهم).

ـ التقـارب الـذي حصل بين النصارى المستعربين، وبين البلديين بفعل حنين الدم، والرغبة في حكم وطنهم، والتحرر من حكم الطارئين: العرب والبربر.

ـ الحروب والفتن والانشقاقات التي حدثت بفعل العصبيات المستيقظة.

ولكن جميع هذه الأسباب والعوامل التي تساق كأسباب لتفسير ما حدث في الأندلس تبدولنا مظاهر خارجية للسبب الرئيس الأول، الذي كان له الأثر الحاسم في الهيار المؤسسات الإسلامية كلها، والحكم العربي في الأندلس، ألا وهو عمل الحكام المسلمين على قتل روح الإيهان في صدور المؤمنين، وتعاونهم في ذلك مع جميع الحاقدين على العرب والإسلام، في الداخل والخارج، في سبيل اقتلاع جذوة الحاسة المدينية من نفوس المؤمنين بجميع الوسائل المتاحة، بها في ذلك العنف البالغ، والإيداء والارهاب. وقد فعلوا كل ذلك، وساهموا فيه، وهم يظنون أنه الوسيلة الموحيدة والمثلى لبقائهم في دست الحكم مطمئنين، لايعكر صفوحياتهم معكر من صيحات المؤمنين من شعوبهم، التي كانت تحثهم على اطراح الخنوع والاستخذاء أمام الإسبان، والقيام بها يوجبه الإسلام على الحكام من مجاهدة الأعداء، وبذل الجهد في ذلك وتوحيد كلمة المسلمين، ونبذ التفرقة، والإقلاع عن قتال الأشقاء، وتوجيه الجهد والسيوف كلها الى نحور الأعداء.

# عز العرب قام على الأخد بمبادىء الإسلام:

وتفسيراً لفكرتنا هذه نقول: إنه إلى الإسلام وحده يعود الفضل في وحدة

العرب، وفي قيام دولتهم، وفيها حققوه من انتصارات في ميادين الحروب التي خاضوها، وفيها حققوه من نشر للإسلام بين الأمم التي دانت لهم، وفيها توصلوا إليه من تقدم سريع في بناء الدولة، واستكمال مؤسسات الحكم.

لفد كان العرب في جاهليتهم قبائل متناحرة لا تكادتنتهي من حرب حتى تفرض عليها حرب أُخرى، وكان لذلك نتيجتان :

المتيجة الأولى - كان العرب جميعاً يتدربون على استعمال السلاح منذ نعومة أظفارهم، وكانوا يشاركون في الحروب في سن مبكرة، لأن الحروب المتواصلة كانت تفني الرجال، فكان لابد للقبيلة من الاستعانة بكل قادر على حمل السلاح لدفع الأذى عنها، وعن سمعتها، وكرامتها، وأعراضها، وأموالها، ضد الطامعين بها من أعدائها. وقد دفعت ضرورات الدفاع عن القبيلة إلى تمجيد الأبطال وإطراء شجاعتهم، وصوغ القصائد تخليداً لمناقبهم وبطولاتهم، ليقتدي بهم الشبان الناشئون، ويستخفوا بالموت، ويتحدو الصعاب، ويمتازوا في الحروب لينتزعوا الإعجاب، وتسير بذكرهم الركبان، ويطير ذكرهم بين القبائل.

والنتيجة الثانية \_ هي فرض التصاق الفرد بالقبيلة ، والتمسك بالصلة القوية بها ، لأن هذا الالتصاق هو الوسيلة الوحيدة لحاية الفرد من الاعتداء عليه من قبل أبناء القبائل الاخرى ، وهو يتنقل في البوادي الشاسعة طلباً للرزق والمرعى ، إذ لم تكن هناك سلطة عليا تستطيع فرض سلطانها على الجميع ، لذلك كان لابد لكل واحد من أن يسعى إلى تأمين الحياية لنفسه بالطريقة التي يراها مناسبة . ولم يكن هناك أفضل من إشعار القبائل الأخرى بتضامن أفراد القبيلة في مواجهة الأعداء . وعدم سكوتهم على احتمال الضيم .

ومن ضرورة الالتصاق بالقبيلة، كوسيلة للحياية تفرعت ضرورات أخرى أخذ بها العرب، وتوارثوها، فأصبحت عادات متاصلة فيهم، ومنهاجاً لحياتهم.

ومن هذه الضرورات:

#### أ ـ العصبية القبلية

وهي ما كانوا يعنون بها (انصر أخاك ظالما أو مظلوما)، ويعبر عنها بالانحياز الى القبيلة في صراعاتها وخصوماتها، سواء أكانت على حق أو على باطل، فلا خيار لابن القبيلة في الأخذ بذلك. وقد أصبح الاسراع إلى الأخذ برأي القبيلة، والانضهام إليه، ولوكانت الاكثرية التي قررته على خطأ، تعبيراً عن البأس والقوة والشجاعة

والتضامن والاستهانة بالحروب ومخاطرها، وبالاعداء وبقوتهم وكثرتهم . . . . وقد عبر دريد بن الصمة عن هذا التضامن بقوله :

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم في أنني غير مهتد وعبر عنها آخر بقوله:

لايسسالون أخساهم حين يندبهم في السنائبات على ما قال برهانا - النجدة والقوة وشدة البأس:

فاذا عرفت القبائل الأخرى أن افراد القبيلة متضامنون متناصرون، أشداء في الحسروب، أهمل نجدة وقوة وبأس، لاينامون على وتر.... هابتها، وتجنبت الاحتكاك بها، والاعتداء على أبنائها، وهم يتنقلون في البوادي والقفار، لأنها لاتريدان تعرض نفسها لانتقامها.

## ح ـ طلب الثأر من الواترين

بها أنه لم يكن في الجزيرة العربية سلطة مركزية تفرض سلطانها، وتستطيع تطبيق القساسون على الجميع لذلك لم تكن هناك وسيلة لرد العدوان، والاقتصاص من المجرمين، واجبار المعتدين على التفكير في الكف عن عدوانهم، إلا شعورهم بأن القبيلة المعتدى على أبنائها لن تسكت على ما يلحق بها وبأبنائها من أذى واعتداء، لذلك كان طلب الثار نتيجة طبيعية لانعدام سلطة القانون.

# د . التمسك بأخلاق الكرام

والالتصاق بالقبيلة يفرض على أبائها التخلق بأخلاق الكرام الفاضلة، في مسلكهم، وتصرفاتهم، لكي يرتفع قدر القبيلة في أعين القبائل الأخرى، وليفرضوا احترامها على الناس جميعاً، وليسير ذكرها بين القبائل بالسمعة الطيبة.

ومن هذه الاخلاق الفاضلة التي فرض العرب على أنفسهم الأخذ بها:

ـ الكرم وقرى الأضياف المجتازين، وتقديم مايحتاجون إليه من طعام وشراب وماوى جوداً وكرماً وسياحة. وكان من أقبح القبح عند العرب أن يباع الطعام للأضياف بيعاً. وكان ذلك يعتبر سبة عار تلحق بالفاعل وعشيرته.

- ـ الصدق وقول كلمة الحق
  - ... الأمانة والوفاء بالعهد
- حماية المستجير وإغاثة الملهوف وتأمين الخاثف العائذ.

\_ التصون والتعفف عن العبث بالأعراض، وخصوصاً أعراض من ينزلون في جوار القبيلة.

\_العدل في الحكم بين أفراد القبيلة جميعاً، فالظلم شيء فظيع لاتحتمله نفس العربي.

- المسآواة في المعاملة بين أفراد القبيلة جميعاً، لأنهم ينتسبون الى أب واحد ولأن المغارم والأعباء تفرض على الجميع دون استثناء كل قدر طاقته، وقد يحتمل منها الفقير أكثر مما يحتمل عنها الغني القوي. إذ كان كل فرد من أفراد القبيلة عرضة للثارمنه عها وقع من أحد أفراد القبيلة من اعتداء على الاخرين. وبها أن القبيلة محتاجة لكل ساعد في الدفاع عنها فكان لابد من أن يشعر الجميع بالعدل والمساواة ليسارعوا الى بذل نفوسهم وأموالهم طائعين راضين في الدفاع عن مصالح القبيلة.

أثر الاسلام في بعث العرب

جاء الإسلام فوحد العرب، وآخى بينهم، وجعل لهم سلطة عليا تفرض سلطانها على الجميع، وتطبق شرعة الإسلام، عليهم دون استثناء، بالعدل والمساواة، وبروح من المحبة والإخاء والتسامح.

ونسق الإسلام بين الطاقات القتالية العربية، ووجهها لنشر الإسلام، بدلاً من استهلاكها في قتال الإخوة وأبناء العمومة، فيها لا فائدة منه في دين ولا دنيا، وأعطى الإسلام بتعاليمه الصارمة مفاهيم جديدة للعصبية القبلية، فجعل التعصب للقبيلة يعني كف ابن القبيلة الظالم عن ظلمه، وردعه عن التجاوز والتطاول على الآخرين، وبذلك تنصر القبيلة ابنها على نفسه الظالمة.

وقضى الإسلام على فكرة طلب الثار، وعهد بالاقتصاص إلى سلطة الدولة، فلم يعد الانسآن بحاجة إلى أن يباشر بنفسه طلب ثاره، والاقتصاص بمن اعتدى عليه.

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ﴾ (سورة الإسراء الاية ٣٣)

وقرر الإسلام فردية العقاب فلم يعد جائزا للإنسان أن يطلب إيقاع العقاب بغير الجاني﴿ولانزر وازرة وزر أخرى﴾ (النجم ـ ٣٨)

وحث الإسلام على العفو، ورغب فيه كثيراً، وجعله من أقرب القربات عند الله تعالى، وذلك للتخفيف من أثار أخطاء القضاء، ولنشر المحبة والإخاء والتسامح

بين المسلمين، ولاستملال الأحقاد من النفوس، فمن عفا بطوعه عن قاتل ابنه، لايفكر بالثار منه، ولا بالاعتداء عليه. ومن عفي عنه من قبل ولي الدم لابد له من أن يعترف بجميل من عفا عنه، وأنقذ حياته طائعاً مختاراً، وهكذا يشعر الاثنان بالقرب والود بدلا من الأحقاد والضغائن والرغبة في الانتقام.

وفرض الاسلام إخاء إسلامياً عاماً يتجاوز إخاء القبيلة وعصبيتها، وضرورات المدفاع عنها، وضرورات حمايتها وحماية أبنائها، فاصبح المسلم أخاً مخلصاً للمسلم أينها كانت أرضه، وأيا ماكان قومه ولونه وجنسه.

وحرم الإسلام قتل النفس إلا بحقها، واعتبر إزهاق الأرواح الإنسانية بغير حق من أكبر الكبائر عند الله، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.

﴿من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنها قتل الناس جميعاً ﴾.

(المائدة \_ ٣٢)

﴿ ومن بِقتل مؤ منا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عداباً الياً ﴾ (النساء - ٩٣)

والزم الإسلام المسلمين بالأخد بمكارم الأخلاق في السروالعلن، واعتبر التحلي بالأخلاق الفاضلة من صفات المؤمن الحق، فلا يمكن أن يكون المؤمن مؤمناً حقاً إذا غش أو كذب أو انتهك الأعراض، وأخاف السابلة، وغدر واعتدى على خلق الله، أو أخد الأموال بغير حقها، وأكل الربا وأكل المال الحرام، وبخس الناس حقوقهم، وطفف في المكيال والميزان، وخان الأمانة، وجانب العدل في حكمه بين الناس، وحابى القريب على حساب البعيد، وكتم الشهادة وقصر في غوث الملهوف، ونجدة المضطر. . . . الخ

وفرض الإسلام على المسلمين مجاهدة أعداء الإسلام، والاسراع الى الانفسام الى كتماثب المجاهدين لنشردين الله واعلاء كلمته. أولدفع الاذى والاعتداء على إخوته المسلمين أينها كانوا، وفي أي صقع أقاموا-

﴿انفروا خفاقاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله﴾ (التوبة ٤١) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من مات ولم يغزمات على شعبة من النفاق).

وفرض الاسلام المساواة بين المسلمين في الحقوق والواجبات، وأوجب تطبيق شرعة الاسلام على المسلمين جميعاً دون تمييز. واعتبر الخروج عن تطبيق هذه

القاعدة خروجاً عن مبادى الاسلام. ﴿وَمَنْ يَحْكُمْ بَغَيْرُ مَاأَنُولُ اللَّهُ فَاوَلَئْكُ هُمُ الْفَاسَقُونُ ﴾ .

وقد أراد رسول الله على تطبيق حد السرقة على امرأة من بني مخزوم سرقت، فكلمه فيها بعض المسلمين فغضب الرسول الكريم غضبا شديداً وقال: (والله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

وقد لعن الله تعالى اليهود في أكثر من موضع في القرآن لتحريفهم التوراة، وتعطيلهم أحكامها، وتطبيقها في ظروفٍ أخرى، مع أنهم أمروا بتطبيقها وإقامة أحكامها في كل حين، فقال تعالى:

﴿ لَعَنَ اللَّذِينَ كَفُرُوا مِن بَنِي إِسرائيلِ عَلَى لَسَانَ داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئسها كانوا يفعلون ﴿ (المائدة - ٧٨)

وفرض الاسلام وحدة الأمة، ووحدة الكلمة في الأمة، وحرم الفرقة والانشقاق والتدابر والتنافر، والخروج عن الجاعة، لتحتفظ دولة الاسلام بقوتها، وفعاليتها وقدرتها على صيانة أمنها وتطبيق شرع الله.

﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ﴾ (آل عمران ١٠٣) وفرض الله على المؤمنين طاعة الحاكم المؤمن مادام يقيم شرع الله، ولم يطغ على الجماعة، ولم يعتد عليها، ولم يتجاوز حدود ما شرع الله: بهدر دم بريء أو هتك عرض مصون، أو استباحة مال بغير وجه حق، أو اساءة تصرف في مال المسلمين، عا جعله الله أميناً عليه بحكم مركزه.

وفرض الله تضامنا ابين المسلمين في أي قطر كانوا، وفي أي مكان أقاموا فليس من المسلمين من يقف موقف المتفرج إذا وقع اعتداء على إخوائه المسلمين يهدد كيانهم وأمنهم وحريتهم وأعراضهم ودينهم. وليس من المسلمين من يرى حرمات الله تنتهك وتداس في أي قطر مسلم وهو لايهتم بدلك، ولايبالي به، ولايتحرك لنصرة المسلمين، ورد الأذى عنهم.

وتنفيذاً لفريضة التضامن الإسلامي فقد كانت قوافل المجاهدين تنتقل من حدود الصين وأواسط آسيا الى سوريا لعون سيف الدولة بن حمدان في حروبه مع الروم ، ثم لعون الحكام المسلمين بعد ذلك في مجاهدتهم للصليبين . وكانت قوافل المجاهسة عن تتدفق من الشال الأفريقي على الأندلس عبر قرون طويلة لعون

المسلمين في دفع أخطار الاسبان ومن والاهم من أمم الغرب.

وأكثر ما اهتم به الاسلام هو تربية الفرد المسلم، وترسيخ فكرة الإيمان في نفسه، حتى تصل به الى درجة الاستسلام المطلق لله تعالى، والرضى بجميع ما فرضه الله عليه، وما قدره له، وما قسمه له من رزق ومال وولد ومصير . . . ومتى تمكن الإيمان من النفس استطاعت تحمل جميع المصاعب والمصائب، والقيام بجميع الواجبات المفروضة عليها برضا تام .

وحينها يتمكن الإيهان من النفس يصبح لها رقيب على تصرفاتها من ذاتها يراقبها في السر والعلن، فتنصلح الأعمال، وتتهذب النفوس، وتتحمل التضيحات برضا وخضوع:

لاتـقــلع الأنــفس عن غيــهـا مالم يكــن منهـا لها رادع وقال تعالى:

﴿ انما اللهُ منون الله ن آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الصادقون﴾(الحجرات ـ ١٧).

وفرض الإسلام على المسلمين السهر على أمن الجهاعة ومصلحتها. والقيام بمحاربة الفساد والمفسدين، وعدم السكوت على ما يرونه من منكر في المجتمع يحدثه بعض المفسدين، وضعاف اللمم، وعدم السكوت على ما يرونه من تجاوز على حدود الله وشرعه:

﴿ ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحوس﴾ (التوبة ـ ٧٠).

وتنفيلاً لهذا المبدأ الهمام أوجد المسلمون في دولتهم نظام الحسبة للسهرعلى حسن تطبيق شرع الله، ومحاربة الفساد والمفسدين.

وبما يتفرع عن مبدأ السهر على أمن الجماعة، ومصلحة المجتمع، واجبات فرض الله على المسلمين القيام بها ومنها:

- واجب المسلم في اداء الشهادة على السوجه الصحيح الأكمل، دون تبديل ولا تحبريف، ودون مراعاة ولا محاباة ولا تحبيف او قريب أو خوف ولا خشية من قري، أو ذي سلطان، ودون مراعاة ولا محاباة لضعيف أو قريب أو صديق. ﴿ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ﴾ (البقرة ٢٨٣) لان الحقوق لا تصان، والقانون لا يقوم، والمجتمع لا يصفو، إلا إذا قام كل واحد بواجبه في عون السلطة الحاكمة المؤمنة. فإذا ضعف الناس عن قول كلمة

الحق، ونكلوا عن أداء الشهادة، استطال أهل الباطل، وتمادوا في غيهم، وأخافوا العباد، وعكروا صفو المجتمع، والسلطة الحاكمة لاتستطيع أن تؤدي واجبها في حماية المجتمع، ومكافحة الفساد إذا لم يقم كل واحد بواجبه في كشف الحقائق، والادلاء بالمعلومات التي يعرفها عن تصرفات المفسدين، وتجاوزاتهم على القانون، لتستطيع السلطة تطبيق القانون، وفرض الحدود على المجرمين.

- ومما يتفرع عن مبدأ السهر على أمن الجهاعة، ومصلحة المجتمع المسلم، وجوب التصاف كل فرد فيه بالجرأة في قول كلمة الحق. لايخاف في ذلك لومة لاثم، ولا يرهب بطش جبارعات متكبر. ولايخاف اعتداء معتد ممن يتضررون من قول كلمة الحق، وثوعلى نفسه، أو على قريبه، لايهمه من يتضرر منها، ومن ينتفع. وكل الذي يهمه هوأن الحق يجب أن يقال ويُعرف، وهو يعرفه وسيقوله جهاراً:

♦ يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين ♦
 (النساء ١٣٥).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا مِن يُرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يجبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيله ولايخافون لومة لائم ﴿ (المائدة ٥٤) -

ومتى أمر الناس بالمعروف، وبهوا عن المنكر في المجتمع، وسارعوا إلى أداء الشهادة، واتصفوا بالجرأة في قول كلمة الحق، صحت بنية المجتمع، وانصلح الحاكم والمحكوم، وقضي على الفساد والمفسدين، وساد الوثام والإخاء بين أبنائه، واطمأنت النفوس، وانصرف الجميع إلى العمل المشمر، وإلى التعاون على إعلاء شأن المجتمع الإسلامي ليكون المجتمع الأمثل بين المجتمعات الإسلامي، وبدلك يعود المجتمع الإسلام إلى التطلع إلى الدخول فيه لثقتهم بأن المجتمع المسلام إلى التطلع إلى الدخول فيه لثقتهم بأن المجتمع الصالح، دليل على سيادة المبادىء الصالحة فيه.

- ومما يتفرع عن مبدأ وجوب السهر على أمن الجهاعة ومصلحتها، وجوب اتصاف الفرد المسلم بالشجاعة في مقارعة الظلم والطغيان الذي ينزل بالأمة، والشجاعة في محاربة أعداء الإسلام، ومن يريدون به شراً.

وتأتى شجاعة المؤمن من إيانه إياناً مطلقاً بأن لكل نفس أجلاً لاتتقدم عنه ولا تتاخر، وأن لكل أجل كتابا لابد لها من استيفائه، وأن كل مايصيب الفرد مقدر مكتوب لامهرب منه، ثم تأتي شجاعة المؤمن من يقينه بأن ما وعد الله به الشهداء في

سبيله من أنمه سيجزيهم بنعيم مقيم، وكرامة دائمة في دار خلده، . . هو وعد حق، وأن الله لا يخلف وعده أبدأ .

كما تتأتى الشجـاعـة من إيمان المؤمن بأن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال هو أقرب القربات عند الله ، وأنه ما كان لنفس أن تموت إلّا بإذن الله .

﴿قُلْ فَادِرُوْ وَا الْمُوتَ عَنْ أَنْفُسَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ صَادَقِينَ﴾ [آل عمران ١٦٨). .

﴿ وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلًا ﴾ (آل عمران ١٤٥)

﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير ﴾ (الحديد ٢٢).

﴿ ولا نحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ (آل عمران مران عمران ٠٠١) ٠

- وبما يتفرع أيضاً عن واجب السهر على أمن الجهاعة، وسلامة المجتمع المسلم واجب الصاف المؤ من بالعزة والإباء، وعدم السكوت على الضيم. وقد وصف الله تعالى المؤ من بأنهم أعزة لاينامون على ضيم، ولايسكتون على مهانة، وافتئات، وطغيان، وأنهم يشورون في وجه الظلم والاعتداء من أية جهة جاء، الى أن يعيدوا الامور الى نصابها، وتسود العدالة وشرع الله في مجتمعهم:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابِهِمُ الْبَغِي هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ (الشورى ٣٩) -

#### المجتمع الاندلسي

كان المجتمع الاندلسي يتألف في أواخر أيام دولة بني عامر من:

ـ انسال عرب الفتح، ومن أتوا بعدهم من العرب، وهم ينتسبون في أصولهم الى قبائل عربية متعددة منها من أهل اليمن، ومنها من أهل نجد والحجاز.

- من البلديين، وهم أنسال الاسبان الذين دخلوا في الاسلام، وكانوا يؤلفون الكثرة المعددية في الاندلس.

- من أنسأل البر بر الذين دخلوا مع جيوش الفتح الاسلامي، واستقروا في الاندلس، ومن البر بر الذين وفدوا على الاندلس بعد ذلك لأداء فريضة الجهاد واستقروا فيها، وقد وفدت أعداد كبيرة من البربر أيام المنصور بن أبي عامر ضمهم الى جيشه ليوجد توازناً في الجيش بين نفوذ العرب، ونفوذ غيرهم، وذلك ليتحرر من نفوذ الزعامات العربية، وسلطانها، في الجيش والدولة.

- من الأرقاء والسباياً من إسبان وفرنجة وغيرهم، وكثير منهم دخلوا في الإسلام

وأصبحوا أحراراً.

ـ من الإسبـان الـذين أقـامـوا على دينهم في ظل الحكم العـربي، ويعـرفـون باسم `` (المستعـربـين) وقـد تعلم كثير من هؤ لاء اللغة العربية، وعاشوا مع المسلمين. وكان لهم نوع من الحكم الذاتي في أمورهم الداخلية.

وكانت هناك قلة من اليهود وجدهم المسلمون مستذلين مستعبدين في الجزيرة من قبل الحكام القوط فحرروهم، وأعادوا إليهم كرامة الإنسان. فكانوا عوناً للمسلمين في بادىء الأمر.

ويمكننا أن نميز بين الذين دخلوا في الاسلام بين ثلاث فئات منهم:

ـ فشات دخلت في الاسلام عن عقيدة وإخلاص وصدق إيبان، وقد حسن إسلامهم بعد أتن تفقهوا في الدين، ووقفوا على حقائق الاسلام ومبادئه، واصبحوا قوة للإسلام في الجزيرة.

- فئات دخلت في الإسلام عن إخلاص وحسن نية ، ولكنهم لم يتح لهم التفقه في الدين ، والتعمّق في معرفة حقائقه وأحكامه ، ولم يطلعوا على مبادئه وروحه اطلاعاً كافياً ، ولم يعرفوا من الإسلام إلا قشرته الخارجية ومظاهره ، فكان من السهل على من أراد الفتن ، والكيد للإسلام ، أن يؤثر عليهم ، أوعلى بعضهم ، وأن يتلاعب بعواطفهم ، ويحملهم على الإقدام على تصرفات تسيء إلى الإسلام ودولته ، وتضر بها ضرراً بالغاً ، دون أن يدركوا مخاطر مايفعلون ، وهؤ لاء هم العامة .

- فثات دخلت في الإسلام بأفواهها ولم تؤمن قلوبها، وكانوا يرمون من وراء دخولهم في الإسلام الى تأمين الحياية لأنفسهم في المجتمع الإسلامي ليتمكنوا من الحمل بحرية في تقويض دولة الإسلام، وزرع البلبلة والشقاق في أوساط المسلمين.

وكان هؤ لاء المتظاهرون بالإسلام يؤلفون مع المستعربين (النصارى الذين أقاموا على دينهم في المجتمع المسلم) الحزب النشيط الفعال في خدمة الأمارات النصرانية في الشهال، وكانوا عيونها الساهرة في الوسط المسلم. وكانوا معول الهدم الفعال الذي يعمل على تقويض أركان دولة الاندلس. وكثيراً ما جاهروا بعدائهم الصريح للإسلام والمسلمين، وأثاروا الفتن والقلاقل، وشاركوا فيها.

لقد كان العربي منذ القديم ينفر بطبيعته من العمل في الأرض، كها كان ينفر بطبعه من العمل في الصناعات اليدوية، لأن كلا العملين يجعله ملتزماً بالارتباط

بالعمل اللذي يهارسه، وهذا قد يؤدي به الى الخضوع لمتسلط يتغلب على الأرض التي يقيم فيها، ويحرمه الحرية التي يتعشقها، لذلك كان العرب يفضلون صنعة الحرب التي تناسب أمزجتهم، والتي تمرسوا فيها منذ أجيال بعيدة، واتقنوها وبرعوا فيها.

والفتح الاسلامي قام أساساً على اكتاف العرب، والدولة كانت دولة العرب. وللـذلك كان العرب يؤلفون الاطار القيادي الفعال في الجيوش الإسلامية في الأندلس. ثم إن العرب كانوا ينتمون إلى قبائل، وكانت هذه القبائل تحافظ على الروابط القبلية بين أفرادها، وكانت لهذه القبائل زعامات تعرف أين يقيم أبناؤها، لللك كان من السهل على الزعامات العربية أن تجمع المقاتلين في أسرع وقت. ويمكن أن نشبه التنظيم القبلي السدقيق، في حسن أداء المهات في تلك الأيام، بالتنظيم الحزبي المتطور في أيامنا هذه، فها تقرره القيادات يصل الى القواعد فتنفذه بدقة، وكان كل ذلك يجعل من العرب القوة الضاربة المتاسكة في الجيوش الأندلسية.

وكان الامراء الامويون مثالًا للحكم العربي الواعي المتسامح، وكانوا يجمعون المي سعسة الأفق رحابة الصدر، والميل الى الانصياع الى الحق. وكان الفقهاء المسلمون أصحاب المقام الأول في الدولة والمجتمع، لأنهم كانوا المكلفين بالسهر على حسن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين الناس.

وكان البر برينتمون أيضاً الى قبائل، وكانت لهم تنظيات قبلية يرتبطون بها، ولكنهم كانوا أقبل أشراً من العرب في الحياة العامة، لأنهم كانوا لايستكبرون عن العمل في النزراعة والصناعات مما أفقدهم القدرة على سرعة الحركة والاستجابة للزعامات القبلية بالسرعة اللازمة في الأزمات.

وفي أيام دولة بني عامر كان قد مضى على دخول الإسلام في الأندلس أكثر من ثلاثة قرون ونصف، وكانت مبادىء الاسلام قد ترسخت في النفوس بسبب انتشار السوعي والثقافة والعلوم، فأصبحت الكثرة تفهم مبادىء الإسلام وروحه فها صحيح، وتعرف ما يفرضه الإسلام عليها من واجبات نحورها ونحو مجتمعها، ونحو حكامها. وقعد أقام الشعب تعاوناً وثيقاً مع جهاز الحكم في الدولة لحياية المجتمع من الفساد والانحراف، فكان في الاندلس نظام حسبة نشيط وفعال عملاً بقوله تعالى: 

﴿ ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾.

وقد اعطى شعبور الفرد بمسؤ وليته، وتعاونه المخلص مع اخوانه في المجتمع

ومع اجهزة الحكم المكلفة بالسهر على أمن المجتمع وسلامته وطهارته، وعلى تطبيق شرع الله. . . أفضل النتائج، فأصبح المجتمع كله وكأنه بنيان مرصوص يشد بعضه بعضاً، تسود النظافة باطنه، والمتانة خارجة .

وكان الحكام مؤمنين مخلصين في إيهانهم، وكانوا يدركون أن عز العرب، وعز دولتهم، إنها قاما على الأخذ بمبادىء الإسلام، وأن الحماسة الدينية هي سياج الدولة، وحصنها، وعدتها في النائبات ومصدر أمنها، لذلك كانوا هم قدوة صالحة لشعبهم، وكانوا لاتفتر لهم همة في مجاهدة أعدائهم الفرنج والاسبان في الشال، وكانوا لايقصرون في العمل على تحريض المسلمين على الجهاد، ولافي شحذ همهم، واستنهاض عزائمهم للقيام بواجبهم، ولذلك كانت السرايا تتقاطر عليهم من كل بقعة من بقاع الأندلس حينها كانوا يطلقون صيحة الجهاد، ملبية النداء، طامعة بالفوز برضوان الله، وعظيم ثوابه.

وبها أن الحرب تكاد تكون متصلة بين المسلمين والاسبان وحلفائهم الفرنج فقد كانت الأندلس كلها ثكنة عسكرية تعج بالمقاتلين الأشداء الواقفين دائهاً على أهبة الاستعداد لتلبية داعي الجهاد، وكان كل مسلم قادر مقاتلًا مدرباً متقناً فنون الحرب، شجاعاً باسلًا شغوفاً بالجهاد، يسرع الى الميدان وهو يتمنى أن يكرمه الله بالشهادة في سبيله ليفوز بأجر الشهداء.

ولذلك لم يكن هناك تناقض ولاتضارب في الغايات والمصالح بين الشعب وبين الحكام، فالحاكم يريد الشعب قرياً مدرباً ممتناً حماسةً ورغبة في الموت في سبيل الله، ورفعة دولة الإسلام، ليستطيع أن يخوض بهم الصراع مع الأعداء مطمئناً الى النصر. والشعب يريد حاكهاً مؤمناً خلصاً يقوده بوعي وكفاءة الى مجاهدة أعدائه، دفاعاً عن دين الله، وسلامة دولة الإسلام، وتحقيقاً لما أمر الله به المؤمنين من مجاهدة عجاور المسلمين من الأمم التي لا تلين بالإسلام، وهي تتربص بالإسلام وأهله الدوائر: في إليها اللين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة (التوبة ١٢٣).

وكان كل نصر تحققه دولة الاندلس يزيد الناس ثقة بدينهم، وبأنفسهم، وبحكامهم، وبصدق ما وهدهم الله به من نصر وعز إذا هم أخلصوا الجهاد والتعاون والنصح لله، ولولى الأمر.

وقد أدى هذا التلاحم القوي بين الشعب والحاكم الى ازدهار الأندلس،

ورفعتها وعزها، وتقدمها الحضاري، والى قوتها ومنعتها، والى توالي انتصاراتها على اعدائها الاسبان والفرنج. فعاشت الاندلس قروناً قريرة العين، ناعمة البال، تسير جيوشها من نصر الى نصر.

ولـذلك كانت الروابط بين أبناء المجتمع قوية ، والإخاء سائداً ، واليقظة كبيرة فكان من الصعب على أعداء الاسلام في الداخل ، أن يميطوا اللثام عن وجوههم اللثيمة ، وأن يجدوا منفذاً أو ثغرة ينفذون منها الى ما يريدون الوصول إليه . وكانت انتصارات المسلمين المتتالية ، وهزائم أعدائهم المتكررة ، تضعف من أثر الأعداء المانحليين وفعاليتهم ، كما كانت تزيد المجتمع الاسلامي تماسكاً وصفاء ونقاء وطهارة ، لأن الجهاد ينقي النفوس من أدرانها ، ويجعلها تحتقر الدنيا وعروضها الزائلة ، ويبعدها عن الدنايا والسفاسف . والتناحر على عروض الدنيا الزائلة ، هوالذي يؤدي الى الاختلاف والتخاصم والاقتتال بين الناس .

# بدء الانهيار:

ولكن التناقض بدأ يظهر بين الحاكم والمحكوم في الأندلس حينها عدا المنصور ابن أبي عامر على مقام الحلافة، محاولاً اغتصاب السلطة الشرعية من أصحابها. وقد أثر هذا التناقض على وحدة الشعب، وتماسكه، فيها بعد، وظهرت الانقسامات جلية واضحة اثناء الصراع بين المنصور بن أبي عامر، وبين منافسيه على السلطة.

ثم تطور الصراع والشقاق كثيراً حينها تفرد المنصور بالسلطة، وأخذ يبطش بخصومه بطشاً شديداً اخرس الألسنة، ولكنه أشعل النفوس بنيران الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام. وسكت الناس على مضض وضغن، ما دامت دولة بني عامر قوية، على رأسها رجال أكفياء كالمنصور وابنه عبد الملك. ولكن سكوت الناس نقل الصراع من العلانية الى الخفاء، فكانت المكائد والمؤامرت لقلب حكم بني عامر تدبر في الخفاء، وفي سرية متناهية لكيلا يتعرض المتآمرون للبطش والانتقام. ولكن حينها تهله ل حكم بني عامر بمجيء عبد الرحمن بن المنصور، وكان غراً مغروراً، فقد احترام الجند لسوء تصرفه، فاشتدت عزائم المعارضين، وقويت آمالهم بالخلاص من هذا الحكم المغتصب، ومناهي إلا أيام قلائل حتى سنحت الفرصة المواتية، فضرب المتآمرون الحاقدون ضربتهم الموفقة، وقضوا على بني عامر وحكمهم ومؤيديهم.

كان المنصور بن أبي عامر رجلًا من أوساطً الناس، ليس من بيت عز وأمارة وزعامة، وكان ينتسب إلى معافر، وهي فخذ من إحدى قبائل اليمن، ولم يكن لمعافر نفوذ وأثر كبير في الحياة العامة في الأندلس، ولكن المنصور كان ذكياً نشيطاً، تقرب من جعفر المصحفي وزير الخليفة المستنصر، وعن طريقه أصبح مربياً لابن الخليفة، ولي العهد هشام المؤيد، ثم تعرف على الخليفة. وإدرك المنصور بذكائه، وبالغ فطنته، أثر زوجة الخليفة صبح - أم تلميذه هشام - على الخليفة، فأخذ يتقرب إليها، ويظهر الاخلاص لها، وأدرك أنه إذا أراد أن يصل يوماً الى شيء يريده فعليه أن يكسب ودها وثقتها، وثقة جواريها ووصيفاتها، وقد نجح في ذلك حتى لفت تصرفه نظر الخليفة المستنصر.

وحينها توفي الخليفة المستنصر تعاون المنصور مع استاذه جعفر المصحفي تعاوناً وثيقاً للقضاء على خطة الخصيان الطامعين في إقصاء ابن الخليفة الطفل عن ولاية العهد ، والعهد بالخلافة الى أحد أخوة الخليفة المستنصر ، حتى أنه قام بنفسه بخنق المغيرة المرشح من قبل الخصيان لتولى الخلافة .

وبعد أن نجحت خطة المصحفي وابن أبي عامر في إعادة الخلافة الى ولي العهد الشرعي، افترق طريقاهما، وأخذ كل منها يسعى للتمكين لنفسه. ومع بداية الصراع بين الرجلين بدأ الانشقاق يظهر في المجتمع الأندلسي، ثم أخذ في التعمق مع تطور مراحل الصراع بين الطامعين في التفرد بالسلطة: المصحفي وابن أبي عامر.

وكان هذا الصراع هو الفرصة الذهبية للمغامرين والانتهازيين وأهل الفساد، ولأعداء العرب والإسلام من مستعربين ومن والاهم من مسلمين مراثين، ومن انتهازيين ومغامرين. . . . فأخذوا يعملون جهاراً ، وينحازون الى هذا الفريق أو ذاك من المتنافسين على الزعامة، حسبها تنتهي بهم تقديراتهم اليه من امكان نجاح هذا أو ذاك .

وكان المتنافسان مضطرين الى الاسراف في إغداق الوعود للأنصار والمؤيدين، والتلويح لهم بالمغانم التي سيجنونها إن تحقق الفوز لأحداهما، ليضمنا التأييد في هذا الصراع المصيري بالنسبة إليها. وهكذا بدأت الانشقاقات تتسرب الى جسم الدولة، وانتقل الصراع من القمة الى أوساط الشعب، فانقسمت القاعدة التي كانت وحدتها درع الأمن والسلامة في الأندلس لدولة الاسلام أمداً طويلاً، وبدأ التنافر بظهر في المجتمع، ويحل محل الاخاء والوحدة والتضامن التي فرضها الله على المسلمين.

ونجح ابن أبي عامر في نهاية المطاف في التغلب على خصمه، وتسلم السلطة،

ثم تفرد بالزعامة دون الزعامات التقليدية، من عربية وأندلسية وبربرية، فأخذ المنصورية وجس خيفة من هذه الزعامات، ويستشعر منها الحذر لما يعرفه عن حقيقة نفوذها في أوساط الشعب والجيش، فأخذ يعمل على إضعاف نفوذها، وتتبع هذا النفوذ للقضاء عليه واجتثاثه، خوفاً من أن تجتمع يوماً عليه، وتقضي على حكمه. وقد أدى به خوفه هذا الى التفكير في استقدام كثير من متطوعة البربر من شهالي أفريقيا ليضمهم الى الجيش ليضمن ولاءهم، وبعدهم عن التأثر بنفوذ الزعامات الاندلسية المحلية. ثم أدرك المنصور بعد حين أن الزعامات لابد لها من أن تظهر في أوساط الجيش والدولة من جديد، وأن كل ما فعله أنه استبدل زعامات قديمة، بزعامات جديدة، ستظهر حتماً بين المتطوعة الذين استقدمهم من المغرب، إذ كان البربر القادمون للعمل في جيش المنصورهم أيضاً ينتسبون الى قبائل معروفة، ولها البربر القادمون للعمل في جيش المنصورهم أيضاً ينتسبون الى قبائل معروفة، ولها ستشعر باهميتها عها قريب، بعد أن تقف على حقيقة حال المنصور، وانعزاله عن ويخشى من تعاظم نفوذها، حتى اضطره الخوف الى اغتيال أحد قادة البربر، حينها شك في أنه بدأ يستشعر القوة والأهمية في دولة المنصور.

وقد أدى خوف المنصور من ظهور زعامات إسلامية جديدة في الجيش والدولة إلى التفكير في إدخال متطوعة من النصارى - الإسبان والفرنج - في الجيش ليوازن بوجودهم في الجيش نفوذ العرب والبربر والأندلسيين، وليجعل من يفكرون في التآمر عليه يتشككون في إمكان نجاح خططهم بسبب وجود قوات أخرى لدى المنصور لايستطيعون التأثير عليها، وجرها إلى خططهم. وقد نفّذ المنصور فعلاً مافكر فيه. وقد ظنّ المنصور أن سيطرته على القوة العسكرية في البلاد يمكن أن تغنيه عن ولاء الشعب، وثقته، ورضاه الطوعي بحكمه، فأخذ يتتبع الخضوم والمناوئين، ويبطش بهم بغير رحمة ولا شفقة، حتى إن ابنه لم ينج من بطشه حينها شك في أنه يتآمر عليه مع خصومه.

وهكذا كان المنصور كلما أوغل خطوة في طريق البطش والإجرام، زادت مخاوفه وهواجسه وشكوكه فيمن حوله، حتى صاريشك في أقرب المقربين إليه إذ كان يتراءى له غدره بمن وثقوا به، ورفعوا من قدره وشأنه (الخليفة وأمه وجعفر المصحفي والقائد غالب قائد قوى الحدود الشالية) فيظن أن المقربين منه لابد وأن يغدروا به، فيزداد

طغياياً وإمعاناً في الإجرام .

ولما شعر المنصور بالكره الذي قوبل به حكمه في أوساط الشعب ـ وخاصة في الأوساط المؤمنة ـ لاعتدائه على مقام الخلافة ـ رمز الشرعية الدستورية ـ وسلبها صلاحياتها وسلطتها، وحجره على الخليفة، ولتسببه في انفسام الأمة إلى شيع وأحزاب وطوائف، بعد أن كانت وحدة متياسكة قوية، أراد أن يسصرف الأنظار عن فعلته، وأن يلهي الناس بحديث الجهساد، فاخمل يستعمد استعمداداً كبيراً للقيسام بغزو الاسبان في الشيال بالصوائف والشواتي، وقد حقق عليهم انتصارات ضخمة . ولكن الدوافع لجهاد المنصور لم تكن كلها خالصة لوجه الله تعالى، وإنها كان جانب كبير منها يستر رغبته في إلهاء الناس بحديث الجهاد والفتح والانتصارات والمغانم التي تعود بها جيوش الفتح، لعلهم ينسون مع مرور الأيام، وتكرر الانتصارات ، غدره بولي نعمته الخليفة، وتسلطه على ينسون مع مرور الأيام، وتكرر الانتصارات ، غدره بولي نعمته الخليفة، وتسلطه على مقام الخلافة، وحرمانه الخليفة من محارسة حقوقه وصلاحيات الحكم.

والمنصور لا يستطيع أن يدعي أنه إنها قام باغتصاب السلطة غضباً لما رآه من انتهاك محارم الله، وخالفة شرعه، وشعوراً منه بتقصير الخلافة في أداء ما فرض الله على ولي الاصر من القيام بواجب الجهاد. فالخلافة كانت تطبق شرع الله بأمانة واخلافة الأصوية في الاندلس بواجب الجهاد. فالخلافة كانت تطبق شرع الله بأمانة واخلافة الأصوية في الأندلس لم تقصر يوماً في القيام بفريضة الجهاد لمن يلون أرض الإسلام في الأندلس من غير المسلمين، وكان جهاد الخلافة الاموية مؤثراً في الأعداء، والخليفة الناصر أمضى قرابة الخمسين سنة في الحكم لم يمر عام منها تقريباً دون أن يقوم بغزو الاسبان بالصوائف والشواتي، وكان يقود الجيوش المجاهدة بنفسه في يقوم بغزو الاسبان بالصوائف والشواتي، وكان يقود الجيوش المجاهدة بنفسه في الغطاب من الحالات، ولم يترك للاسبان راحة، حتى أفقدهم الأمل في النصر، فاضطروا الى الخضوع له، والى الاعتراف بتفوق دولة الاسلام عليهم، وكذلك فعل ابنه الحكم المستنصر.

وكان المسلمون في الأندلس يؤيدون في غالبيتهم العظمى مقام الخلافة ، ويتعلقون به بإخلاص، فكانت دولة الإسلام في الأندلس بناء قوياً متيناً متراصاً محكم الجوانب، موطد الأركان، وكان الجميع يشعرون بأن الدولة هي دولتهم جميعاً لاتختص بها فشة ، ولا تمتاز فيها جماعة ، وشرع الله يطبق على الجميع دون استثناء ، لذلك كان الناس جميعاً يبذلون المهج والأرواح ، والأبناء والأموال ، في سبيل الحفاظ على كرامة الدولة وسلامتها وأمنها ، وبقاء وحدتها وتماسكها في ظل الخلافة . ويجدون في عملهم هذا وسيلة قربي إلى الله تعالى . وحينها قام المنصور باغتصاب السلطة في عملهم هذا وسيلة قربي إلى الله تعالى . وحينها قام المنصور باغتصاب السلطة

انفض أهل التقى والصلاح من حول الحكم، لأنهم رأوا في عمله هذا اعتداء على مقام الخلافة المقدس، وتجاوزاً على حقّها، ومخالفة لشرع الله الذي أمر المؤمنين بالسمع والطاعة لولاة الأمور من المسلمين الأخيار. وكان هؤلاء الذين انفضوا من حول حكم المنصور هم أهل الإيهان، والنجدة، والقوة، والبأس، والاندفاع للذود عن حياض الوطن في ساعة الشدة.

ثم أخذت تنفض عنه جماعات أخرى، نتيجة لبطش المنصور، وقسوته في التعامل مع خصومه. وعلى هذا فلم يبق حول حكم المنصور إلا فئة من المغامرين، والانتهازيين، والرعاع، وأصحاب المصالح، الذين يتطلعون الى تأمين مصالحهم، ويضاف الى هؤلاء المغامرين والانتهازيين جماعات من الاعداء المتسترين بالإسلام ليتمكنوا من تأدية مهمتهم التخريبية، فقد كانوا يعملون على تعميق الخلافات والانشقاقات في المجتمع الاسلامي، وإحداث هوة عميقة بين الحكم وبين الشعب.

وقبل المنصور مضطراً بهؤلاء المؤيدين، وهو يعلم أنهم لا يغنون عنه شيئا في ساعة الشدة، وقد ثبت ذلك فيها بعد حينها اندلعت الفتنة في عهد ابنه عبد الرحمن، فاضطر الى العودة بالجيش من الغزاة، وحينها علم الجند، الذين كانوا معه، بها وقع في قرطبة من ثورة، أخذوا في التسلل عائدين الى بيوتهم، وانفضُوا من حوله شيئاً فشيئاً، حتى إنه لم يبق معه إلا حفنة من الناس حينها أصبح على أبواب قرطبة، وعلم الناس بأن الثاثرين قد استولوا على العاصمة، فالقي القبض عليه بسهولة ويسر.

وكان المنصوريدرك أن اللذين انفضوا من حوله هم خيار الناس، وكرامهم، ومؤمنوهم، وأهل النجدة والصدق في الجهاد، وأن هؤلاء هم اللذين كانوا عاد الحكم، والجيش، والدولة، وعدة النصر في الأيام الخوالي، فنقم عليهم المنصور، وأحد في محاربتهم حرباً لاهوادة فيها، وأظهر في محاربتهم كثيراً من الشدة والقسوة، وأخد يتتبع خصومه بالإيداء، والملاحقة يريد استئصال شافتهم.

وظهر من المنصور بصورة خاصة حقد كبير، ورغبة جامحة لاتقاوم، في الانتقام من استاذه، وولي نعمته، جعفر المصحفي. فقد سجنه مدة طويلة في أقبية الزهراء، وضيق عليه، واستصفى أمواله وأموال أهله وبنيه، وتتبع أبناء وأبناء اخوته بالقتل والايلاء وسوء المعاملة. وكان يأتي بالمصحفي من محبسه الى مجلسه بين الحين والحين، ويعقد له مجالس محاسبة، يوجه خلالها الاتهامات اليه عن اختلاس أموال الدولة، ويغري خاصته بالاساءة اليه، والتطاول عليه، وكانت غايته من وراء ذلك أن يشفي حقده عليه برؤيته سجيناً ضعيفاً مهاناً بين يديه، يطلب العطف، ويسأل

الرحمة والشفقة \_

وطال سجن المصحفي، وطال عذابه، وتقدمت به السن، وضعفت نفسه عن تحمل ما نزل به من الايذاء والمهانة والعذاب والسجن، فأخذ يوجه الى المنصور رسائل الاستعطاف شعراً رقيقاً يلين القلوب التي قدت من جلمد؛ وتتالى رفض المنصور الاستجابة لمطالب العفو، ورفض أن يكون من الكرام الذين يعفون عن الضعيف والمقهور حينها يتغلبون عليه. وبور المصحفي استذلاله، والحاحه في الاستعطاف بقوله:

وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلها رأت صبري على الله ذلت وأخيراً يش المصحفي من عفو المنصور حين بلغه قوله:

الآن ياجاها زلت به القدم تسغي التكرم لما فاتك الكرم نفسي إذا انصرفت ليست براجعة ولوتشفع فيك العرب والعجم وحين سمع المصحفي قول المنصور هذا أدرك أنه لا يتعامل مع إنسان نبيل يقف حقده عند حد، ويعفو إذا اقتدر، وأنه إنها يتعامل مع صخر جلمد لايرق ولايلين، ولايستجيب لاستعطاف مستعطف، ولاتعرف الرحمة إلى قلبه سبيلاً، ولاتهزه الكلمة الطيبة، والشعر الجميل، فأنهى مراسلاته مع المعمور، وكف عن توجيه الرسائل إليه، وأخذ يهجوه ويصفه بضعة الأصل، وخسة النفس ولؤم الطبع:

لاتأمنين من السزمان تقلبا إن السزمان باهله يتقلب ولقد أراني والسليوث تهابني فأخافني من بعد ذاك الشعلب حسب الكريم مهانة ومللة أن لايرال إلى لشيم يطلب قله ايضاً:

# ولسو كان من أصل كريسم تكسرمسا

وقد اساءت معاملة المنصور لخصومه بصورة عامة ، والى المصحفي بصورة خاصة ، الى المصحفي بصورة خاصة ، الى سمعته ، ومكانته ، في أوساط الشعب ، وصغرته في عيونه ، فقد ربى الاسلام النفوس المؤمنة على التراحم والتواد ، والشغف بالعفو ، والتسابق إليه ، والسيع عن الضعيف المسيء ، ومديد العون والحياية للمستجير الملهوف ، وكره إليها الانتقام ، وحب التشفى ، والمبالغة في الإيذاء .

وقد الف الشعب أن يرى مقام ألخلافة كريهاً في تعامله مع خصومه واعدائه، شهماً في ترفعه عن روح الانتقام والتشفي والإيذاء كما أساء إليه تجبره وعنوه وطغيانه

وبطشمه بأعدائه، وتشبثه برأيه، ورفضه سماع كلمة الحق المخلصة. التي يراد بها رده الى جادة الهدى والصواب، وقمد عهد الناس الخلافة كريمة مؤمنة، لاتستكبر عن نصح، ولاتطغى إذا ذكرت بأحكام شرع الله، وتعترف بالجميل لمن يسدد خطاها، ويبصرها بمواقع الزلل في تصرفها، ويدعوها إلى الرجوع عنه(١).

(١) - تذكر كتب الأدب والتاريخ قصصاً كثيرة عن شهامة أمراء بني أمية في الأندلس، وكرم نفوسهم، وتسامحهم، وانصياحهم لكلمة الحق، وقد اخترنا ثلاثاً من هذه القصص عن اعظم امراء بني امية نرويها فيها يلي:

قصة الحكم بن هشام مع طالوت بن عبد الجبار المعافري:

كان من جملة من أنساروا العسامسة على الأمسير الحكم بن هشام، ثالث أمراء بني أمية في الأنسدلس، يوم الربض كان يوما عصيباً على الأنسدلس، يوم الربض كان يوما عصيباً على الأمسير الحكم، اضطر فيه الى أن يقاتل بنفسه الثائرين عليه، اللين رموه بالزندقة، وهالفة شرع الله، والاجتراء على محارمه، وكسانت ثورة أهل الربض تهدد الحكم وحكمه، وحكم الأسرة الأمويسة بالروال والفناء). ولما انتصر الحكم على الثائرين، شرد بعضهم، وسجن بعضاً أخر. وفر الفقيه طالوت عن داره، ولجأ الى دار رجل يهودي، فاستضافه اليهودي عاماً كاملاً، أكرمه خلالها الاكرام.

ولما هدأت الأمور استئقل طالوت مقامه عند اليهودي، وكانت له معرفة بوزير الحكم أبي البسام، فسأله المسام، فاصر المسام، فسأله المسام، فاصر المسام، فاصر المسام، فاصر المسام، أن لايفعل فإنه لايأمن عليه غدر الوزير، فاصر طالوت على اللهاب الى صاحبه أبي المسام.

وخرج طالوت بين العشاءين من إحدى الليالي، وذهب الى دار أبي البسام، فسأله هذا أين كان كل هذه المدة، فاخبره أنه كان عند رجل يهودي، فأمنه الوزير وطمأنه، وقال له إن الامير نادم على ماكان منه. وبات طالوت عند الوزير ليلته تلك.

وفي الصباح خرج أبو البسام متوجهاً الى قصر الأمير الحكم، ووكل بطالوت من يحسن حراست لكيلا يفر في غيبت من البيت، وظن أنه سيجد الكرامة والتقدير من الامير على فعلته الحسيسة. وأخبر أبو البسام الحكم بأنه طالوت في بيته، فقال له الامير: وأبن ظفرت به؟ فقال أتى لطفى عليه. فأمر الحكم باحضار طالوت الى مجلسه.

و في مجلس الأمـير سأل الحكم طالــوت عن قصته، فأخبره بأنه اختفى في بيت (جل يهودي، وجاء هو بنفسه الى أبي البسام لما بينهما من صداقة قديمة، فاستاء الحكم من خيانة الوزير، وغدره بعسديق وضيف المستجير به، والسلائذ بكنفه، ثم من كذبه في الرواية التي قصها على الأمير عن وصول طالوت إليه. وقال له: يا أباالبسام رجل من اليهود حفظ فيه محله من الدين والعلم، وخاطر بنفسه وأهله وماله معي، وأردت أثت أن تنبشني فيها أنا نادم عليّه؟

ثم قال للوزير اخرج عني والله لا رآيت وجهك أبداً، وعزله وعفا عن طالوت وأعاده الى أله المراء مكرماً.

قصة الأمير الحكم مع قاضيه العادل

كان في قرطبة قاض ولاه الحكم بن هشام، ثالث أمراء بني أمية في الأندلس، القضاء فيها، وكان رجلًا فاضلًا جريشاً لا يضاف في الحق لومة لائم. فجاءه يوماً رجل من كورة جيان يرفع إليه ظلامته، بعد أن سمع بجرآته، وصلابته في قول كلمة الحق. وقصة الرجل تتلخص في الآتي:

السرجل من كورة جيسان، وكانت له جارية رائعة الجهال، فأقدم أحد ولاة الأمير الحكم على المتصابها منه، وبقيت عنده مادام عاملاً في خدمة الحكم، وصاحب الجارية لا يجرؤ على التظلم من المسامل، مخافة أن يلحق به أذى، ولما عزل العامل، عمل على ارسال الجارية الى قصر الحكم لكيلا يفكر صاحبها في الاشتكاء عليه.

وعلم الرجل بمسير الجارية الى قصر الأمير في قرطبة، فذهب الى القاضي يرفع ظلامته، يعتد أن سمع بجرأته في إقامة العدل، فكلفه القاضي باقامة البيئة، فشهد له من قبل علمه على المعرفة بها قال به، وعلى معرفة عين الجارية، فأوجبت السنة أن تحضر الجارية الى مجلس القاضي المتعرف عليها الشهود.

وكانت الجارية وقعت من نفس الحكم موقّعاً عظيهاً، فدخل القاضي على الأمير وقال له: إنه لا يتم حدل في العسامة دون إضاضته في الخساصة. وأخبره بقصة الجارية، وخيره بين احضارها الى النفساء، وبين عزله من منصب القضاء، فقال له الحكم أو خير من ذلك. تباع من صاحبها بانسس ثمهها، وأبلغ ما يسأله فيهها. فقال القاضي للامير: إن الشهود قد جاؤوا من كورة جيان يطنبون الحق في مظانه، فلها صاروا بفنائك تصرفهم دون إنفاذ الحق الأهله. فلمل قائلاً يقول: باع مقتسر على نفسه. ولابد من إيراز الجارية أو تصير أمرك الى من أحببت.

فلها رأى الحكم إصرار القاضي على رأيه أمر باخراج الجارية من قصره، فشهد الشهود على عيها، وقضي بها لصاحبها. وقال له: إياك أن تبيمها إلا في بلدك لتقوى بذلك نفوس الرعبة على طلباتهم. وعلى سعيهم في استخراج حقوقهم. فكبر القاضي في عيني الأمير الحكم كثيراً، ولما توفي اكتاب الحكم لمصابه.

قصة الخليفة عبد الرحمن الناصر مع قاضيه المنذر بن سعيد

قالت المزهراء، زوجة الخليفة الناصر لدين الله، يوما لزوجها: اشتهيت لوبنيت لي مدينة سميتها باسمي، تكون خالصة لي. فاختار الخليفة موقع المدينة وبناها عليه في أطراف قرطبة، وسهاها مدينة الزهراء.

## تعاظم الانهيار أيام حكم الطوائف

خرجت دولة الأندلس العظيمة، بعد ربع قرن من الفتن المدمرة، مقسمة عجزاة، تقوم على أرضها عشرون دولة وأمارة ومملكة. . . وتقوم في مواجهتها أمارات اسبانية نشيطة، استطاعت خلال سني الفتنة في الأندلس، أن تعمل حثيثاً على إعادة ثقة الناس بأنفسهم، واحكام بناء دولتهم. وساعدها في إحكام بناء قوتها، وإصلاح

وقال مؤرخ تركي يصف بناء المزهراء : (كان بناء الزهراء أعجوية الدهر لم يخطر مثل حالها في ذهن بناء منذ يرأ الله هذا الكون، ولاتمثل رسم كرسمها في عقل مهندس منذ وجدت العقول). وتفيض القصص باسهاب فيها أنفق في بنائها، ووصف محاسنها.

وكان قاضي قرطبة المتذر بن سعيد يرى أن زهرة الزهراء صائرة الى ذبول، فمن الاسراف أن يستغرق الرجل العظيم أوقاته في إيجاد ما ستذهب به يد الفناء.

وبعد أن انتهى الخليفة من بناء الزهراء، الهمك في استكبال زخرفها، حتى تعطل مرة عن ادراك صلاة الجمعة في مسجد قرطبة. فلما احتفل بافتتاح الزهراء قام المنذر بن سعيد خطيباً في المسجد، والخليفة حاضر، فابتدأ خطابه بتلاوة الآيات التاليات:

﴿ أُتبنون بكل ربع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لملكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله واطيعون، واتقوا الله الذي أمدكم بها تعلمون، أمدكم بأموال وبنين، وجنات وعيون، إلى اخاف عليكم حداب يوم عظيم ﴾ .

ثم أتبع ذلك بخطاب طويل أفاض فيه وأحسن، وأمعن في ذم القصر المشيد، والاستغراق في زخرفته، والسرف في الانفاق عليه، فجرى ذلك طلقاً، فاستخلى الخليفة وبكى، وندم على ما سلف منه، واستعاذ بالله من سخطه، واستعصمه برحته، إلا أنه وجد على المنذر بن سعيد للفظه المذي ورّصه به، فشكا ذلك لولده الحكم بعد انصرافه، وقال له: والله لقد تعمدني منذر بخطبته وأسرف في ترويعي، وأفرط في تقريعي، ولم يحسن السياسة في وعظي، وصيائتي عن توبيخي، ثم استشاط وأقسم أنه لايصل خلفه الجمعة أبداً.

فقال له ابنه الحكيم: وما الذي يمنعك من عزل منذر بن سعيد، والاستبدال به؟ فزجره الخليفة وانتهره، وقال له:

(آمثل ابن سعيد في فضله وورحه وعلمه وحلمه ، لاأم لك ، يُمَزُلُ في إرضاء نفس ناكبة عن الرشد، سالكة غير القصد؟ هذا ما لايكون . وإني لأستحيى من الله أن لا أجعل بيني وبينه شفيعاً في صلاة الجمعة مشل منذر بن سعيد، ولكنه وقل نفسي ، وكاد يذهب بها . والله لو أجد سبيلًا الى كفارة يميني بملكي . بل يصلي بالناس حياته وحياتنا ، فها أظننا نعتاض منه أبداً .

حالها، لجوء الحكام المسلمين إليها جميعا تقريباً في طلب العون والنصرة على إخوانهم المسلمين، وتسابقهم الى كسب ودها عن طريق التباري في النزول لها عن الحصون والمدن والقلاع والأراضي، وعن طريق تقديم مبالغ ضخمة من المال إليها ثمناً لهذا المعون الخادع.

وكمان جميع المذين ظهروا بعد سكون الفتنة على رأس الأمارات الإسلامية تقريباً من نتاج هذه الفتنة، وعمن تعاونوا تعاوناً وثيقاً مع الاحزاب والجهاعات التي أوضعت فيها، وعملت على التخريب وإذكاء نيران الأحقاد بين المسلمين.

ولم يكن بينهم من عرف قبل الفتنة بسابقة مذكورة في الجهاد، أوبعصبية قوية تستجيب له، أوبمنزلة رفيعة في المجتمع، أوبمقام رفيع في الدين والعلم والفضائل.

ولم يشد عن ذلك إلا أبوالحزم بن جهور، الذي كان رجلاً فاضلاً لم يشا أن يشارك في الفتنة، ولم يكن له مطمع في مركز أو منصب أو مال . . . . فانزوى في بيته بعد أن آلمه كثيراً ما رأى من فساد، وتكالب على المال والجاه والمناصب، كما انزوت الموف كثيرة من أمثاله من كرام الناس وفضلائهم، لكيلا يشاركوا في زيادة الفساد، والتسبب في مزيد من الانقسام في دولة الإسلام، فجاءه أهل الرأي في قرطبة يرجونه الخروج من عزلته التي فرضها على نفسه، وأن يتولى أمر قرطبة ليضع حدا للفتن المتتالية . وقبل في آخر الامر، بعد أن رأى إجماع أهل الفضل والتقى عليه، ولكنه اشترط أن يكون معه في الحكم أناس من وجوه الناس، يشاركونه الرأي والمشورة، وتحمل المسؤولية، لكي تستقيم الامور في قرطبة ، فكان له ذلك . وهكذا نعمت قرطبة بالأمن والاستقرار بعض الوقت نتيجة للسياسة الحكيمة التي اتبعتها جماعة الحكم فيها .

أما المناطق الاخرى فكان حكامها بمن شاركوا في الفتنة ، وتعاونوا مع المغامرين والانتهازيين والمخربين ، اللذين كانوا يبحثون عن أكثر الحكام قدرة على تأمين مصالحهم الخاصة إذا وصلوا يوماً الى الحكم . وكانت الساحة قد خلت ، آخر أيام الفتنة ، من كرام الناس وشرفائهم ، وأهل الدين والتقى منهم ، بعد أن اضطرهم بطش المنصور الى الانزواء وإلى الابتعاد عن الحياة العامة ، فاسرع المغامرون يملؤون الساحة ، ويعملون على استغلال الفوضى التي رافقت الفتنة . وتخيرت كل من الجاعات المغامرة زعياً لها يسير على النهج الذي يرسمونه له ليصلوا الى غايتهم ، وهي الفوز بحكم قطعة من الأرض يتمتعون فيها بخيرات الحكم دون مشارك لهم فيها .

وحينها هدأت الامور، واستقرت أوضاع الامارات الأندلسية بعض الشيء، كان من بين هذه الامارات إمارات صغيرة لايتجاوز سلطانها حدود بلدة واحدة مع ضواحيها، بينها كان يمتد سلطان إمارات أخرى الى عدد قليل من المدن وملحقاتها، وكانت هناك إمارات واسعة الأرجاء كإمارة أشبيلية وسرقسطة.

وكانت الإمارات الصغيرة مضطرة إلى البنحث عمن يحميها من مطامع جيرانها المسلمين في الإمارات الأكثر قوة وأهمية . . . ولم يكن أمامها إلا خيارين: الما أن تلجأ الى إمارة إسلامية قوية قادرة على أن توفر لها الحياية من الاعتداء، والتهديد الذي يمكن أن تتعرض له من جيرانها المسلمين، ومن الاسبان على سواء ولم يكن هذا أمراً ميسوراً، فالإمارات الإسلامية الكبيرة كانت داثياً تتطلع الى ابتلاع الامارات الإسلامية الصغيرة، وكانت تعمل لذلك، وكانت الحروب لاتنقطع بين الامراء المسلمين بسبب هذه الاطهاع . فلجوء إمارة صغيرة، بطوعها واختيارها، الى إمارة كبيرة طلباً للحياية يعني أنها تقدم نفسها لقمة سائغة لذوي الاطهاع ليقضوا عليها دفعة واحدة .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الامارات الاسلامية لم تكن هي قادرة على حماية نفسها ، ولاحماية غيرها ، من طغيان الاسبان ، واعتداآتهم ، لاسبا بعد أن تسلطوا على الحكام المسلمين جميعاً ، وأرهبوهم خلال سني الفتنة . ب \_ وإما أن تلجأ الى الامارات الاسبانية تطلب منها الحماية لقاء دفع جزية سنوية ، ولقاء تنازلات عن بعض الحصون والقلاع بين الحين والآخر ، والمساهمة في الحروب التي تشنها الامارات الاسبانية على المسلمين ، أو على الاقبل الامتناع عن عون المسلمين في حروبهم مع الاسبان .

وهذا يقتضي بمن يحالفون الاسبان أن يبرهنوا على حسن نواياهم، واخلاصهم لحهاتهم الاسبان، وذلك عن طريق منع المتطوعة من أبناء الامارة من الخروج منها للانضهام الى أخوانهم المسلمين في الامارة الاخرى التي يقاتلها الاسبان. وكذلك عن طريق منع المتطوعة من أبناء الامارات الاسلامية الأخرى من عبور أرض الامارة الاسلامية المتحالفة مع الاسبان للانضام الى الجيوش الاسلامية التى تقاتل الاعداء.

وكان حكام الامارات الاسلامية الصغيرة لايجهلون المطامع الاسبانية في انتزاع

أراضيهم من أيديهم، ولكنهم كانوا يرون أن هذه المطامع متراخية بعيدة الأجل، لاتثير القلق العاجل. فالاسبان إذا فكروا بالغدر بهم، وابتلاع إمارتهم بتمامها كان ذلك نذيراً للامارات الأخرى يحملها على التجمع ومواجهة المطامع الاسبانية صفاً ذلك نذيراً للامارات الأخرى يحملها على التجمع ومواجهة المطامع الاسبان، وكان الشيء واحداً، كما حدث يوم الزلاقة. وهذا بلا شك أمر لا يريده الاسبان، هوأن يتبعوا بلداً من هذه الإمارة، ومره أخرى ينتزعون حصناً أوموقعاً هاماً من إمارة أخرى، ثم ينتزعون من أمارة أخرى الخيرى الخيرة المفروضة على أمارات أخرى . . . الخ ومثل هذه السياسة، المتراخية في الانتزاع، لم تكن لنثير قلق الحكام المسلمين، ولم تكن لتدفعهم بضغط من شعوبهم الى الاجتماع، والتفاهم، وتناسي الأحقاد القديمة، للوقوف في وجه أطاع الاسبان، لأن مثل هذه السياسة وتناسي الأحقاد القديمة، للوقوف في وجه أطاع الاسبان، لأن مثل هذه السياسة وتناسي الأحقاد القديمة، للوقوف في وجه أطاع الاسبان، لأن مثل هذه السياسة

وله ذا فإن الحكمام المسلمين فضلوا - بعد أن وازنوا بين مخاطر هذين الخيارين مطلب حماية الاسبان لهم من عدوان ومخاطر إخوانهم المسلمين، في الإمارات الكبرى، لأنهم اعتقدوا أن مخاطر الحياية الاسبانية أخف عليهم من مخاطر الحياية الاسلامية، التي يمكن أن تقضي عليهم بالكلية، ودفعة واحدة، فلا يستطيعون بعد ذلك التمتع بميزات الحكم، وخيراته ومنافعه، بينا تؤدي الحياية الاسبانية الى ابتلاعهم على دفعات متباعدة ويصورة جزئية، ومثل هذا الابتلاع المتراخي في الزمن يترك لهم مدناً وحصوناً وأراضى يحكمونها، ويتمتعون بخيراتها وقتاً طويلاً.

واصبحت الامارات الاسلامية الكبيرة ـ وبعد أن عاشت فترة طويلة تناصب إخوانها المسلمين العداء، وتستنزف قواها وقواهم في الحروب والصراعات الاخوية ع وبعد أن أرهقت نفسها في مواجهة الاسبان، ومحاربتهم، ورد اعتداءاتهم، واستطالتهم على المسلمين اتشعر أن الامارات الاسبانية غدت أقوى منها، بعد أن انضم اليها حكام مسلمون كثيرون، وملؤ وا خزانتها بهال الجزى المفروضة عليهم، وبالعون الذي فرضت مجاهدات الحهاية على المسلمين تقديمه للاسبان في حروبهم، لذلك حاول بعض الحكمام المسلمين التفاهم مع اخوانه المهددين مثلهم ليقفوا ضف الاسبان فلم يفلحوا، فاضطروا مكرهين الى التفاهم مع حلفائه الاسبان للكف عنهم لقاء دفع الجزية. وفكر بعض الحكام المسلمين، بالتفاهم مع حلفائه الاسبان، في اقتسام دفع الجزية. وفكر بعض الحكام المسلمين، بالتفاهم مع حلفائه الاسبان، في اقتسام اراضي امارات اسلامية احرى، وفي ظنهم أن ضم امارة او بعض امارة اليهم يجعلهم

اكفياء لمواجهة الاسبان في ميدان الحروب، واقتسم المعتمد بن عباد فعلاً أراضي إمارة طليطلة مع الاذفونش ملك قشتاله، واحتل الاسبان نتيجة لهذا التحالف مدينة ولليطلة عاصمة بني ذي النون، ولكن الاسبان لم يتركوا المعتمد ينعم بها احتل من أراضي امارة طليطلة فجاؤ وه في العام التالي يطلبون منه الحساب، فلم يجد المعتمد بداً من اللجسوء الى يوسف بن تاشفين، وكانت معركة الزلاقة، وانتصر فيها المسلمون، ولكن المسلمين سرعان ما شعروا بخطر المرابطين، عدة نصر الزلاقة، فصاروا يتصلون سراً بالاذفونش، ويمدونه بالمال، ووسائل القوة، ليستطيع الوقوف على قدميه أمام المرابطين بعد أن هدته هزيمة الزلاقة، وأصغرت شأنه.

وهكا التسابق بين الأمراء المسلمين جميعاً لكسب ود الاسبان، وعالفتهم، واعلان الولاء والخضوع لهم، وصاروا يسرفون في دفع الجزى والاتاوات إليهم ويتسابقون في النزول لهم عن المدن والحصون والأراصي بسخاء غريب، ويسارعون بجيوشهم لعون الاسبان في قتالهم لاخوانهم المسلمين.

وحينها دخلت معاهدات الحهاية والتعاون بين الامارات الاسلامية والاسبان حيز التطبيق العملي، ثارت مصاعب جديدة لم تكن في الحسبان إذ وقفت الشعوب في وجه حكامها معارضة في قبول هذه المخالفات الخطيرة لشرع الله التي تتمثل في المنزول للاسبان عن المدن والحصون والاراضي الاسلامية، وفي إرسال الجيوش لعون الاسبان في قتالهم لاخوانهم المسلمين، وفي منع المتطوعة من الإمارة من الذهاب لعون الاخروة المدين يقاتلون الاسبان، أومن المرور في أض الامارة للوصول الى ميدان المعركة مع الاسبان.

واصبح الشعب يرى بعينه انضام حكام مسلمين مع جيوشهم الى الجيوش الاسبانية في هجومها على اراض إسلامية ، فيساهمون في قتل اخوانهم المسلمين ، وهتك أعراضهم ، ونهب أموالهم ، وسبي نسائهم وذراريهم ، ثم يتسلمون المدن والحصون ليسلموها طائعين مختارين للاسبان ، وبذلك تخرج الى الأبد من ملك المسلمين . وأصبح الشعب يرى تنازل الحكام المسلمين ، بين الحين والحين ، عن المدن والقلاع والحصون للاسبان لقاء مشاركتهم للحكام المتنازلين في الهجوم على الأراضي الاسلامية الاخرى . وحينها يتحقق النصر كان الاسبان يتسلمون القسم الأعظم من المغانم والأسارى والسبايا ، كها يتسلمون بعض المدن والاراضي المفتتحة حصة خالصة لهم من المغنم لقاء عونهم .

واصبح الشعب يرى الحكام، وهم يرهقون رعيتهم في طلب المال لدفع الجزى للاسبان، واصبح الشعب يرى فصائل الجند الاسبان يستقرون في المدن الاسلامية لحاية الحكام من سطوة شعوبهم. وتستطيل هذه الفصائل على المسلمين في بلدهم، وتعاملهم بازدراء واستخفاف، والحكام المسلمون ساكتون على هذا الإذلال، ولايفعلون شيئا لوقف هذه الاعتداءات.

ورأى الشعب إقدام الحكام المسلمين على منع المتطوعة المسلمين من المرور في أراضي إمارتهم لنجدة بلد مسلم ينيخ عليه الاسبان يريدون احتلاله، لأن السياح للمتطوعة بالمرور من أراضي الإمارة يعتبر عملًا عدائياً ضد الاسبان، يتناقص مع معاهدة التحالف القائمة.

ورأى الشعب أشياء أخرى كثيرة تصدر عن الحكام المسلمين، وهي تتنافى مع مبادىء الإسلام، وتتناقض معها تناقضاً صارخاً، ولاينبغي لمسلم مخلص السكوت عليها:

فالسكوت على حاكم ينهب مال الشعب ويبذره وينفقه على ملاذه وفي الوجوه الاخرى التي لاتنفع الأمة إثم .

والسكوت على تجزئة الدولة ليحكمها أفراد حسب أهوائهم إثم.

ومشاركة الكفار في قتال الإخوة المسلمين إثم.

والسكوت على الخضوع للاعداء ودفع الجزية إليهم إثم.

ومنع المتطوعة من أداء واجب الجهاد ونصرة الاخوة المسلمين الذين يجاهدون الأعداء إثم.

والسكوت على التنازل عن أراضي المسلمين، وحصونهم، وقالاعهم، ومدنهم، للاعداء إثم.

ولــذلــك بدأ الشعب يتألم، ويتــذمــر من الاوضاع القائمـة في الامارات الاسلامية، وينتقدها أشد الانتقاد، ويسعى جاهداً للتخلص منها.

وشعر الحكام بالمخاطر الجسام التي يمكن أن يتعرض لها كيانهم إذا استيقظت من جديد روح الإيهان في النفوس، وسمح لرجال الدين بحرية قول كلمة الشرع للشعب حول ما يجري، وبحرية المطالبة بعرض أعهال الحكام على أحكام الشريعة ومبادىء الإسلام، لاظهار بعدها عنها.

وشعر المرتزقة والمغامرون، الملتفون حول الحكام ـ وهم وحدهم المستفيدون من

الأوضاع المتردية في الامارات الإسلامية ـ بالخطر من عودة أهل الإيهان الى ساحة العمل، لأن الجماهير المؤمنة لاتلبث أن تلتف حولهم، وتنسف الأوضاع القائمة، وتقضي على الحكام ومرتزقتهم، وتعيد وحدة الاندلس الى ما كانت عليها، وتعود كتائب المجاهدين الأبطال الى الظهور من جديد، وهي التي اذاقت الاسبان وقتاً طويلًا بأس الإسلام وأهله.

وشعر المستعربون في الداخل بالمخاطر التي تتهددهم من جراء استيقاظ الحياسة الإسلامية في الصدور، مخافة أن يؤدي ذلك إلى القضاء على الحكومات الخانعة المستذلة للاسبان، والى القضاء على الفساد والفوضى وأهلهها، والى لم شعث الأسدلس المتبعثر من جديد، وفي ذلك ما فيه من الخطر العظيم على الامارات الاسبانية التي يستطيلون هم على من حوهم من المسلمين بالانتساب اليها، والعمل لحسابها، والافادة من جاهها ونفوذها:

كها شعر الاسبان في الشهال بالمخاطر العظيمة التي تتهددهم من عودة المسلمين الى دينهم مرة أخرى، ومن عودة وحدة الأندلس. ومن استيقاظ روح الجهاد، وحب الموت والاستشهاد في سبيل اعلاء كلمة الله، والاسبان لا يجهلون الحقائق التالية:

ان الأندلس الموحدة أكثر قوة من الامارات الاسبانية، وأكثر مالاً ورجالاً، وأكثر تقدماً وازدهار في العلوم والصناعات والزراعة والتجارة وفي الميادين الاقتصادية والعسكرية الاخرى.

- إن كتائب المتطوعة من أهل الرباط كان لهم بلاء عظيم في الحروب السابقة التي قامت بين المسلمين والاسبان، وإن عودة الوحدة الى الأندلس سيعيد بعث هذه الكتائب من جديد، وفي ذلك خطر لاتستطيع الامارات الاسبانية احتماله.

ـ ان عودة الـوحـدة للانـدلس، وعودة قوتها إليها، سيقضي على الابتزاز الذي كانت تمارسـه الامـارات الاسبانية على المسلمين. من حملهم على دفع الجزى والاتاوات، وحملهم على التنازل عن المدن والحصون والقلاع.

وهذا الابتزاز هو الذي كان يمد الامارات الاسبانية بالموارد المالية، وباسباب القوة، فإذا انقطعت هذه الموارد الضخمة فإن الامارات الاسبانية ستعاني عجزاً مالياً كبيراً، وستعود الى حالة الضنك والحرمان التي كانت تعانيها قبلاً، وتعجز بالتالي عن تأمين النفقات للجيوش المقاتلة فيها.

لذلك اجتمعت كلمة جميع الذين يتضررون من عودة انبعاث روح الاسلام في

نفوس الاندلسيين من جديد: (الحكام المسلمون والامارات الاسبانية، والمستعربون في المداخل، والمغامرون الملتفون حول الحكام المسلمين، والمرتزقة والخونة وأهل النفاق، وجميع المستفيدين من الأوضاع القائمة في الأرض الاسلامية \_) على العمل على مقاومة هذا الانبعاث الجديد، الذي يهددهم جميعاً.

وتولى الحكام المسلمون مباشرة الاضطهاد لمنع استيقاظ روح الاسلام في الصدور، وقد فضلوا الاستخداء أمام الاسبان، والتنازل لهم عن الحصون والقلاع، وتسليمهم الأرض الاسلامية قطعة قطعة، ليحولوها الى النصرانية، وليقضوا على الاسلام والمسلمين فيها قضاء تاماً، على أن يتنازلوا هم عن شيء من أنانياتهم، وأن يتناسوا أحقادهم على إخوانهم، وأن يوحدوا كلمتهم مع الحكام الآخرين لمواجهة المخاطر التي يمثلها الاسبان في الشهال، فقد كان ضياع الأندلس وأهلها أهون عليهم من أن يتخلوا عن كراسي الحكم، أويقللوا من بلخهم وانفاقهم على ملاذهم ومباذلهم، وهكذا استمرهؤ لاء الحكام في غيهم وطغيانهم على الشعوب، حتى دهمتهم الأحداث فتركوا كل شيء للاسبان، وانسحبوا الى أرض بعيدة يتابعون عيشهم الرغيد بها نهبوه من أموال الشعوب، وتركوا شعوبهم لمصيرها أمام الاحتلال الاسباني وهكذا تسارع بنيان الأندلس العظيمة الى الانهيار.

لقد أقام الاسلام دولة العرب حينها وحد الاسلام كلمتهم، وهذب نفوسهم، ونقساهم من أدران الفرقة والضلالة والجهالة، وجعل لهم هدفاً سامياً يسعون الى تحقيقه، ويموتون في سبيله. ألا وهو نشر دين الله في الارض، وإقامة دولة العدالة والمساواة وسيادة القانون والاخاء الانساني.

وعد الحكام المسلمون في الاندلس، في اواخر أيامهم، الاسلام عدواً خطيراً لهم يهدد وجودهم بالفناء. ويقضي على مباذلهم ومفاسدهم، فحاربوه وأهله، وضيقوا على أهله، وأخرسوا ألسنة المؤمنين التي كانت تطالب بتصحيح المسار، وتقويم الاعوجاج، فانهارت دولتهم، ولم يجدوا حولهم من يمد اليهم يد العون في محنتهم، فقد كان أهل النجدة والشهامة والايهان المخلص غائبين عن هذه النهاية المؤلمة، ولم يكن للمغامرين والمنتفعين وزعانف الناس الذين استند إليهم الحكام قضية يدافعون عنها، فقد كانوا طلاب منافع، وأرباب مصالح خسيسة، حصلوا عليها فلم يعد لهم ما يموتون من أجله وفي سبيل الدفاع عنه.

لقد نسي حكام الأندلس، في أواخر أيامهم، الله فأنساهم أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .





# الاندلسيون يرثوني أنفسهم

نورد في هذا القسم قليلًا من شعر الأندلسيين في رثاء أنفسهم وأوطبانهم ودينهم، ومن الصعب جداً على الانسان ان يتتبع جميع ما قيل في هذه الماساة الكبرى التي امتدت قروناً طويلة.



#### ٣٨٤ - قصيدة ابن الأبار:

ألح ملك اراغون على مدينة بلنسية في عام ١٣٣٢م (٦٣٦هـ)، فأوفد أميرها زيان بن أبي الحملات بن الحجاج بن مردنيش، الكاتب الحافظ أبا عبد الله بن الابار القضاعي، إلى صاحب افريقيا (تونس)، أبي زكريا بن أبي حفص، يستنجد به، فقام ابن الابار بين يدي أمير تونس وأنشد قصيدته السينية المشهورة:

أدرك بخسيلك، خيسل الله، أنسدلسسا إن الطبريسق إلى منسجساتها درسسا وهب لها من عزيسز النصرما التمست فطالما ذاقت البلوى صباح مسا يا للجزيدة أضحى أهلها جزراً للحادثات وأمسى جدها تعسا في كل شارقة إلمام بازقة يعبود مأتمها عند العدا عرسا وكسل غاربسة اجسحاف ناشبسة تشني الأمسان حذارا والسسرور أسسى تقاسم الروم، لا نالت مقاسمهم الله عقائلها المحجوبة الأنسا وفي بلنسية منها وقرطبة مأيذهب المنفس أوما ينزف النفسا مدائس حلها من حل مستساً جدلان وارتحل الإيان مستسا وصيرتها البعبوادي البعسائشات بها يستبوحش الطبرف منهيا ضعف ما أنسبا يا للمساجد عادت بعدها بيعاً وللنداء يرى أثناءها جرسا لهفي عليمهما إلى استرجماع فاثتهما مدارسياً للمشاني أصبحت درسا وأربعما غنمست أيدي السربسيم بها ما شئمت من حلل موشسية وكسسا كانت حدائس للاحداق موسقة فصوح المنتضرمن أدواحها وعسا وحال ما حولها من منظر عجب يستوقف الركب أويستركب الجلسا سرعمان ما عاث جيش النضد ، واحسربا ، عيث المدبا في مغانيها التي كبسا واستهز بزتها مما تحيفها تحيف الأسد البضاري لما افترسا فايسن عيش جنيسناه بها نفسراً وايسن غصسن جنيسناه بها سلسا معا عاسبها طاغ أتسيح لها مانام عن هضمها عيناً وسانعسسا ورج ارجاءها لما أحساط بها مغادر السسمل من أعسلامها خنسا

خلا له الجبو وامتدت يداه إلى إدراك ما لم تطأ رجلاه مختلسا حُل حبلها أيها المولى الرحب في أبقى المراس بها حبلًا ولا مرسا وأحسى ما طمست منها العداة كما أحسيت من دعوة المهدى ماطمسا أيسام صرت لنسصس الحسق مستسبقاً وبست من نور ذاك الهسدى مقسسسسا وقسمت فيها بأمسر الله منتصرأ كالصارم اهتسزأو كالعارض انبجسا تمحو المذي كتب المتنجيم من ظُلَم والمسبح ماحية أنوارُه المغلّسا وتمقنص الملك الجبار مهجت يوم الوغى جهرةً لا ترقب الخلسا هذي رسائلها تدعوك من كثب وأنت أفضل مرجو لمن يشسا وافتك جارية بالنجع راجية منبك الأمير الرضا والسيد الندسا خاضت خضارة يعمليمها ويخفضها عباب فتعانى الملين والمسرسا وربها سبحت والسريد عاتبة كها طلبت بأقدمسي شَدُّهِ الفرسا تؤم يحيى بن عبد المواحد بن أبى حفص مقبلةً من تربه القدسا ملك تقسلدت الأيسام طاعت دنيا ودينا فغشاها الرضالبسا من كل غاد على يمناه مستلماً وكل صاد إلى نعيه ملتمسا مؤيداً لو رمى نجماً لاثبت ولودعا أفقاً لبي وما احتبسا إمارة يحمل المقدار رايتها ودولة عزها يستصحب القعسا يبدي النهار لها من ضوئه شنباً ويطلع الليل من ظلمائه لعسسا كأنسه السبدر والسعسلياء هالتُ تحفُّ من حول شهسب السقنا حرسسا تدبيره وسبع البدنيها ومنا وسنعبث وعبرف معبروفيه واسبى البوري وأسبا قامت على البعدل والإحسان دولت، وأنشرت من وجوه الجود ما رمسار بشسرى لعبد إلى البساب الكريم حدا آمساك ومن السعملب المعين حسما

فاستقبل السعيد وضَّاحيا وأسرته من صفحية فاض منها النبور وانعكسيا وقب الجود طفاحما غواربه من راحمة غاض فيهما البحر وانغمسا يا أيها الملك المنصور أنت لها علياء توسع أعداء الهدى تعسسا وقسد تواتسرت الأنسباء انسك من يجيسى بقستسل ملوك السصفر أنسدلسسا فاوطىء الفياق الجرار أرضهم حتى يطأطىء رأساً كل من ركسا وانصر عبيداً بأقصى شرقها شرقت عيوبهم ادمعا تبكي زكا وخسا هم شيعية الأمر وهي البدارقد نهكست داء متى لم يباشر حسمه انتكسيا فاملأ هنيئاً لك الستمكين ساحتها جردا سلاهب أو خطيمة دعسما واضرب لها موعسدا بالسفست ترقسه لعسل يوم الأعمادي قد أتسى وعسسا وفي الفترة التي ألح فيها الاسبان على بلنسية كثرت قصائد الأندلسيين في استنهاض الحمم، ومن ذلك قصيدة أبي جعفر الوقشي البلنسي الذي نزح إلى مالقة بعد سقوط بلنسية. ومما جاء في هذه القصيدة:

الا ليت شعري هل يمد في المدى فابصر شمل الكاشحين طريدا وهل بعد يقضى في الحدوب صرة تغادرهم للمرهفات حصيدا ويغزو أبويعقوب في شنت ياقب يعيد عميد الخارجين عميدا وياقي على افرنجهم عبل كلكل فيتركهم فوق الصعيد همودا يغادرهم قتلى وجرحى مبرحا ركوعا على وجه الفلا وسجودا ويغادرهم قتلى وجرحى مبرحا تبدلن من نظم الحجول قيودا وأقبلن في خشن المسوح وطالما سحبن من الوشي الرفيق برودا وغير منهن المتراب تراثبا وحدد منهن المجير خدودا فحق فعي للمعي أن يفيض لأزرق تملكها دعج المدافع سودا ويالمف نفسي من معاصم طفلة تجاور بالفيد الأليم نودا ويالمف نفسي ما أن يزال مردداً على شمل أعياد أعيد بذيدا ويالما بمد المصوت منتحباً على خلو ديار لو يكون مفيدا.

\* \*

- 441

ومن ذلك أيضاً القصيدة الطويلة التي خوطب بها أبوزكريا بن أبي حفص صاحب تونس، عند أخذ بلنسية.

ومطلعها (نادتك أندلس فلب نداءها. . ) . .

ومما جاء فيها:

صرخت بدعوتك العلية فاحبها من عاطفاتك ما يقسي حوبساءها هي دارك المقصوى أوت لإيالية ضمنت لها من نصرها إيواءها

وبهما عبيدك لا بقاء لهم سوى سبل المضراعة يسلكون سواءها شب الأعماجم دونها هيمجاءها

دُفسعموا الأسكسار الخطموب وعمونها فهمم المنغمواة المصمابرون عناءها وتسنكرت لهم السليالي فاقستضبت سراءها وقسستهم ضراءها تلك الجيزيرة لا بقياء لهم إذا لميضمين النفسيح القريب بقياءها رش أيها المولى المكريم جناحها واعقد بأرشية النجاة رشاءها أشفسي على طرف الحيساة ذمساؤهما فاستبسق للديسن الحنسيف ذمساءهما حاشماك أن تفسنى حشماشمت اوقد قصرت عليك نداءهما ورجماءهما طافت بطائفة الهدى أماأكما ترجوبيحيس المرتجى إحياءها يا حسرتنى لعبقبائيل معبقبولية سئم الهبدي نحبو البضيلال هداءها أيه بلنسية وفي ذكراك ما يجرى الشؤون دماءها لا ماءها كيف السبيل إلى احتسلال معاهد وإلى ربأ، وأبناطن لم تعبر من حلل البربين فصيفها وشناءها طاب المعسرس والمقيل خلالها وتطلعت غرر المنبي أشناءها بأبيى مآذن كالطلول دوارس نسخت نواقيس الصليب نداءها ومنها:

مولاي هاك معادة أنباؤها لتنيل منك معادة أبناءها جَرِّدُ ظباك لمحو آثار العدى تقتل ضراغمها وتسبى ظباءها واستبدع طائفة الإمام لغزوها تسبيق إلى أمشالها استدعاءها

- 474

ومن أشهر ما رثى به الأندلسيون أنفسهم، القصيدة التي وجدت في مخطوط أندلسي مؤرخ في شعبان ٨٩٧هـ (حزيران ١٤٩٢م) ولم يعرف شاعرها(١).

أحمقها خبها من جو روندة نورهها وقلد كسفست بعبد الشميوس بدورهها وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزت منازلها ذات العلا وقصورها فيا ساكني تلك الديار كريسمة سنسي عهدكم مزن يصوب نميرها أحمقاً أخلائي القضاء أبادكم؟ ودارت عليكم بالصروف دهورها؟

١ - تقع المرثية في اكثر من مئة بيت نشرها صويلح محمد نقلا عن مخطوط وجده في مكتبة الجزائر ، اورد الاستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه نهاية الاندلس قسماً منها (ص ٢٥٣ وما يليها).

فقستسل وأسسر لا يفسادي وفسرقسة لدي عرصات الحسسرياتي سفسرها فواحسسرتا كم من مساجد خُولت وكان إلى البيت الحرام شطورها وواأسسف كم من صوامع أوحشت وقد كان معتدد الأذان يزورهما فمسحدابها يشكدو لمسبرها الجدوى وآباتها تشكدو المفدراق وسورها وكسم طفسلة حسسنساء فيسهسا مصنوئسة إذا أستفعرت يسبى التعقبول سفنورهنا فأضحت بأيدي الكسافسرين رهيئة وقد هتكت بالسرغم منها ستورها وكسم فيسهسم من مهسجسة ذات ضجسة تود لو انتضامست عليسها قبدورها لها روعية من رقسعية السبين، دائسم أساهيا، وعبين لا يكنف هديسوها وكه من صغير مات في حجر امه فاكتبادها حراء، لقم هجيرها وكسم من صغير بدُّل السدهر دينه وهل يتبع الشيطان إلا صغيرها؟

لأنبدلس ارتجبت لها وتنضبعنضعت وحنق لديهنا محوهنا ودثنورهما منازلها مصدورة وبطاحها مدائنها موتدورة وشغروها تهال مسها مفرحوعة واسجودها وأحرجارها مصدوعة وصخورها وقد لبست ثوب الحداد ومنزقت ملابس حسن كان يزهو حبورها فاحسيساؤهما تبسدي الأسسى وجمادهما يكساد لفسرط الحسزن يبسدو ضمسيرهما فالقية الحسيناء ثكيلي اسيفة قداستفرغت تشلا وجسرحا حجورهما وجُرزُت نواصيها وشُلَت يمينُها وبعالت الويسل المبين سرورها وقسد كانست المغسربسيسة الجسنسن السق تقسيسهما فأضحى جنسة الحسرب سورهما وبلش قطعت (قعلت) رجلها بيمينها ومن سريان النداء بان قطورها(١) وضب حبت على تلك الشنيسات حجرها فاقسفر مغشاها وطاشت حجورها وبسالله إن جئست المستكسب فاعسسبر فقسد خف ناديها وجنف نظيرها الا ولستسقيف ركسب الاسسى بمسعسالم قد ارتبج باديها وضبج حضرورها بدار السمسلا حيث السمسفسات كأنهسا من الخسلد والمأوى غدت تستطيرها عل قرار الملك غرنساطسة السي هي الحسفسرة العليا زهمها زهمورها تريسك الاسسى أعسلامُسهما وهسي خُشُعُ وسنبرها مستعبر وسريسرها ومأمسومسهما ساهسي الحسجى وإمسامهما وزائسرهما في مأتسم ومسزورهما و (بسسطسة) ذات السبسسط ما شعرت بها دهاها وأنسى يستقيم شعروها

١ ـ وردت الكلمة (قطمت) في الكتاب، وبها لا يستقيم الوزن ولعلها (قطت) ومعناها قطمت.

وما أنسَ لا أنسَ (المريسة) إنها قسيلة أوجال أزيسل عذارها(١) منازل آبائي المكسرام ومنششي وأول أوطان غذتني بخيرها

وجاءت.إلى استئصال شأفة ديننا جيوش كموج البحر هبت دبورها علامات أخذ ما لنا قِبَلُ بها جنايات أخذ قد جناها مشيرها فلا تنصحي إلا بمحو أصوفا ولا تنجلي حتى تُخطَّ أصورها معاشر أهل الدين هبوالصعقة وصاعقة وارى الجصوم ظهورها أصابت منار الدين فانهل ركنه وزعزع من اكنافه مستطيرها ألا واستعدوا للجهاد عزائماً يلوح على ليل الوضى مستنيرها بأنفس صدق موقنات بأنها إلى الله من تحت السيوف مصيرها تروم إلى دار السلام عرائساً على الله في ذاك النعيم مهورها

#### - ٣٨٨

في صفر من عام ٢٧٤هـ ، جاز أمير المغرب أبويعقوب إلى الأندلس لانجاد ابن الأحمر أمير غرناطة ، وكان ابن الأحرقد استغاث به بقصيدة من نظم كاتبه عمر إبن المرابط، وقد جاء في هذه الاستغاثة :

هل من معين في الهبوى أو منبجد من متهم في الأرض أو من منجد يا أميل المنبصر العبزية على العبدا أجب الهبوى تسعد به وتؤيد يا من يقول غداً أتبوب ولا غد ألبديك علم أن تعيش إلى غد لا تغتر بنسيئة الأجهل البدي إن لم يحن لك نقده فكأن قد ومنها:

كم جامع فيها أعيد كنيسة فاهلك عليه أسى ولا تتجلد أسفاً عليها اقفرت صلواتها من قانتين وراكعين وسجد

١ ـ وردت في القصيدة اسماء بعض المدن الاندلسية وهي (بلش) و (المنكب) و (بسطة) و (المرية).
 \* لعلها (غذاني خيرها) وبها يستقيم الوزن. ويلاحظ ان هذا البيت والتالي له قد غيرت قافيتهما،
 وقد تكون قافية هذا البيت (عذيرُها) وقافية الآخر خيرُها.

كم من أسير عندهم وأسيرة فكلاهما يبغي الفداء وما فدى كم من ولبيد بينهم قد ود من ولبداه وداً أنه لم يوليد كم من تقي بالسيلاسيل موثيق يبكي لأخر في الكبيول مقيد وشهيد معترك توزعه البردي ما بين خَدَّيْ ذابيل ومهند ضجت ملائكة البياء لحالهم وبكي لهم مَنْ قلبُه كالجلمد أفيلا تدوب قلوبكم إخواننا عا دهانا من ردى أو من ردي أكيذا يعيث البروم في إخواننا وسيوفكم للثأر لم تتقلد أين البعزائم ما لها لا تقتضي هل يقطع الهندي غير مجود أبني مرين أنتم جيراننا وأحق من في صرحة بهم ابتدي كتب الجهد عليكم فتبادروا أسدا إلى الغرض الأحق الأوكد

لله في نصر الخليسة موعد صدق فشوروا لانتجاز الموعد هذي الشغوربكم إلى الغني الأوجد ما بال شمل المسلمين مبدد فيها وشمل الضد غير مبدد أنتم جيوش الله ملء فضائه تأسون للدين الغريب المفرد ماذا اعتنداركم غداً لنبيكم وطريق هذا العذر غير مهدد إن قال لم فرطتم في أمني وتركتموها للعدا والمعتدي تالله لو أن العقوبة لم مُخَفَقُ لكفى الحيامن وجه ذاك السيد

#### - 444

حينها اشتد الخطب على الثائرين الأندلسيين في ثورتهم الكبرى وجه بعضهم رسالة الى السلطان بيازيد العثماني يستصرخه لنجدة الأندلس، ويشرح له حالها، وما أناخ عليها من عظيم المصائب، وهي على ركاكة شعرها، تعتبر أصدق تصوير لماساة الشعب الأندلسي المنكود الحظ. وقد نشرها المقري في كتابه (أزهار الرياض) في الصفحة ١٠٨ وما يليها من الجزء الأول.

الحضرة العلية ، وصل الله سعادتها ، وأعلى كلمتها ، ومهد أقطارها ، وأعز أنصارها ، وأذل عداتها ، حضرة مولانا وعمدة ديننا ودنيانا ، السلطان الملك الناصر ، ناصر الدنيا والدين ، سلطان الاسلام والمسلمين ، قامع أعداء الله الكافرين ، كهف الاسلام وناصر دين نبينا محمد عليه السلام ، عيي العدل ، ومنصف المظلوم محن ظلم ،

ملك العرب والعجم، والترك والديلم، ظل الله في أرضه، القائم بسنته وفرضه، ملك السرين وسلطان البحرين، حامي الدمار، وقامع الكفار، مولانا وعمدتنا وكهفنا، وغياثنا، مولانا (أبويزيد)، لا زال ملكه موفور الأنصار، مقروناً بالانتصار، خلد المآثر والآثار، مشهور المعالي والفخار، مستأثراً من الحسنات بها يضاعف له به الأجر الجزيل في الدار الآخرة والثناء الجميل، والنصر في هذه الدار، ولا برحت عزماته العلية مختصة بفضائل الجهاد، مجردة على أعداء الدين من بأسها، ما يروي صدور السمر الصفاح، والسنية السلاح، باذلة نفائس الذخائر في المواطن التي تألف فيها الأخاير، مفارقة الأرواح والأجساد، سالكة سبيل السابقين الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الاشهاد:

سلام على مولاي ذي المبجد والعلا ومن ألبس الكفار ثوب المذلة مسلام على مولاي ذي المبجد والعلا ومن ألبس الكفار ثوب المذلة سلام عن من وسع الله ملكه وأيده بالنصر في كل وجهة سلام على مولاي في دار ملكه قسطنطينة أكرم بها من مدينة سلام عليكم من عبيد تخلفوا بأندلس في الغرب في أرض غربة أحاط بهم بحر من الروم زاخر وبحد عميق ذو ظلام وبلة سلام عليكم من عبيدأصابهم مصاب عظيم يا لها من مصيبة سلام عليكم من شيوخ تمزقت شيوبهم بالنتف من بعد عزة سلام عليكم من وجوه تكشفت على خجلة الاعلاج من بعد سترة سلام عليكم من وجوه تكشفت على خجلة الاعلاج من بعد سترة سلام عليكم من وجوه تكشفت على خجلة الاعلاج من بعد سترة سلام عليكم من وجود تكشفت على خجلة الاعلاج في ولم الخلوة (١) سلام عليكم من وجود أكرهت على أكل خنزير ولحم لجيفة نقبل نحن الكرا أرض بساطكم وندعو لكم بالخير في كل ساعة

شكونا لكم مولاي ما قد أصابه من النصر والبلوى وعظم الرزيسة خُدرنا ونُصَّرنا وبُدُل ديننا ظلمنا وعوملنا بكل قبيدة وكنما على دين النبي محمد نقاتل عباد الصليب بنية ونلقى أموراً في الجمهاد عظيمة بقتل واسر ثم جوع وقلة

١ - اللباط - وقعد تكرر و وود هذه الكلمة في هذه القصيدة - تعني القسيس، وهي مأخوذة عن الكلمة الاسبانية (أبّات) (ABBATE) ، وهي محرفة عن الكلمة الاسبانية (أبّات) .

فجاءت علينا الروم من كل جانب بسيل عظيم جملة بعد جملة ومالوا علينا كالجراد بجمعهم بجد وعزم من خيرول وعدة فكنا بطول المدهر نلقس جوعمهم فنقتل فيمها فرقمة بعمد فرقمة وفسرمسانهم تزداد في كل ساعمة وفسرمسانسنا في حال نقص وقسلة فلها ضعفنا خيموا ببلادنها ومالوا علينا بلدة بعد بلدة وجاؤوا بأنسفاط عظمام كشيرة تهدم أسموار المبسلاد المستيسعة وشدوا عليها في الحصار بقوة شهوراً وأياماً بجد وعزمة فلها تفانت خيلنا ورجالنا ولم نر من إخوانسا من إغاثة وقملت لنما الأقموات واشتمد حالمنما أطمعناهم بالكروخوف الفضيحمة وخروفاً على أبخائسنا وبخاتها من أن يؤسروا أو يقتلوا شر قتلة على أن نكسون مشل من كان قبلنا من السديسن من أهسل البسلاد القديمسة ونسبقى على آذانسنا وصلاتسنا ولا نتركس شيشاً من أمر السريعة ومن شاء منا البحر جاز مؤمِّناً بها شاء من مال إلى أرض عدوة فقال لنا سلطانهم وكبيرهم لكم ما شرطمتم كاملا بالريادة وأبدى لنا كتبأ بعسهد ومسوئس وقسال لنما هذا أمماني وذمستي فكمونسوا على أمسوالسكم وديساركم كها كنستم من قبسل دون أذيسة فلها دخلنا تحت عقد ذمامهم بداغدرهم فينا بنقص العريمة وخان عهدواً كان قد غرنا بها ونسطرنا كرهاً بعنف وسطوة وأحرق ما كانت لنا من مصاحف وخلطها بالنبيل أو بالنجاسة وكسل كتساب كان في أمسر ديسنسا ففسي السنسار السقوه بهزء وحسقسرة ولم يتركوا فيسها كتاباً لمسلم ولا مصحفاً إيخلى به للقراءة ومن صام أو صلى ويُعلمُ حالم ففي النار يلقموه على أي حالمة ومن لم يجيء منا لموضع كفرهم يعاقبه (اللباط) شر المعقوبة ويسلطهم خديمه ويأخسد مالسه ويجمعسله في السسجسن في سوء حالسة وفي رمسضان يفسدون صيامنا بأكل وشرب مرة بعد مرة وقد أصرونا أن فسب نبيسا ولا تذكرنه في رخماء وشدة وقمد سمعوا قومأ يغنون باسمه فأدركهم منهم أليم المضرة وعساقسيسهم حكسامسهم وولاتهم بضرب وتسغريهم ومسجن وذلمة ومن جاءهم موت ولم يحضس المذي يذكسرهم لم يدفسنسوهمم بحسيسلة ويسترك في زبسل طريحاً مجدلا كمسلسل حمار ميست أو بهيسمسة

إلى غير هذا من أمسور كشيرة قباح وأفسعال غزار رديسة

وقسد بُدُّلت أسساؤنسا وتحسولت بغسير رضا منسا وغسير إدادة فآهما على تبديسل ديسن محمد بديسن كلاب السروم شر السبريسة وآهاً على أسمائسنا حين بدلت باسماء أعلاج من أهل السغباوة وآهاً على أبسنائسنا وبسناتسنا يروحون (للباط) في كل غدوة يعلمهم كفرأ وزورأ وفرية ولايقدروا أن يمنعوهم بحيلة وآهاً على تلك المساجد سورت مزابل للكفار بعد الطهارة وآها على تلك المصوامع علقت نواقب سهم فيها نظير الشهادة وآهماً على تلك البلاد/وحسمها لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة وصبارت لعبساد البصيليب معناقيلا وقيد أمنيوا فينهنا وقنوع الاغياوة وصرنا عبيداً لا أسارى فنه تدى ولا مسلمين نطقهم بالشهادة فلو أبسمسرت عيسنداك ما صار حالسندا إلىه لجادت بالسدمسوع السغريسرة فيا ويسلنا يا بؤس ما قد أصابنا من النضر والسلوى وثوب المللة سألناك يا مولاي بالله ربنا وبالمصطفى المختارخير البريسة عسمى تنظروا فيمنما وفسيسها أصمابسنما لعمل إآسه المعرش يأتسي برحممة فقولك مستمنوع وأميرك نافيذ ومنا قلت من شيء يكون بسيرعية وديسن السنسساري أصله تحت حكمكم ومسن ثم يأتسهم إلسي كل كورة فبالله يا مولاي منوا بفضلكم علينا برأي أو كلام بحجة فسل (بابهم) يعنى المقسيم برومة لماذا أجازوا الغدر بعد الأمانة(١) ومسا لهم مالسوا عليسنا بغسدرهم بغسير أذى منا وغسير جريسمة وجسنسسهم المغلوب في حفيظ ديننما وأمن ملوك ذي وفساء أجلة ولم يخرجسوا من ديسنهسم وديسارهسم ولا نالهسم غدر ولا هسك حرمسة ومسن يعسط عهداً ثم يغسدر بعسهده فذاك حرام السفسل في كل ملة وقسد بلغ المكتوب منكم إليهم فلم يعمملوا منه جميعاً بكلمة وما زادهم إلا اعتداء وجرأة علينا وإقداماً بكل مساءة وقسالسوا لتسلك السرسسل عنسا بأنسنسا رضيسنا بديسن السكسفرمن غير قهسرة وساقوا عفود المزور بمن أطاعهم ووالله ما نرضى بنلك المشهادة لقد كذبوا في قولهم وكالمهم علينا بهذا القول أكبر فرية

١ - (بابهم) يعنى (البابا).

ولسكسن خوف السقشل والحسرق ردنسا نقسول كها قالسوه من غير نيسة وديسن رسول الله ما زال بيسنا وتوحيدنا اله في كل لحظة ووالله ما نرضيى بتبديل ديسنا ولا بالمذي قالوا من أمسر المشلائمة فسل (وجراً) عن أهلها كيف أصبحوا أساري وقسلي تحت ذل ومهستة وسل (بلفيقا) عن قضية أمرها لقد مُزِّقوا بالسيف من بعد حسرة و(منيافة) بالسيف مزق أهلها كذا فعلوا أينضاً بأهل (البشرة) و (أندرش) بالندار أحرق أهلها بجامعهم صاروا جميعاً كفحمة فهما نحمن يا مولاي نشمكمو المميكم فهمذا المذي تلنماه من شر فرقمة عسي ديسنا يبقى لنما وصلاته كها عاهدونا قبل نقض المعزيمة وإلّا فيسجلونا جميعاً من أرضهم بأموالسنا للغرب دار الأحسبة

فإجلاؤنا خير لنا من مقامنا على الكفر في عز على غير ملة

ومن أشهر مراثى الأندلسيين أنفسهم، قصيدة أبي البقاء صالح بن شريف الرُّندي وقد أوردها المقري في الصفحة ٤٧ من كتابه أزهار الرياض.

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلايغربطيب العيش إنسان هي الأمسور كها شاهدتها دول من سره زمسن ساءته أزمان وهــذه الــدار لا تبــقــى على أحــد ولا يدوم على حال له شان يمزق المدهر حتم كل سابغمة إذا نبت مشرفيات وخرصان ويستنقضى كل سيف للفنساء ولمو كان ابسن ذي يزن والسغمد غمدان أين الملوك ذووالتيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما شاده شداد من إرم وأين ما ساسه في الفرس ساسان وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقدطان أتسى على السكسل أمسر لا مرد له حتسى قضوا فكأن السقسوم ما كانسوا وصار ما كان من مُلك ومن مَلك كما حكمي عن حيال الطرف وسنان دار الـزمـان على دارا وقـاتـله وأم كسـرى فها أواه ايـوان كأنسا السعب لم يسهل له سبب يوماً ولا ملك الدنسا سليان فجائع المدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان

ولمحوادث سلوان يهونها وما لماحل بالاسلام سلوان ماذا التقاطع في الاسلام بينكم وأنتم يا عباد الله اخوان فلو تراهم حياري لا دليل هم عليهم من ثياب المذل ألوان

دهمي الجزيرة أمر لا عزاء له هوى له أحمد وانهمد ثهملان أصابها العين بالاسلام فارتزئت حتى خلت منه أقطار وبلدان فاسأل بلنهسية ما شان مرسية وأيسن شاطبة أم أيسن جيان وأيسن قرطبة دار المعملوم فكم من عالم قد سها فيسهما له شان وأيسن حمص وما تحويمه من نزه ونهسوهما السعمذب جيساشوملّان(١) قواعد كن أركان البلاد في عسى البقاء إذا لم تبق أركان تبكى الحنيفية البيفساء من أسف كها بكى لفراق الالف هيان على ديار من الاسلام خالبة قد أسلمت ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقس وصلبان حتى المحساريب تبكى وهي جامدة حتى المنساب رترثى وهي عيدان يا غاف لا وله في الدهر موعظمة إن كنت في سنمة فالدهر يقظان وماشياً مرحاً يلهيه موطنه أبعد حص تغر المرء أوطان تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طويل الدهر نسيان يا أيها الملك البيه ضاء رايت أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا ياراكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان وحاملين سيوف الحند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران وراتبعين وراء السبحر في دعمة لهم بأوطانهم عز وسلطان أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرت بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنوالمستضعفين وهم أسرى وقستملى فها يهتز إنسسان ألا نفسوس أبيَّات لها همم أما على الخسير أنسصار وأعسوان يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم والسوم هم في بلاد الكفر عبدان ولسورأيت بكاهم عند بيعهم فالك الأمر واستهوتك أحرزان

١ \_ لقدورد اسم حص مرتين في هذه القصيدة ، وحص الاندلس هي اشبيلية ، وسميت كذلك لأن جند حمص قد حل بها وسكنها.

یا رب أم وطفل حیل بینها كها تفسرق أرواح وأبدان وطفلة مثل حسن الشمس إذ برزت كأنبها هي ياقبوت ومرجلان يقردها العلج للفحشاء مكرهة والعين باكية والقلب حيران لمشل هذا يلوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وايمان

- 441

ومن القصائد المشهورة قصيدة محمد بن عبد الله العربي العقيلي وزير أبي عبد. الله الصغير وكاتبه، التي وضعها على لسان مولاه يعتذر فيها لملوك بني مرين في المغرب عن النكبة التي حلت بالأندلس، وقد أوردها المقري في كتابه أزهار الرياض في الصفحة ٧٧ وما يليها.

وتما جاء فيها:

نذنب ولسوكثسرت أقسوال ذي السوخم أرادت أنفسنا ما حل من نقم طفل تشكى بفقد الأم في اليتم

مولى الملوك ملوك العرب والعجم رعيباً لما مشله يرعبي من النمسم بك استجرنا ونعم الجارأنت لن جار الزمان عليه جور منتقم حتى غدا ملكم بالسرغم مستلبأ وأفظع الخطب ما يأتي على السرغم حكم من الله حتم لا مرد له وهمل مرد لحكم منه منحتم وهب الليالي وقاك الله صولتها تصول حتى على الأساد في الأجم كنا ملوكاً لنا في أرضنا دول نمنا بها تحت أفنان من النعم فأيسقظ تنسا سهام للردى صيب يُرمى بأفجع حتف من بهن رمي فلا تنسم تحت ظل المسلك نومستنسا وأي ملك بظل المسلك لم ينسم يبكي عليمه الملي قدكان يعرف بأدمع مزجت أمواهمها بدم وصِــلُ أواصــر قد كانت لنــا اشتبكت فالمــلك بين ملوك الأرض كالــرحــم وابسيط لنبا الخلق المبرجبوباسطيه واعطيف ولا تنحرف واعبذرولا تلم لا تاخيلانها بأقسوال السوشهاة ولم فا اطفنا دفاعاً للقضاء وما المسرء منا لم يعسف الله أضييع من تعاتب على أشياء قد قدرت وخط مسطورها في اللوح بالقلم

رحماك يا راحماً ينمسى السي رحما في النفس والأهل والأتباع والحشم بجكم مواقمف صدق في الجمهاد لنا والخيسل عالكمة الأشداق باللجم والسيف يخضب بالمخضر من علق ما ابيض من سبل واسود من لم ولا برى صدر عَضْب غير منقصف ولا ترى متن لدن غير منتحطسم معيني دهينا بدهيا لا اقتندارها سوى على الصون للأطفيال والحسرم هالله ما أضمرت غشاً ضائرنا ولا طوت صحة منها على سقم لكن طلينا من الأمر الذي طلبت ولاتنا قبلنا في الأعصر الدهم فخمانسنما عنمده الجمد الخؤون ومن تقمعمد به نكسمات المدهمر لم يقم فاسسود ما اخضب رمن عيش دهت عدا بالأسسم اللذن أو بالأبيض الخذم وشبيت البيين شميلا كان منتظيل والبين أقطيع للموصول من حكم فرب مسنى شديد قد أنساخ به ركب البسلا فقسرت أدمس السديم قمنا لديه أصيلانا نسائله أعيا جواباً وما بالربع من أرم ومنا ظنسنا بأن نبيقي إلى زمن نرى به غرر الأحسب كالحسم لكن رضا بالقضا الجارى وإن طويت منا السضلوع على برح من الألم

وبها قالبه أبو العباس أحمد بن يوسف الصنهاجي المشهور بالدقون (المتوفي عام ٩٢١هـ ) قصيدة في ندب الجزيرة تذكر النفوس بشجوها، افتتحها بنثر: (١٠)

امنت من عكس آمال واحبوال وعشت ما بين أعهام وأخبوال ولا استهايت بها في القالب من نكد فالجسم مشتغل من غير أشغال وكسيف لا وبقساع السديين خاليسة من أرض أنسدلس من أجسل أهسوال عمت فقيمت قلوب المسلمدين فيا المسلمين من أعبداء وأنكال جاشت بها من جيوش الكفرما درست بهم معالم أخيرار واقيال أهمل الشجاعة أهمل العلم أهمل تقى الهمل المنفساسة في قول وأفسعال عنهم وفيهم أحاديث النبيُّ بدت وهم معاقسل قول الله للتالي رهبان ليل وفسرسان النهارفمن يُلُهم بساحتهم يظفر بآمال لا عيب فيهم سوى أن المضاف لهم يسلو عن أهل وأوطان وأصوال

<sup>(</sup>١) منشور في كتاب أزهار الرياض في الصفحة ١٠٤ وما بعدها.

فهل ترى بعد هذا المنفس سائلة وكيف تسأل عن وصف وعن حال تالله لا زال ما في القلب من أسف ولوأكون حليف المنزل الخالي أو يفتح الله في نصر يمن به فالله باق يقى من كل محتال قد رام إطفاء نور الله مجتهدا وباذلا كل ما قد حاز من مال سط بجيش كموج البحرفي عدد نعم وفي عدد من رهط وأبطال مؤيداً باجتماع المصريت عمه شر الخيلاني مسروراً بإقبال يسبى المسامع بالأنفاظ شبهت وقع الصواعق في هد وزارال يبنى ليسهدم ما الإسلام شيده والوصف يُعجزمن يُدعى بقلقال ٢١) فهو المقاتل في الأبراج منتقل إلف النحوس وتغيير وترحال فاستسوطن المرج لا ينسوي السرحيسل ولا يخشسي المغيث بسمهسل أوبأجبسال والمسلمون من الاضغان قد ملئت قلوبهم وأبوا تسديد إخملال والحق مختلف والحمق مؤتلف والكل منصرف عن نصرأبطال وهم لديمه كطمير وهمو ينتمه والطمير يرجمو البقامع كيد قتمال

واحتل غرناطة الغراء قد عدمت حب الحصيد ونصر الله والآل كأنها الشمس في أفق العلا كشفت فهل على طلل ترمى بأبطال وهمل تعبود ليمال قد سلفسن بها ونسحسن لانشتكي تنكيم ضلال وهـ إلى يعـود لها المدين الملذي أنست به وقد آيـــت من فتـح أبـدال فأصبحوا لا تُرى إلا مساكنهم كمشل عاد وما عاد بأشكال قد فرقوا كسبا في كل منزلة وقد سبا عدة من أيد أوعال فلا المساجد بالتوحيد عامرة إذ عمروها بناقوس وتمشال ولا المنابر للوعاظ بارزة للأمر والنهي أو تذكير آجال ولا المسكماتيب بالصبيان أنسية تتبلو المقرآن باستحمار وأصمال آه على الدين والدنيا ومانفعت آه إذا صدرت من قلب بطال إنا اليي الله والرجعي له وبه تعلق القلب في تصحيح إعلال وكان ما كان والألطاف شاملة لاحت بنقلة نسوان وأطفال

<sup>(</sup>٢) القلقال الفصيح.

فلنكرم الآن من ينسزل بمسنزلنسا فالمدهر ذودول فاسممع لأمشال وإذ ولا قدرة تدنسي المسنسي فلهم حق الجموار ولا نوصف باهمال نلقاهم ولنا بشر ومعذرة ورحمة ياحماة العمم والخال ولا نذد عن ورود الحـوض وارده ولا ندع قول ذي نصـح واجمـال الخسوانكم رفعت أيسدي الضسراعة مع كسسر المقلوب فلا يلقسوا باضحال وقسل لوال تلطف في مغارمهم يلطف بك الله إذ تدعي لاحمال هذا المنمذير جهارا جاء ينمذرنا والأذن في صمم عن قيمل وعن قال ونحسن في غفسلة عها يراد بنسا نميشسي على مهلة من طول إسهسال يا أهمل فاس أمها في السغير موعظمة إن السسعيد كوعسوظ بامتثال

كيف الحسياة إذا الحسيات قد نفخت على السسواحل أوهمت بإرسال ولا سبيل إلى الترياق غير تقى والحنوم في سعة من قبل إعبال والأخد بالجد في جمع المقلوب على بذل المنصيحة أو ابسراء ادخال

في صدر سبع على التسمين زائدة شمس الجنزيسرة غابست بعد إكمال وبلغ السقلب ما قد شاء من أرب إذلم يجدذالداً عن ديسنسا السعمالي اليخفُسمسي الله أمسرا كان قدره والأمسر الله في قول وأفسعسال

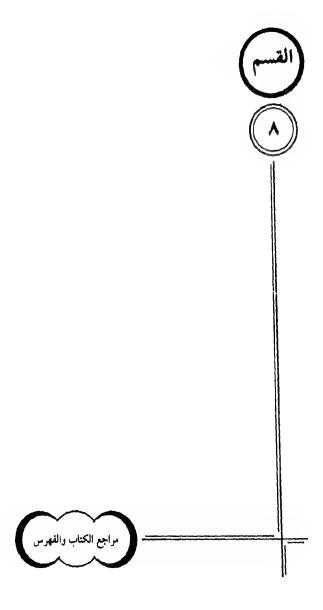

# مراجع الكتاب

### أولا \_ مراجع عربية:

- \_ «أزهار الوياض في أخبار عياض»، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، طبع في القاهرة عام ١٩٣٩ م.
- «نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب»، شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى التلمساني.
- \_ «المعجب في تلخيص أخبار المغرب»، عبد الواحد المراكشي، طبع القاهرة . - 1446
- « البيان المغرب في أخبار المغرب » ، ابن عذارى المراكشي ، طبع ليدن ١٨٤٩م . جزآن نشرهما دوزي وهناك جزء ثالث نشره ليفي برفنسال عام ١٩٣٠م.
- \_ « تاريخ افتتاح الأندلس »، ابن القوطية القرطبي (أبوبكر محمد بن عمر بن عبد العزيز)، دار النشر للجَامعيين، بيروت ١٩٥٧م .
- « العبر وديوان المبتدأ والخبر »، ابن خلدون، طبع مطبعة النهضة بمصرعام
- ١٩٣٦م . \_ «نهـايـة الأنــدلس وتــاريخ العرب المتنصرين»، محمد عبد الله عنان، مطبعة مصر ۱۹۵۸م.
  - \_ «الكامل في التاريخ»، ابن الأثير.
  - \_ «ديوان التحقيق والمحاكمات الكبرى»، محمد عبد الله عنان . .
    - \_ «محاكم التفتيش»، على مظهر.
    - . «المغرب في حلى المغرب»، ابن سعيد الأندلسي.
    - «اللمحة البدرية في الدولة النصرية»، ابن الخطيب.
- \_ «التعصب والتسامَح بين الاسلام والمسيحية»، محمد الغزالي، مطابع دار الكتاب العربي بمصر.

- \_ «غابر الأندلس وحاضرها»، محمد كرد على، المكتبة الأهلية بمصر ١٩٢٣م.
- «أحكام أهل الذمة»، شمس الدين أبوبكر، عبد الله محمد بن أبي بكر أبن القيم الجوزية، مطبعة جامعة دمشق، تحقيق الدكتور صبحى الصالح ١٩٦١م.
- \_ «التشريع الاسلامي لغير المسلمين»، عبد الله مصطفى المراغي، مكتبة دار الأداب.

# ثانياً . مراجع معربة:

- \_ «تاريخ العزب»، فيليب حتى، طبع مصر.
- \_ «فضل العرب على أوروباً»، سيجريد هونكه، دار النهضة العربية بمصر 1978م، عرّبه فؤ اد حسنين على.
- «أهل الذمة في الاسلام»، آ.س. تريتون، ترجمة حسن حبشي، مطبعة الاعتباد بمصر عام ١٩٤٩.
- \_ «مدنية العرب في الأندلس»، جوزيف ماك كيب (عرّبه تقي الدين الهلالي) معداد ١٩٥٠.
- «تاريخ الفكر الأندلسي»، آنخيل كونثاليس بالينثيا، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٥م.
  - «حضارة العرب»، غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر ١٩٤٥م.
- «آخر أيام بني سراج»، ترجمة الأمير شكيب أرسلان، مطبعة الأهرام بالاسكندرية، وفيه تعليق وافي على تاريخ الأندلس ١٨٩٧م.

# ثالثاً \_ مراجع أجنبية :

- Historia de Espana, Antonio Ramos. Oliveira 3v.
- Los Moriscos del Reino de Granada, Julo Caro BAROJA
- La Espana Musulmana, Claudio Sanchez ALBORNOS 2.v
- Historia de los Musulmanes de Espana, R.P. DOZY
- Historia del Rebellion y Castigo de los Moriscos del Reino de Granada,
   Bibliotica de Autores Espanoles (V.21)
- GUERROS Civilse de Granada, Bibliotica de Autores Espanoles (V.3)
- La Expulsion de los morisco Espanoles, D. Manuel Danvilla y COLLADO
- Condicion Social de los Moriscos de Espana, Fiorencio JANER
- Histoire des Arabes déspagne (ou des mors Mudejares et des Morisques sous la domination des chretiens), COMTE de CIRCOURT Paris 1846.

## الفهيرس

| ۰       | مقدمة الكتاب                                             |
|---------|----------------------------------------------------------|
| ۲۷      | القسم الأول ـ الفتح:                                     |
| ۳۹      | الفصلُ الأول : الفتح الإسلامي في شمالي إفريقيا           |
| ٤٩      | الفصل الثاني : إسبانيا وألفتح الْإِسَلامي                |
| ٠٠٠. ١٢ | الفصل الثالث : إمارة الأندلس بعد موسى                    |
|         | الفصل الرابع ; حكم الأمويين في الأندلس                   |
|         | الفصل الخامس : سقوط الدولة الأموية وبدء الانهيار         |
|         | الفصل السادس : سقوط الدولة العامرية والتنافس في السلطة   |
|         | الفصل السابع: قيام دول الطوائف وتعاظم الخطب على المسلمين |
|         | الفصل الثامن : دُولةً بني الأحمر في غرناطة أ             |
|         | سِقوط غرناطة أليسيين                                     |
| 100     | القسم الثاني ـ المعاملة:                                 |
| 1#Y     | الفصلُ الأول: المستعربون الإسبان في ظل الحكم العربي      |
|         | الفصل الثاني: معاملة العربُ للاسبان المستعربين           |
|         | الفصل الثالث: العرب في ظل الحكم الاسباني                 |
|         | القسم الثالث ـ الثورات :                                 |
| Y09     | الفصلُ الأول : ثورات منفرقة                              |
| ٠ ٩٨٢   | الفصلُ الثاني : الثورة الكبرى لعام ١٥٦٩                  |
| ۳۳۷     | القسم الرابع -خاتمة المحنة                               |

| القسم الخامس -حضارة العرب ٢٧١ الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تمهيد تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الفصل الأول: الحضارة العربية في نظر غوستاف لوبون ٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفصل الثاني: الحضارة العربية في نظر سيجريد هونكه ٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفصل الثالث : حضارة عرب الأندلس في نظر ماك كيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القسم السادس ـ حاتمة الكتاب : العبرة وأسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| انهيار دولة الاسلام في الأندلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| القسم السابع ـ الأندلسيون يرثون أنفسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| القسم الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مراجع الكتاب ٤٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفهرس الفهرس المتعارض المتعار |

#### المؤلف

- ولد في حلب عام ١٩١٧
- درس الحقوق في معهد الحقوق العربي بدمشق وتخرج فيه عام ١٩٤٣
- ـ حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة باريس عام ١٩٥١ عمل في السلك السياسي منذ عام ١٩٥٦ :
  - مستشاراً في السفارة السورية في باريس .
    - ـ وزيراً مفوضاً مستشاراً في روما .
  - مديراً للإدارة الاقتصادية في القاهرة في عهد الوحدة .
    - سفيراً في عهد الوحدة في البرتغال .
  - ـ سفيراً لسوريا في الأرجنتين وبقى فيها حتى عام ١٩٦٤ .
    - وهو يعمل الآن محامياً في دمشق .

# للمؤلف

- تفسير كامل للقرآن الكريم يقع في ١٥٠٠ صفحة من القطع الكبير تحت الطبع وقد صدر منه ( ربع يس ) .
  - ـ كتاب عن اليهود وكره بني البشر قيد الطبع .
  - مجموعة من القصص نشرت في الصحف الليبية والكويتية .
    - ـ عدد من البحوث الإسلامية نشرت في الصحف العربية

إن محنة العرب في الأندلس من أكثر المحن في تاريخ الانسانية ايلاماً وتأثيراً في التفوس، فقد روت كتب التاريخ الكثير عن قهر شعب لشعب وأعن ممارسة المغالب جميع أنواع الاضطهاد والتعذيب وهتك الأعراض والتخريب، لكن ذلك لم يكن يدوم إلا أياماً معدودة تعود بعدها سيادة القانون إلى البلد وتعود الطمأنينة إلى النفوس وتبدأ الحياة سيرها الطبيعي.

أما الاسبان، وهم شعب عرف الحضارة، وله دين سماوي يأمر بالخير والراقة، والوفاء بالعهد، فقد عقدوا مع الاندلسيين عهوداً ومواثيق أقسموا على الوفاء بها، الا انهم خرقوا الميثاق ولم يوفوا بالعهد بعد أن القى الشعب العربي سلاحه، وتجرد من أسباب الدفاع عن نفسه، فراحوا يسومون العرب أنواع العذاب واستمروا في اضطهادهم لهم أكثر من مئة عام لم يتركوا خلالها نوعاً من أنواع العذاب والتنكيل والقهر إلا نفذوه، وكانت النتيجة انه عند أواخر عام ١٦٦٠ م لم يبق في الأندلس كلها عربي مع ان المؤرخين يقدرون عددهم في سنة ١٠٠٠ م بنا يقارب الثلاثين مليوناً!!

لقد أقام العرب في الأندلس قرابة ثمانمة عام أشاعوا فيها العدل ونادوا بالمساواة فعاملوا الاسبان معاملة الانسان للانسان فلم يدوسوا حق أحد ولم يتعدوا على ملك أحد ولم يهتكوا عرض أحد.

لكن التعصب الاسباني وما استتبعه من أنواع التعذيب والابادة والقهر والغدر والاذلال لم يستطع ان يجتث من أرض الأندلس أصول الحضارة العربية الزاهرة، التي ما زالت ماثلة لكل ذي بصر وبصيرة شاهدة على أن العرب في الأندلس كانوا بناة حضارة قل أن شهد العالم مثلها.

المؤلسة الكربية المسلمة الكربية المسلم المسلم والمسلم بناية الجزير . ماية الجزير . مركبالي ١ مر